# مَنْ وَإِنْ مَعْ فَكُورُ الْحُقْنَا عَبْرِكُ إِنْ مَعْ فَكُورُ الْحُقْنَا بين الصرّحافة والأدب

د بحدعالمنعرخفاجی د . عبدالعزیز ثرف

منته الأنجساو المضرية مكتبة الأنجساو المضرية ١٥٠ عنع مرور إيناها

\*

بسم الله الرحمن الرحيم

# تقسديم

## بقلم الكاتب الكبير: جلال الدين الحمامصي

الشخصيات الصحفية ليست كلها في مرتبة واحدة عند الجمهور ، بعضها يظهر ، ويكتب ، ويترأ له القسراء ، ولسكن لا تلبث أن تختفي باختفاء انتاجها ، ولا يذكره الناس الا اذا ارتبط اسسمه بواقعة ما ، شم ينطوى بعد ذلك في عالم النسبيان .

والنعض لتليل يظهر ، ويكتب ، ويقرأ له القراء بشغف ومتابعة نادرة ، ومع هذا فان ذكراد لا تختنى . وإذا ترقف عن الكتابة ، أو دخـل السجن ، أو احيـل بينه وبين قرائه ، أو انتقل اللي رحمة ألله متمما كان قد أدى واجبه العـام .

ومن صولا، ١٠ أو على رأس صولا، وعباس محصود المقساد ، ولمل أحم الميزات التى حققت لعباس محصود المقساد هذه الميزة على غيره من الكتساب الصحفين توسكه بكرامته ، وبرأيه ، وباحساسه بأن الحاجبة الى لتمة العيش لاتعنى أن يدوس هذه الكرامة ، وأن يبدل رأيه كما يبدل الفرد العادى، حذاه .

ومن هـذا الواقع القـوى ٠٠ بدأ العقـاد دائما « كالعملاق » أو « كالجبل » الذى تشـع من ةمته أضواء القـوة والحق والكرامة فى كل الطروف والأوقــات والأرمنــة ٠

عرف المقاد الحياة بمرها وحلوها ٠٠ بل أنه عاش حياته كلها على مزيج المر والحلو من هذه الحياة ٠٠ ولهذا نجح في أن يظل دائما الرجل الذي يواجه المواصف أيا كانت ، ولا يطاطئ لها راسه ، أو أن يسمح للعاصفة بأن تصر دون مواجهة ، فاما أن تهزمه أو أن يهزمها ٠٠ ولقد كان رصيد حسابه من هذه الممارك كلها في جانبه دون أن يقطاع مرة واحدة الى الجانب المادي البحت في هذا الرصيد أو أن يقسائل : «كم أماك ؟ ٠٠ وعل استطيع أن أعيش «بما أملك » ٠٠

ولهدا عاش العتساد متراضعا ، ومات في تواضع ، يسمير على قدهيه ويركب الترو من ضاحية مصر الجديدة ، اما الى مقسر عمله - اذا كان يعمل في احدى الصحف ، أو الى واحدة من مكتبات القاعدة ليجمع منها احدث ما وصمل اليها من الكتب في كل ضرع من ضروع العلوم والأدب والاجتماع والسياسية .

وكانت له في صباح يوم الجمعة من كل اسبوع ندوة في منزله المتواضع بضاحية مصر الجديدة يجلس اليه فيها مجموعات من الشحباب والشبوخ يستمعون اليه ويناتشونه في الآراء المختلفة ، ولم يكن يتردد ـ قسط ـ في أن يقسل رايه صريحا واضحا محددا ، لأنه كان يعتبر نفسه ـ وبحق ـ صاحب رسالة ، وصاحب الرسالة يسقط عند هته في التبثير بهذه الرسالة اذا نشد شجاعته أو لم يقسل رأيه صريحا واضحا لا لبس فيه ولا إبهام ،

وكان المقاد يعتبر نفسه – مع تواضعه « كبيرا » ٠٠ وكان يصر على أن يضع تحت عنوان مقاله : « بقالم الكاتب ( الكبير ) عبداس محمود المقاد » ٠٠ واعترف أنى كنت أظهر دهشتى من صدا الاصرار من جانبه ، وهم عذا نائه وضمح أي ، مع مرور الأزمن ، وازدياد ممرفتى بصلابة الرجل وتوقية أنه كان محقا في ما ما المحرار ، بل لقد ذعبت الى أبحد من عدا ، خازددت ليمانا واعتقاد ابان المقاد لا يستحق أن يتمسك فقط بكلمة « الكبير » .

ذلك لأن صدا الرجل لم يكن صو الكاتب الوحيد في الصحف ، بل انه عالى مصدق كبير عاش في زمن تعدد فيه الكتاب وكثروا ٠٠ ومعظهم كان على مستوى كبير من المسلم والنقسافة ، ولمكن العقاد تعيز عنهم بالشجاعة والاصرار على الدفياع عن رايه وضرب الحزبية بحداثه ، أذا ما لمبت عده الحزبية بما اعتادت أن تنادى به أو خرجت على مبادئها الأصلية .

لم يكن العقداد في يوم ما من أصحاب « السولاء المزدوج » أو « السولاء المتعدد الاتجاهات » بل كان ولاؤه واحدا للرأى الذي آمن بانه يخدم به وطنه وتسعمه »

وقد يفهم من همذا أن العقساد كان متكبرا ومتعاليا ٠٠ ربصا كان الأهر كذلك ، ولكن صل بعساب على العقساد ذلك ، وحمر برى نفسه ذمـلا يؤدى واجبه بصورة تكماد أن تصل الى مرتبة السمو والكمـال ؟

ومم صداً فأسارع فأقول: ان صورة العقاد الظاهرية كانت تبدو فعالا متعالية أو متكبرة ، ولكنه كان يحمل داخل نفسه صررة العالم المتواضع البسيط الذي نبع من صميم صعيد مصر ، وعلم نفسه بنفسه ، ثم ارتفع بعلمه الى مرتبة « العظماء ، لا في مصر وحدما ، بل في كافة أنحاء العالم العربي ، ثم عرفه العالم الخارجي بما ينتج ويتكلم .

الم يكن العقاد بشرا؟ وهال يستطيع بشر واحد أن يرى نتائج ما تحقق على يديه في كافة مجالات الحرفة ، وأن يرى الاقبال يزداد على مدرسته « الخاصة » • • ولا يحس بفخر واعتزاز ، فسره قلة من الناس بانه : « تكبر » •

ولقد سرنى أن أجد الزميـل الدكتـور عبد العـزيز شرف مؤلف الجانب الصحفى في هذا الكتـاب ببذل عـذا الجهد الكبير في متابعة بعض المــاك الصحفية التي خضها المقـاد في حياته ٠٠ ولذا احسست وأنا أقــرا هذه الصفحات ١٠ التي عشت معظهها مع العقــاد : أن المؤلف حــرص الحــرص كلــه على أن ينقل الى قــرا، الجيــل الذي لم بســعده أن يعيش في « عصر العقــاد » ــ صورة المــاكانت عليه مقدرة وعظمة كتــاب هــذا العصر ، ٠٠

ولعمل تسرا، هذا الجيمل يتساطون بعد أن يقرأوا همذا الكتساب: اليس ممكنا أن تتكرر الصمورة، وأن يكون منسا في الحاضر والمستقبل مثمل العقساد أو في القليل من قد يكون على مستوى العقاد من العلم والقدرة ٠٠ والشجاعة

« جـالال الدين الحمامصي »

مارس ۱۹٦٤

4

p

•

4

• 

الباب الأول العقاد والصحافة

4,

۶.

1

• . **₽** ; **3** ; **1** ...

الفصـل الأول صـــورة الصــحافة في مطـلع القـرن العشـرين حـديث عن العصــر

أما المرحلة الأولى من مراحل الحياة الصحفية للعقداد فهى تبدأ من سنة ١٩٠٧ حتى ١٩١٤ ، ويمكننا أن نوسى عده الفترة تليلا فنقول : أنها بدأت من بدلية حياته الصحفية حتى الصرب العالمية الأولى ·

والمرحلة الثانية تبدأ مع شـورة ١٩١٩ حتى سـنة ١٩٣٦ ، وتبـدأ المرحلة الثالثة من هـذه السـنة ١٩٣٦ حتى وفــاته في مارس ١٩٦٤ ·

وتتسم الرحلة الأولى بصا يمكن أن نسميه ظاهرة « الصراع » في كل نواحى الحياة المصرية ، وينعكس هذا الصراع بوضـوح على مرآة الصحافة ، على أعتبـار بديهي وهو أن الصحافة مرآة عصرها وزمانها ·

فالاحتلال البريطاني يجثم على قلب مصر:

ويصدر محديدة يرمية يسميها « القطم » وينتقى شابين سوريين ليتوما باصدارها هما يعتوب صروف وضارس نصر ، بالاشتراك مع شاهين مكاريوس وذلك في اوائل عام ۱۸۸۹ م .

وكانت صده الصحيفة لسانا انجليزيا صرفا يقف في وجبه كل دعوة وطنية ، وما أيسر عندما أن تصف الوطنيين بـ « الخدونة » وعلى حذا التياس يمكن رد جميع مواقف حدة الصحيفة من الحركات الوطنية في هذه المرايين ، وقد مرق موقفها من حادث دنشواى القناع الشفاف عن وجهها العربين ، وقد مرق موقفها من حادث دنشواى القناع الشفاف عن وجهها من طبقاتها ، و لا خداف في أن أصل ارتكبه رعاع من أسفل طبقه من طبقاتها ، و لا خداف في أن أحمل دنشواى قد ارتكبوا دنيئة يجل عنها كل شرقي وتاباها نفس كل مصرى وهي ضربهم الضباط بالعمى والطوب حتى جرحوهم وقتلوا واحدا منهم » (١) ، ولم تال القطم جهدا في الرد على كل ما يكتب عن بريطانيا والدفاع عن مصالحها في مصر

(١) المقطم : عدد ١٩ يونيو ١٩٠٦ .

. 9 ..

والورقع ان الصلة التي تربط القيطم بسلطات الاحتلال . لم تكن خافية على احد ، ولذلك كانت الجهات الحكومية تؤثرها على غيرها من المسحف ، وبلغ الأهربهذه الصحيفة انها كانت تنشر أحيانا بعض الاحكام في القضايا الوطنية قبل النطق بها بعدة أيام "

والصحف التي عاصرت انقطم لم تتجاعل عده الصلة بين المصطم وسلطات الاحتلال ، فتصفها جريدة « الشسعب » لامين الرامعي وهي جريدة وطنية بأنها « سياسية انجليزية صرفة ، تكتب بحروف عربية ، بلغت بها ثقة الاحتلال حدا متناهيا واصحاب القصام اغنى الصحف مالا واكثرهم اطياننا ، ورغم أن الصحافة في مصر مجلب خسارة غانهم جمعوا بها ثروة يعجز عن جمعها اكثر ارباب المشروعات ، وهم اندر الصحفيين في الضغط على محواطنهم ودس أشد المطاعن واكبرها افعاما بالسموم في قالب نصيحة مرتشة عرا) ،

وشسارك القسطم في الدهاع عن الاحتلال جريدة « الوطن » التي استقبلت ، الاحتلال بحماس شديد ، وحملت على قيادة الثورة العرابية في شاماتة يشوبها شيء غير قليل من التعصب الديني(٢) .

وقد وصفتها جريدة «الشعب» الوطنيةكذلك ، بانها « سياسية احتلالية اكتر من القسطم ، حتى أن محررها كان يدعو الانجليز الى ضمم مصر الى المستعمرات الانجليزية ورضع الزاية عليها \_ ولا يخلو عدد من أعدادها من المعان في الوطنيين والسلمين وايالام عواطفهم ، وهو اول من أحدث الشقاق بين السلمين والاعباط(۲) .

وكما رحبت بالاحتلال البريطاني وعزيمة العرابيين ، عللت للحمايه البريطانية على مصر سسنة ١٩٦٤ ، وهي تدعد الله و لاننسا خلصنا من نهوسات الفتيسة الذين كانوا يطلقون على انفسهم اسسم و الحسزب الوطنى ، ولوطن برى، منهم ، أولئك الذين كانوا يدعون في الظماعر بانهم يريدون استقلال مصر عن كل سيادة ، وفي الباطن يعملون لتسليم مصر للاتراك غنيمة باردة ، وإذا كان المصريون قد جنسوا كل هذه الثمرات الطيبة والانجليز محتلالا مهددا بالانتضاء ضكم ينتظرون من آيات السعادة والانجليز باقون منا الى الابد ، (٣) ،

(۱) الشعب : عدد ۸ مایو ۱۹۱۲ .

(٢) راجع : د. أحدد حسين الصاوى : معالم تاريخ الصحافة المصرية ... محاضرات بكلنية
 الآداب جامعة القاعرة ١٩٦٣ .

(٣) الشعب : عدد ٨ مايو ١٩١٢ ٠

\_ \.

وكان من أسس سياسة الاحتلال التي خططها دوفرين وطبقها كرومر 
ترك شيء من الحرية بالنسبة للصحف ـ تنفيسا عصا قد يبن لجرريها من 
آراء أو ملاحظات قد تنفيد منها سلطات الاحتلال ١٠ مع أغضال قانون 
المطبوعات، وكان كرومر يؤمن بان الصحف الصربة مهما تقبل فلن تستطيع 
أن تغير من الأمر الواتق شيئا ١٠ ثم أن الحكومة شديدة التيقظ لكل ما تنشره 
الصحف ، وجيش الاحتلال في نظره كفيل بحماية السلطة الاستعمارية من اى 
تطرف تحد تندفع اليه الصحافة(١) ٠

وما لبث الوطنيون اثر صدور المتطم أن أحسوا بأن ثمة فراغا في الحقل الصحفى يجب أن يمالا ، حتى يمكن مواجهة هذا الاستعمار الصحفى للبلاد الذى عبر بوضوح عن مطامع الاحتلال البريطانى ، ولذلك اتفتوا على أصدار صحيفة تكون لسائا لهم ، ومن ثم ظهرت صحيفة د المؤيد ، اليومية في نهاية عام ١٨٨٩ ، وعو نفس العام الذى ولد فيه عباس العتاد لابوين مصرين بمدينة أسوان .

ويمكن القول أن طرق الصراع في عذه الفترة عصا الاحتلال البريطاني بصحفه من جهة ، ومن جهة أخرى الكفاح الوطني للشعب المصرى ، الذي ما لبث أن تمخض عن تيارات ثلاث ، تشكل أطراف الحركة الوطنية التي نهضت في مواجهة الاحتلال البريطاني والنفسوذ الاجنبي .

وكانت صحيفة « المؤيد » ممثلة للتيار الأول من هذه التيارات الوطنية الثلاثة ، وما لبثت معالم هذا التيار أن تحددت واتسمت بسمات مميزة له عن غيره ولعل أهمها ويميزه تأييده للخديو عباس حلمى الثانى فى الحل الاول وهذا ما حددا بالقائلين الى القول بأن الشيخ على يوسف صاحب المؤيد كان « نصفه للامير ونصفه للجماهي » ·

والشيخ على يوسف استطاع بذكائه وموعبته ودما، الصحفى الفطرى فيه وتفكير الشيوخ ، أن يكسف الحافظين ـ ان صحت عذه التسمية ـ من المصريين والأتراك في « المؤيد » ·

وقد استلفت الشيخ على يوسف أنظار عديد من مفكرى الغسرب فعلى الرغم من نشاته الأزهرية فانهم يشهدون له بالتفوق الصحفى الذى يقتضى مواهب عديدة لا تتوقع الا في اهثال السديد على يوسف ·

(١) د أحمد حسين الصاوى : معالم تاريخ الصحاغة المصرية ٠

انظر كذلك : د خليل صابات : الصحاغة رسالة واستعداد وغن وعــلم الطبعة الثانية ص ٩٥ وما بعدها ٠ « كان السيد على يوسف صحفيا ماصرا له دها، ومكر احيانا ولقد رضع الؤيد الى مكان الصدارة في العالم المربى ، فأحاه الخديو عباس هدفه الصحيفة برعاية وشعلها بحمايته واصبح السيد على يوسف يسبر في ركاب الخديو حيث سمار وأخلص له اخلاصا يفوق اخلاص مصطفى كامل لهذا الخديو حيث سمار وأخلص له اخلاصا يفوق اخلاص مصطفى كامل لهذا الجالس على المحرش ، وهد وجهة خاصة ، فجطه يوما للاعموة الى الرأى الحافظ ، وكان في نظر خصومه على الاقتل بجريدة المؤيد : « وكتب الأديو عباس عنب على الاقتل عصور عائمته بجريدة المؤيد : « وكتب الدويو عباس عنب عمل المحرى وتقوده شيئا فشيئا الى ادراك اكثرة عمل على المحرى وتقوده شيئا فشيئا الى ادراك اكثرت قد سمعت عن صفاته ومزاياه مو الشيخ على يوسف ، وكان خارجا كنت قد سمعت عن صفاته ومزاياه مو الشيخ على يوسف ، وكان خارجا الفكرة المعروفة في المناقشة وبموميته الحقيقية في الجرل ، وبتحرته المروفة في مضم المسائل وخاصة اذا ذكرنا أنه لم يكن يتكلم الا المربية ، ولم يعرس الا في المجوامع » .

وهذا التيار الممالي، للخديو لم يواكب التجمع الوطني الذي كان في كل يوم جديد بزداد قسوة ، فمصطفي كامل يخطب في أوربا ويندد بالاحتلال في كتاباته وخطبه ، وكانت حاجة الجماعير ملحة الى صحيفة من لـون جديد لماصدر مصطفى كامل جريدة « اللـوا» في أول عام ١٩٠٠ ، وكان الاعداد لماصنحه من حيث المال والادارة والتحرير حتى تتمكن من مناقشة الصحف الله . . . . .

وتمثل د اللـوا » التيار الثانى من تيارات الحركة الوطنية ، وقد هامت بدورما في نشر الوعى الوطنى ومحاربة الاحتلال والدعـوة الى حيـاة دستورية سليمة ، وقد كتب مصطفى كامل ف افتتاحية المـدد الأول محددا القباء اللـوا فيبين أن عدفها هو د خدمة الوطن والاسـلام باشرف السبل وانفعها والسعى وراه الاتحاد والاتفاق بين المحرين وبعضهم من جهـة وبين كافة المسلمين من جهـة اخرى ، والعمل لتربية أبنـا، مصر احسن تربية وطنية وترقية التجـارة والصناعة »

وهذا التيـــار الوطنى ، انترنت وطنيته بعاطفة اسلامية ، فوقف الى جــانـب الخــلافة العثمانية ، وأيد استمرار مصر بهــا روحيــا · وقد أكــد مطفى كامل هذا الاتجاه عندما قال: «حتا ان سياسة التقرب من الدولة العلية لأحكم السياسات وأرشدها ١٥٠١) ٠

ويرى الدكتور أحدد حسين الصاوى أن هذا الاتجاه من « اللواء » والحركة السياسية التى تعبر عنها راجع الى أن مفهوم الوطنية المصرية في ذلك الوقت لم يكن قد خلص تعاما من فكرة التبعية الروحية لخليفة المسلمين والى بأن مصطفى كامل كان يحتاج الى تأييد الباب العالى في كفاحه ضحد الاستعمار البريطاني وعو ما افتقرت اليه القروة العرابية ، وعلى أي حال منذ خاصت كتابات مصطف كاما العشة في الله الته عندا عندا عندا أنه الته من شائلة مقد خلصت كتابات مصطفى كامل الوطنية في اللبواء تبيل وفياته من شائبة عدد حنصت حدابات مصحفى دامل الوطنية في اللسواء عبيل وضاحة من سامية الاتجاه نحر الباب العالى • وبرزت وطنيته مصرية خالصة تستهدف تحرير البائد من الاختلال البريطاني والسيادة العثمانية معا ، ويمثل تتوقيع الاتضاق الودي بين انجلترا وفرنسا عام ١٩٠٤ نقطة تحول خطيرة في الدائلة المناسبة المنا على الحريات ، ومن ثم ازدادت لهجة « المؤيد » هدو ا ولينا ونترت حماسة غيرها من الصحف الوطنية بينما عللت « القاطم » والتزمت « الأصرام » السلبية ١٠٠ أما اللواء فسرعان ما أفاقت من الصدمة بعد أن كشفت فرنسا عن نفسها وأعلن فيها مصطفى كامل أن الدول الأوربية كلها سواء وأن م المحرين يجب أن يعتمدوا على أنفسهم في الكفاح الوطني ٠٠ وتأكد عـذا الاتجاه من « اللهوا» ، بغتور العلاقة بينها وبين الخديو بعد أن تخـاذل رمب، من و سبوره به بسور سمحه بينها وبين سعيو بعد ال مصادل أمام الضغط البريطاني وبذلك ازدادت اللواء قسوة وشعبية وأصبحت أولى الصحف الوطنية المكافحة ، غير أن د اللبواء ، مع تخلصها من فكرة التماس تاييد فرنسا ومن صلتها بصاحب العرش ظلت متمسكة بفكرة الخلافة الاسلامية وارتباط مصر بها ، حتى تبيل وضاة مصطفى كامل · · ثم بدا من كتاباته الأخيرة تخليه الى حـد كبير عن هذه الفكرة واتجـاه دعوته نحـو تخليص البلاد من الاحتلال البريطاني والسيادة العثمانية معا ٠

وتتمخض الحركة الوطنية عن تيارها الثالث ، وهو التيار الداعى لأن تكرن « مصر المصرين » والذي تزعمه أحمد لطني اللسيد ، ومثلته جريدة « الجريدة » التي صدرت عام ١٩٠٧ ·

وقد اختطت الجريدة لنفسها تيارا متميزا مختلفا تمام الاختلاف عن التيارين الأولين ، فكانت دعوتها للقومية المحرية الخالصة باعتبارها هـدف سيرين ، روين ، حد حدوة جديدة تتميز بطابع فكرى ، المستقلال الصحيح ، دعوة جديدة تتميز بطابع فكرى ، والله أخذت الجريدة بالذعب « الليبرالي ، الذي يدعو الى

 <sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرافعي : مصطفى كاهل ص ۳۵۰ ط ۲ القاهرة ٠

زيادة نصيب الافراد من الحرية وتحديد تدخل الحكومة في مختلف القطاعات حتى تعتاد الأمة أن تعتمد على نفسها بدلا من الاعتماد على الحكومة في كل أمورها ٠٠ ومن منا نادت بحرية التطيم والمراة والصحافة والقضاء وما الى ذلك .

ويربط الاستاذ رجاء النقاش بين هذا التيار وبين الفابيين في انجلترا لا من ناحية الأهداف والمبادئ، ولكن من ناحية الأسلوب، ذلك لأن الخالاف كان كن الخالاف كان كبيرا بين الفابيين وبين تيار لطفي السيد وحزب الأمة الذي ينتسب اليه ، بل ويعتبر زعيمه الروحي ومفكره الأكبر ، غالفابيون استراكيون بمعنى الله ، بل ویعدبر رعیمه الروحی ومعدره الاهبر ، مانمابیون استراهیون بمعنی من معمانی الاستراکیة ، ولطفی السید مع اغضا، حزب الامة لم یتحدثوا عن الاستراکیة بای معنی من المانی ، بل کان مطلبهم الاساسی عو تحریر مهم سیاسیا من السیطرة الانجلیزیة ، ولکن الاتفساق الاساسی بینهم وبین الفابيين هو الاعتدال والتدرج(١) ٠

وتنفرد « الجريدة » بدعسوتها الوطنية لأن تكسون « مصر للمصريين » وتعفره « الجريده » بدعوبها الوطنيه لان بنصون « مصر للمصريين » وممارضتهالفكرة الجامعة الاسلامية التي تزعم وتنادى بربط مصر بتركيا، وهي الفكرة التي كانت تؤمن « الؤيد » بها واختلطت النزعة العثمانية بوطنية « اللبوا» » الى حد ما ، و بدلك كانت الجريدة تمثن تيارا جديدا يمكن و اللسواء ، انى حد ما ٠٠ وبدلك داست الجريده بمعل بيارا جديدا يمحن أن نطق عليه و التيار المررى ، بلا تحفظ ، لأنه يتخلص من الارتباط بجانب معين أو التماس التابيد من أية تمرة داخلية أو خارجية ونصل من هذا الحديث إلى أن الصحابة مثلت التيارات المتصارعة تعثيلا صادةا فراينا كيف أن التيار المادى للانجليز مثلته ، والمارك ، وبرز ما المارك المناسك من المارك التيار المادى للانجليز مثلته ، والمارك ، وبرز

معلى مصطفى كامل ، والتيار الخويد المخديو مثلته « الؤيد » وصاحبها السعيد على يوسف ، والتيار الحامى الى أن « تكون مصر للمصرين » مثلته « الجريدة » ومحررها لطفى السيد ·

وتستلفت النظر في هذه الفترة ظاهرة عربية فريدة في نوعها ٠٠ فمن المللوف لدينا الليوم أن تنشأ الأحزاب أو ثم تثبت أركانها ، وبعد ذلك تتخذ من الصحافة وسيلة انشر مبادئها والدفاع عنها وفق مخططات مرسومة لا تحيد عنها ٠٠ هذا هو الأمر الطبيعي في نشو، الأجزاب، لكن نشساة الأحزاب في مصر شذت عن نشاتها في غير مصر ، فنشأت الأحراب في أحضان الصحافة ، وكانت الصحافة هي الأم ، فصدرت « الليواء » في سنة ١٩٠٠ م وما لبثت أن نشأ في احضافها « الحرزب الوطني » ، وقبل الليواء صدرت « المؤيد » سنة ١٨٨٩ ، وما ليث أن تكون حولها حـزب « الاصلاح على البـادي، الدستورية » وفي سنة ١٩٠٧ صدرت « الجريدة » ثم احتضنت « حـزب الأمة » •

٠,

(١) رجاء النقاش : مقال بمجلة الكاتب \_ نوفمبر ١٩٦٤ ٠

والمتامل في هذه الفترة يدرك مدى ما بلغته الدعوة القلمية في مصر من واسدس في هذه المعتره يدرك مدى ما بلغته الدعموة القلمية في مصر من شوة تصل الى حد احتضائها الأحزاب ١٠ هذا من جهمة ١٠ ومن جهمة أخسرى كان مناك لون آخس من الصراغ جعل المصر السبه ما يكون ببرج بابل على حدد تشبيه العقماد ٠

وتبرز حركة الاصلاح الديني التي قام بها الاهام محمد عبده بعد أن ينس من السياسة أشر هزيمة العرابيين ، وبعد أن هاجر أستاذه جمال الدين الافغاني من مصر مخلفا فيها بذوره التي ما لبثت وترعرعت في كل ميادين الاصلاح ـ السياسي والديني والفكري .

وكان محـور حركة الاصلاح الدينى عند الأستاذ الامام عو ازالة التناقض الشكلى ، الذى روح له أصحاب الصلحة من وراء ذلك ، بين الحضارة الاسلامية والحضارة الفـربية .

وكانت آواء الأستاذ الامام متحررة الى حد كبير من قيبود التقليد والمجمود ، وقد مساهم بقسط كبير في الدعوة لتحرير المبرأة وتعليمها ، وقد بلنع باعدائه الادعاء الى حد القبول بأنه هو الذي الف كتابى قاسم أمين المروفين « تحرير المبرأة » و « المبرأة الجديدة » وأنه تخفى تحت اسم قاسم أمين حرصا على مركزه الدينى .

ووسط هذا المراح نجد عباس العقاد يبدأ حياته مستقلا عن الأحزاب « كننت من فريق الشباب القائل الذين نضروا من الأحزاب منذ اللحظة الأولى غلم يكن لى حزب انتصب له وانتمى اليه ، ولم تكن لى صحيفة انسب لسياستها ومنهجها في كتابتها ، ولكنى كنت أفضل « الجريدة » في جانب المثقافة ، وافضل « اللوا» » في شحته على الاحتلال والوزارة ، وأقدرا « الأويد » لتالاته الشرقية والإسلامية واعتقد أن الخطة المثلى عى خطة « مصر للمصريين » تمييزا لها من خطة للمحافظة على السيادة العثمانية وكان بعضهم يترخص في تسمية عذد الخطة و أصحابها باسم « حـزت المقد . » لأن الاستاذ الامام معيير، بهت من حسب محمست عني تسييده المعصفية رحال بمستهم يرفعنن في تسمية هذه الخطة وأصحابها باسم «حـزب المنتى» لأن الاستناذ الامام محمد عبده رحمه الله ، كان أشهر المعروفين بذلك الرأى في تلك الفترة ومو في ذلك سعد زغلول وأحمد لطفى السيد(١) .

۲۷ عباس مدمود العتاد : رجال عرفتهم ص ۲۷ .

والوقف الذى اتخذه عباس العقاد من هذه التيارات التصارعة يستند على أسماس قبوى من شخصية عباس العقاد ، وتنضيله الاتجاه على أخسر انصا يرجع الى مكونات هذه الشخصية ، وإذا نظرنا الى موقفه ازاء « الليواء » وصاحبها وحدزبه الوطنى الذى اجتنب اليه معظم الشبان المصريين ، نجد في نفس عباس المقداد الشباب التقالي الوائنقال بالصحافة ، بقيايا من حادث المستاد المسابلة التقالي الاستعال المستعالية ، بقيايا من حادث لم يستطع نسيانه بجعله لا يميل الى مصطفى كامل ١٠ ذلك أن مصطفى كامل أصطحب معه الكاتبة الفرنسية و مدام جولييت آدم ، وكاتبة مصطفى ذاهل اصطحب معه الخاتبه الفرنسيه « مدام جولييت ادم » ودابه الجايزية من حـزب الأحرار تدعى « مسز يونج » لزيارة أسـوان ، وكان الجايزية من حـزب الأحرار تدعى « مسز يونج » لزيارة أسـوان ، والسواء » ناظـر الدرسة التى يعمل فيهـا عباس العتاد مدرسته ومعه رفيقتيه ، و وحل فما لبت أن دعـا مصطفى كامل الى زيارة مدرسته ومعه رفيقتيه ، و وحل غـرفة السنة الرابعة وفيهـا درس اللغة العربية فجلس مكان التلميذ الذي كان يكتب على اللوحـة وأملى عليه عـذا البيت لأبي العـلا، ليعربه ويشرح مـنا المـناد ليعربه ويشرح

## والمسرء مالمم تفد نفعمة اقامتمه

# غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسر

وترجم مصطفى كامل هذا البيت الى اللغة الفرنسية في طلاقة وثقة ، وناتش التلميذ في شرح معنداه فتعلقم التلميذ ولم يجب بطائل فاسعفه العقداد معتذرا له بأن الغميم الذى لا يمطر في اسوان ولا يسبر نعمة محبوبة ، وأن الغميم المعلر وغير المعلر عندنا قليل ! ولاح لى أن « البائسا » لم يسترح لهذا التعقيب ، ولم يتقبل هنه الاشارة الى خطئه في اختياره ! وأن لم يكن في الأمر غير فكاعة تلاقى فيها التخطئة والتصويد ، ١٠(١٠.)

التخطئة والتصويب ٠٠(١)٠٠

كان لهذا الحادث أشر وأى أشر فيما بعد فى تكوين صورة الصطفى كان لهذا الحادث البسيط فى محتواه كوامن كامل فى ذهن العقاد ١٠٠ لقد أيقظ هذا الحادث البسيط فى محتواه كوامن التحدى لدى الشاب الباحث عن المثل الذى ينشده للزعيم ، والذى يتنق معــه في تكوينه الفكــري والعقــلي ٠

■ صورة مصطفى كامل التى بقيت فى خلدى مدى الحياة هى الصورة التى أنطبعت فيه من أشر هذه الرؤية الأولى ٠٠

■ حركاته كلها كانت تنم على احساسه بدقـة تكوينه ، يبدو ذلك من

(١) عباس محمود العقاد : المرجع السابق ص ٤٤٠

- 17 -

٠,

شموخه وزموه كما يبدو من طول طربوشه وارتفاع كعبه ، ومن سترة و البنجور ، التي كانت لا تلائم سنه وهو دون الثلاثين ٠٠

وهذا البيت من قصيدة أبى أنعاد - اليس فيه تعريض بالأجسام التي تسد عين الشمس فتحجب الضياء ولا تجود بقطرة من الماء؟

وربما شغلته دقـة تكوينه بسمت الوقـار ، فـلم تسمع له بمجاراة روح الفكامة ولاسـيما الفكامة على حسابه ، والفكامة التى فيهـا تخطئة لاختبـاره(١) .

والزعيم الذي ينشده عباس العقاد هو « المصرى » في طباعه وافكاره » و المصرى » في طباعه وافكاره » و المصم ما يميز المصرى هذه الروح الفكاهية التي افتقدما عند مصطفى كامل لجديته واغذه الأمور مأخذ الجد ، وعزوفه عن روح الفكاهة بصورة مطلقة وعذه الروح التي تميز المصرى لم يفتقدها المقاد عند سحد زغلول مشالا وكانت سحمة من سمات مصريته ، والتي تربطه بالمرين تماما .

و وليست اللبساقة وبراعة الحديث ولطف النادرة وحسن المؤانسة بالخصال الستغربة في أمة تدبية الحضارة عربيقة الآداب منصرفة في اكثر الاحيان الى السلم والمعيشة الوادعة ، واخلق بهذه الخصال وحدها ان تكون بنبوعا فياضا للنكتة ولباقة التعبير في الجد والهزل على السواء ، غادا أضيفت اليها عبر الايام ونقائض التاريخ واطوار الحوادث المتعاقبة غفى ذلك عدد للفكاعة لا ينضب واغراء بالترويح عن النفس لا يزال يهديها الى التبسيط والمزاح .

« لذلك كن المصرى مزاحا بحكم الباقته المستفادة من قدم الحضارة ، ومزاجا بحكم الحوادث التى تلجئه الى التخفيف وقلة الاكتراث ، ومزاحه في جميع الأحوال متسم بالصبغة المحرية ، مطبوع بطابع اتقليمه وتاريخه ، بحيث ينم على خصائصه الفكرية والنفسية ويميزه نعطا وحده قليل المحتمل الفكاية والتنكبت ، • نقبول أن المزعم الذى ينشد المقادا عبد والله المحرى الذى ينمتع بطبيعة مصرية فهو مناصل وجياش الطبيعة على مقبرية من الجدان الذى يدعدوه الى النفسال ، وهو – لأنه حي حياش الطبيعة حديث المورة والأنس بالناس والارتياح الى المعاشرة ، والزعيم الذى يحبب العقاد عو ذلك الذى يكون في مجالسه الخاصة من أقدر والزعيم الذى يحبب العقاد عو ذلك الذى يكون في مجالسه الخاصة من أقدر

(١) عباس محمود العقاد : المرجع السابق ص ٤٥٠

3 0

- VV -

الناس على مؤانسة الجلسا، بالحديث الشائق والفكاعة الحاضرة والحدب المطبـوع (١) ·

هذه الشخصية و المصرية ، التي يحبها العقاد ، لم يجدها لدى مصطفى كامل ، وانما وجدها فيما بعد لدى سعد زغلول الذى تمتع بمميزات الشخصية المصرية ففكاعته حاضرة على البديهة يستعين بها على لطف مؤاخذة أورد مكيدة أو الزام حجة أو صرف حادثة مؤلة بكلمة مضحكة ، فهى تارة بلسم جراح وتارة عدة كفاح ، وهي مؤنة تصلح حينا الماجلة الاصدفاء كما تصلح حينا الماجلة الاصدفاء كما تصلح حينا الماجزة الاعداء (٢) .

وسنرى أن عباس العقاد يسمير في تيبار الأستاذ الاهام محمد عبده وتلميذه من بعده ومنهم سعد زغلول لأنهم بحثوا عن الشخصية المحرية ووجدوها وسمط التيارات المتصارعة التي كادت الشخصية المحرية غيها أن تتلاشى • فمصطفى كامل لا يرى غضاضة في ارتباط مصر بالدولة المشمانية ، وتلاميذ الشيخ يرون أن استقلال مصر عن كل ارتباط من شمائه أن يقيدها مو الهدف النشود من وراء كفاحهم ونضائهم الفكرى والسياسى •

لم أسترك في الحنرب ( الوطني ) بعد اعلان تأليفه كما اشترك فيه زملاؤنا المحتفيون ١٠٠ ولا يخطر لي الآن أو الله يقبل الآن ان تألك الصورة التني ارتسمت في ذهني من لقاء مصطفي كامل العرة الأولى عي التم أخرتني عن طلب الاستراك في حزبه ، غلم يزل مصطفي كامل أحب المجاعيين اللهامية الوطنية بين اصحاب الصحف واعدام القضية الطمنية بوهذاك ، وكنت اتشبع له اذا نشبت المركة بينه وبين خصومه ١٠٠ وفي المعارك القلمية كنت أجد نفسي الى جانب مصطفى كامل ، كلما نشبت المركة بينه وبين خصومه ١٠٠ الخصومة الحامية بينه وبين على يوسف حصاحب الؤيد و وبعد أن عرفت من حماتي الأود و وبعد أن عرفت أشول أن اختلاف الطبيعة البعيد تدرسم امامي مشالا للامامة الذهبية غير عذا الشال ، غنان مصطفى كامل كان من أصحاب الطبيعة الخطابية الشعورية المثال عند نفور وكانت الطبيعة الأدبية والقرية أشرب الى وادعى بالاتباع ، غضل لا عن نفور أصيل عدى من التقيد بالخزبية في المراى الماكان مقصدها في السياسة الواسيات المثيدة على الاجمال (٢) .

(١) عباس محمود العتماد : نفس المرجع ص ٥٥٠ .

٠,>

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد : الرجع السابق ص٥٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) عباس محمود العقاد : سعد زغلول ص ٣٠ .

واختلاف الطبيعة هو الذى جمل لى سبيلا فى المسائل القومية غير السبيل اتى كان يختارها مصطفى كامل فى كثير من مواقفه العامة ٠٠ فسلم يعجبنى موقف المصرى المتوسل أمام تعشال فرنسا يناجيها ويناديها :

یا فرنسا یا من رفعت البلاییا عن شحوب تهرزما ذکرراله انقدذی مصدر ان مصدر بسدو، وارفعی النیل من مهاوی الهللاله

ولم يكن أدب فرنسا ، ولا ما اطلعنا عليه من تاريخ ثورتها ، داعيا عندنا اللقة ة بنجدتها واستحدادها لانقاد مصر أو سواها ، ولم تكن طبيعتى اللتى تابى طلبها من العاجزين عليها كما تأبى طلبها من العاجزين عنها مما يقتعنى بامكان التعويل في تضية الاستقلال على معونة دولة قسط ، من الدول الكبار أو الصاغار(١) ، •

ولهذا ايضا لم يعجبنى تعليق الاستقلال المصرى بالسيادة العثمانية ، لأننا على عطفنا الدائم على الدولة العثمانية في مكافحتها للتحصب الأوربى لم نكن نفهم أن هذا العطف ينتهى بجهادنا الى الرضا باستقلال تشرف عليه سيادة دولة أخسرى ، وقد كان مصطفى كامل يعزج كثيرا بين المصرية والعثمانية حتى في احاديثه الخاصة ٠٠ كما قال في جوابه لسؤال الجنرال « بارنج ، شقيق لورد كرومر : همل أنت مصرى أو عثمانى ؟ فكان جوابه المصرى عثمانى ، وعجب الجنرال يارنج فعاد يسأله : وكيف تجتمع المنابقات ؟ .

قال مصطفى : ليس في الأمر جنسيتان ، بل في الحقيقة جنسية واحدة ، لأن مصر بلد تابع للدولة العلية ، والتابع لا يختلف عن المتبوع في شيء من احكامه(٢) .

وكان العقاد ينشد من ثورة مصر أن تبدل النظم الاجتماعية أو السياسية ٠٠ وهذا ما يأخذه على ثورة مصطفى كامل فى أنها تنحصر فى الثورة على الاحتلال فعلم يكن فى نزعات نفسه ، ولو قبس ضعيف من

- 19 -

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد: رجال عرفتهم ص ٤٦ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد: المرجع السابق ص ٤٨ وما بعدها •

المثورة على المساوى، الخديوية ، ولم يختلف في كثير ولا تليل عن ابنـــا، عصره في تعظيم الألقـــاب الرسمية واعتبارها « انعامات ، مشرفة الــن بيتلقاها(١) ·

ولعله من المنيد فى هذا الصدد أن نذكر أن وطنية مصطفى كامل كانت وطنية عاطنية فكان خطيبا قبـل أن يكون مفكرا ، أو بمعنى آخـر كانت عقليته عقلية ثورية تقترب من عقلية الاستاذ الامام عقلية تطورية لا ثورية ، وهو ما يمكن قـوله بالنسبة لعقلية عباس العقـاد ، فهى عقلية تطورية بمفهـوم هذه الكلمة الواسـع .

وعندما فكر عباس العُساد في أي طريق يختسار كان يدرك أن الزعامة السياسية لا تخلو من أخطسا في الحيساة العمامة أو الخاصة وربما كانت زعمامة مصطفى كامل أقسل الزعامات خطا في أوائل دعوتهما !

يقول العقاد : « لست اذكر اننى تبينت عذه الأخطاء أو تبينت غيرها من الأخطاء السياسية بحشا وتفكيرا وإممانا في تحقيق الطالب الوطنية وتحقيق أساليب العمل لها والوصول اليها ٠٠ فان هذا البحث جهد لا يطيقه عقل صبى في الخامسة عشرة أو شساب فيها دون العشرين وهي سنى يوم عملت في الدومية ، فال أذكر اذن أنني أحجمت عن الإشتراك في حرب مصطفى كامل بعد البحث المضل والوازنة الواعية بين مقاصد الزعامات السياسية وطرائق الزعماء في ذلك الحين ، ولكن الذي أذكره جيدا النني كنت أقدراً مقالات مصطفى كامل واسمع خطبه فاحمد له غيرته وأعجب بصحنة في جهاده ، ولكنني ارائي أمام مفيح من الكتابة والقدول غير النهج بصحنة في جهاده ، ولكنني ارائي أمام مفيح من الكتابة والقدول غير النهج الذي الذي الذي الذي كان له الوعي والمعرفة فان ذلك الأسلوب « الخطابي الشعوري » الذي كان له أبلغ الأشر في جمهور مصطفى كامل لم يكن هو ذلك الأسلوب المختار الذي

 « بسلادى ٠٠ بسلادى ٠٠ لك حبى وضؤادى ، لك حيساتى ووجودى ،
 لك دمى ونفسى ، لك عقـلى ولسـانى ، لك لبى وجنـانى ، ضانت أنت الحيـاة ، ولا حيـاة الا بـك يا مصــر ٠٠ ،

ويعقب العقاد على هذه الخطة قائلا :

ه فان هذا الاطناب وما شابهه لا يعطيني ما أتطلبه من الاقناع ولا

٠,

(١) عباس محمود العقاد : المرجع السمابق ص ٤٨ .

- Y· -

المعاد المديد الموادراة

من العبــارة الأدبية عن العواطف ، وانصا هو أشــبه بدقــات النفير تتكرر على وتيرة واحدة لتحتفظ باعصــاب السامعين في طبقــة مشدودة من الانفعال والتنبيه ، سواكان هذا الانفعال للوطنية أو لغيرها منالعقائد الشعورية(١)»

ونخلص من ذلك الى أن مصطفى كامل – كما يقول العقاد بحق – كان نعم الزعيم على منهجه وسجيته ، ولكن زعامته كانت تتسع في عصره – وبعد عصره – لزعماء آخرين على مناهجهم وسجاياهم ، لأن الوطنية المصرية كانت تشمل مصطفى كامل بكل ما احتواه من غيرة وحماسة ، ولكنه رحصه الله لم يكن يستوعب الوطنية المصرية بكل ما تحتويه أو ينبغى أن تحتويه (٢)

ويجد العقاد ما يفتقده في الحازب الوطنى ، لدى تيار ، مصر للمصريين ، الذى ارتقع مناديا به صوت لطفى السميد في حسزب الأصة ، مع خيرة من اللاميذ الاستاذ الامام .

وفى الواقع لقد كانت « الجريدة » مدرسة فكرية استقامت على مذهب ودعوة واسلوب » وقد جذبت اليها كثيرا من الرواد الذين اعتنقوا مذهبها ودعوتها واسلوبها كما النفت حولها ونشا في رحسابها كثير من الشباب النسابه من الجنسين وكانوا موضع رحساية وعناية رئيس تحريرها أحمد لطفى السديد فكان من اهتمامهم بهم أن أفسح لهم مجال الكتابة على صفحات الجريدة ، كما تجهد أساليبهم ومعارفهم بالصقل والتهذيب وقراداتهم بالتوجيه والارشاد ، بل بلغ به هذا الاعتمام أن كان يستقدم لهم خيرة الحاضرين في مختلف العلوم فيحاضرونهم في دار الجريدة ،

وقد فتحت صفحات « الجريدة ، للكتابة الادبية بأقلام ناشئة الجيل الحديث ، وكانت تفسح في صفحاتها الأولى ... الى جانب القسال الافتتاحى ... موضعا لقصيدة عاطفية أو مقسال طريف من مقالات الوصف والنقد اللغوى ، وترددت على صفحاتها أسماء محمد حسين عيكل وطه حسين ومحمد السباعى وعبد الرحين شكرى وابراهيم عبد القادر المزنى والغاياتي وسلامة موسى ومحمد توفيق دياب وعباس العقاد ،

وكان عباس العقاد يرسل مقالاته أو مقطوعاته الشعرية بالبريد فتنشر

- 11 -

١١) عباس محمود العقاد : رجال عرفتهم ص ٥٠ .

٢١) عباس محمود العقاد : المرجع السابق ص ٥١ .

بعد يوم أو يومين من وصولها ، ويذكر العتاد ، أنه تدر لاحدى مقالاته أنها لا تحل عند قلم التحرير محل الترحاب إذا وصلت الليه محلولة من مدير التحرير ، فتمعد أن يسلمها إلى الدير يدا بيد ، ولم يبد صعوبة في لقائه عندما قصد الى مكتبه على غير ميعاد ، وكانت القالة نقد الكتاب الاستاذ محمد لطفى جمعة عن « كلمات نابليون » · · وكان الاستاذ جمعة قد نقلل بعض عذه الكلمات كما ترجمها العقاد بحروفها ولم يشر إلى عذه الترجمة ، كما ذكر العبد الى ذلك في تطبيقه على كتاب الاستاذ محمد لطفى جمعة تذكر أنه صديق لاكتر المحررين « بالجريدة » · · فكان ذلك من دواعى التفكر لدى العقاد في لقاء الطنى السيد لتصليمه القالة ، ولا رضاء فضول الشباب برؤية ذلك « الفيلسوف » الذبير الذي كان الشباب يمزاون له ولا يرون . •

ويذكر العقاد أن مدير الجريدة استقبله استقبال الرعاية والترحاب ثم تصفح المقالة على عجـل وامر بارسالها الى المطبعة على الاشـر ، وهو يقول مبتسـما : آلا تضاف من نابليون يا ابنى ؟! ٠٠

قال العقاد وهو « يعلم أن كلمة الديمتراطية من أحب الكلمات الى لطفى السعيد وأكشرها ترددا على لسانه وقلمه : « الحمد لله على نعمة الديمتراطية(١) !! ٠٠

والواقع أن هذا التيسار كان أقسرب ما يكون الى العقساد ، لما يتسم به من طابع فكرى وعلمي ، وهذا الطابع يتفق مع تكوين العقساد الفكرى والشقاق وبديهته المتطعة الى الوعى والمعرفة .

ولكن صل انتمى العقاد الى تيار حارب الأمة وجريدة الجريدة ؟! • الواقع أن العقاد لم ينتم الى عزب الحارب للثلاثة • أحدر من الأحزاب الثلاثة •

ويرجع ذلك الى تكوين العقاد الاجتماعي قبل كل شي، ، وتكوين حزب الأمة الاجتماعي الذي ضمم بين أعضائه أبناء العائلات وفئة كبيرة من السروات واصحاب الجباه والثراء في البلاد ، وكانت الصلة الجامعة بينهم كانة أنهم من « غير الرضي » عنهم في قصر الأمير (٢) ، ولذلك فقد كان العقاد من أبناء الطبقة الوسطي الصغيرة في تكوين المجتمع المصري ، يحس بأن أعضاء هذا الحرب بعيدون عن الشعب الحقيقي تماما ،

(١) عباس محمود العقاد : رجال عرفتهم ص ٢٣٧٠

(٢) عباس محمود للعقاد : المرجع السابق ص ٢٣٦٠

ونرجح أن الموقف الذى اتخذه المعتاد من التيارات التصارعة كان متفقا نماها مع شخصينة ومتسقا مع تفكيره ، وكان لابد من البحث عن طريق جديد يتسـقه المقـاد وسـط هذه التيارات العنيفة التي كان وجودها مجتمعه ضرورة انتضتها الحـركة الوطنية في ذلك الوقت .

# خلفيسة المسسورة

إذا كان لاختلاف الأيديولوجيات اثرما العميق في توجيه الجريدة من الجرائد فسان جانبا لا ينبغي اغفاله له اعمق الاثر في خط سير الصحيفة ، ونعني به القومات الملاية التي تعتمد عليها الصحيفة في القييام بتكاليفها ، فان الصحيفة التي نفاق عليها حدرب فو برنامج معلوم غير الصحفة التي تتفق عليها شركة تجارية ، وغير الصحيفة التي تقسوم على التوزيع أو تقوم على الاعلانات أو تقرم على الاستراكات السنوية والدورية ، ويمثل عـذا الجانب ما يمكن أن نسميه «خلفية الصورة » .

واذا كنا في الفصل السابق قد حاولنا رسم القومات السياسية التى تمثل الملامح الرئيسية للمصر ، فاننا نجد في خليفة المصورة ظلال أشخاص « كالوكاد » مشالا لهم دورهم في حياة الصحيفة من الصحف ، بينما المحررون ذوو الأقالام عام الشخصيات ذوات السمات المحدد .

ولقد كتب العقاد فصلا عن « الصحافة قبل خمسين سنة ، في مذكراته ، عالج فيه الصحافة من بابها الخلفي ، والواقع أن هذه الزاوية ما كان للمؤرخ الذي لم يعاصرها أن ينغذ اليها

ولقد كانت الصحافة في هذه الفترة - كما يحب استاذنا الدكتور عبد اللطيف حمزة - أن يسميها « في عهد البداوة » فلقد كان يكني لرجـل من رجـال الصحافة العربية في القـرن الماضي - كاديب اسحق - أن يقـول أنه يريد أن يصدر صحيفة وأن يصدر بالفعل هذه الصحيفة وليس معـه آن ذلك أكثر من عشرين فرنكا(۱) •

كما كان يكفى لرجل كالسيد عبد الله النديم أن يحصل على اصر من نظارة الداخلية باصدار مجلة أو جريدة حتى يصدرها في اليوم التالى وليس في جيبه الا بضع جنيهات عى جـز، من تكاليف الورق والطباعة (٢)٠

(١) د٠ عبد اللطيف حمزة : مستقبل الصحاغة ط ١ ص ٣٠ وما بعدها ٠
 (٢) نفس المرجع السابق ٠

\_ 77 \_

ويحدثنا التاريخ عن السيد على يوسف أنه أصحر صحيفة الويد اليومية وعى الصحيفة التي لعبت دورا كبيرا في حياة مصر السياسية والاجتماعية واستمرت تلعب عذا الدور الخطير زما، خمس وعشرين سياسية كاملة ـ ولم يكن عند السيد على يوسف من المال كثير ولا قليل فاقترض من صديق له هو الشميخ أحمد ماضى \_ مائة جنيه أصدر بها الجريدة ، ثم اختلف الرجالان بعد ذلك ٠٠ وكادت الؤيد أن تتوقف عن الصدور لولا نم اختنا الرحمان بعد سد وسند آدید آن سدر را سد زغلول ، فأمد أن قيض الله اذ ذلك رجمالا عظیما من رجالات مصر عو « سعد زغلول ، فأمد صاحب المؤيد ببعض المال الذي سدد به دين صديته الشيخ أحمد ماضي وبالجزء الباقي من هذا المال القليل استمر في اصدار الجريدة (١) ٠

ومن المعروف أن موارد الصحيفة تتكون من خمسة مصادر رئيسية ، منهــاً ثَلَاثَة مُشْرُوعة واثْنَان غير مشروعين ٠

فأما المصادر الشروعة فهي :

- ١ ـ التوزيـع والاشتراكات ٠
  - ۲ ــ الاعــلانـات ٠
- ٣ ـ عمليات الطباعة التجارية لحساب آخرين ٠

وأما المصدران غير المشروعين فهما :

١ ـ المساعدات المسالية من الدول الأجنبية ، التي تستغل الصحيفة لأغراض الدعاية لها •

٠,

٢ - الرشوة سواء من الداخل أو الخارج ، من الحكومات أو الهيئات الأهلية والأفراد(١) .

وفى الواقع لقد كانت الصحافة فى عهد بداوتها تليلة التكاليف والمطالب، و ولكن هذه المطالب مهما كانت تليلة ، ضان الوارد التى كانت تعتمد عليها الصحيفة من الصحف كالاستراكات وثمن النسخ الموزعة والحبور الاعلانات، وهي موارد مشروعة ، هذه الموارد لم تكنُّ تكفي للانفاق على الصَّحيفة الى أمد وهي موارد مسروعه ، عده انوارد مم ندن ندعي بدينت مي مستحيب سي اصطويل ، ولكنها ولا من جرافر طويل ، ولكنها ولا من جرافر الخلل الدائم في وسائلها ومواعيدما ٠٠ فلم يكن للصحيفة المنتظمة بد من مورد آخبر غير الاستراكات وغير البيع وغير الاعلانات ، وهنو كذلك مورد

(١) نفس الرجع السابق ص ٣٢٠

(٢) د ٠ حسنين عبد القادر : ادارة الصحف ص ٤٧ ٠

مضطرب معرض بطبيعته للنوضي وتبدل الاحوال ويعني به مورد « الاعلانات سسرب مسرس بسبيت سوسى وبيس ،مورى ويسمى به موره ، ارعريت السريه » من اصحاب الدعايات ، ومعظمها دعايات تصدر من قصور الملوك و ،لامراء او من دواوين وزارات الخارجية والسغارات (١) .

ويعتبر التوزيع في حقيقة الأمر المصدر الأساسي لايرادات الصحف . مالصحيفة تطبع أولا قبل كل شيء ليشتريها القسراء ويدفعوا ثمنها نقسدا ، سسواء عن طريق الاشتراكات التي تدفع مقدما أو عن طريق البيع بالنسخة واستلام الثمن في الحال (٢) .

وكانت الاشتراكات الصحفية قبل خمسين سنة \_ من الموارد الثابتة المنتظمة بالقياس الم موارد الصحف في العصر الحاضر لأن الصحف في العصر سيصه بنفياس الى موارد الصحف ق العصر الحاصر لان الصحف في العصر الحاضر تعتمد على الاستراكات ولم الخاضر تعتمد على الاستراكات ولم تكن وسائل البيع في الاقاليم ميسورة للصحف اليومية فضاد عن الأسبوعية أو الشهرية الى زمن قريب(۱) .

ويقول العقاد أن الاشتراكات كانت خليقة أن تصد الصحف بمورد نافع لو خلت من موانعها وعثراتها ولكنها كانت في الواقع مولودة بموانعها

وكانت الاشتراكات تمكس ظامرة اجتماعية ، فأعيان الريف يجبون أن يشتركوا في الصحف اليومية لانها مظهر من مظامر الوجاعة و « الأهمية » في القرية أو البلدة الصغيرة ولم يكن بالتليل بين مظامر الوجاعة اليومية أن يحضر ساعى البريد الى الدار يوميا ليدق الباب على مسمع من الجيران وينادى بصوت مسموع يشعبه صوت المنادى باسم « المحكمة » في ساحة التضاء القضاء:

## ـــطة ، ا ٠٠

فاذا بالحي كله يترقب « سيماعا » جديدا بعد هذا النداء ، يحيط بانباء عادا بالحق كمة يدهبه و سمكان الجديد المحاصلة و الفرائد المرائد المرائ . الأميال ، وياله من « وأقسع » وراء الخيسال ! ٠٠

4

(٢) د - حسنين عبد القادر : نفس الرجع ص ٤٨ ·

۱) عباس محمود العقاد : حياة قام ص ٧٤ وما بعدها ٠

ومم يكن الوجيه الريفي يماطل الصحيفة بقيمة الاشتراك حبا في المطال . غـلم يكن يبخل بثعن هذا المظهر ولكنه يجـود به عن طيب خاطـر لو وجد اهامه من يقبضه لحساب الصحيفة وأين عنه الذي يقبضه لحساب الصحيفة ويؤديه بالامانة والوفـاء(١) ؟ ٠٠

ولقد كانت الصحف تنشر بين اونه واخـرى ، خبرا مكررا عن الوكيل 

قبـالان ، انذى الفي توكيله واصبح غير معتمد في تحصيل الاشترادات ، 
وكانت عذه الصحف تنشر قبل ذلك اعلانا موجها الى وكيلها في هذا الاطيم 
او ذلك تنبهه الى موعد السداد وتلوح له بالتهديد والاندار ، وقد ينفع 
التهديد مرة ولا ينفع مرات ، ولكنه يعاد تم يصاد ويتجدد مم الوكيل 
الجديد مرة ومع الوكيل القديم تارات ولا تستغني الصحيفة عن مراجعه 
الجديد مرة ومع الوكيل القديم تارات ولا تستغني الصحيفة عن مراجعه 
المحلة الصحف والمشتركين والوظنين وأضراد و الجمهور الصحفى » على 
معاملة الصحف والمشتركين والوظنين وأضراد و الجمهور الصحفى » على 
التمهيم ، ويذكر لمقتله أن الوكيل كانت له غنون في معاملة الوظنين واغرائهم 
بالثناء أو تهديدهم بالتشهير والانتشاد ولا غنى له عن عذه الفنون لائه كان 
يستمين على الدوام بالوظف الكبير والوظف الصغير في تحصيل « حتى » 
الصحيفة و « حقـه » عـو في سوقه السودا، من وراء السـتار . . .

والواقع انالمحضكانت مضطرة على مضض، ان تقبل الوكيل ف تحصيل الاستراكات ولا حيلة في تبوله على معاملاته ، لان معاملات المحمدف لم تكن في ذلك المهد قد ثبتت ذلك الشبات الذي يسمع و بتكوين » طائفة من الاعوان المدريين يتقطعون لها ويثايرون عليها ، فاذا نجع من الوكلا، واحد من عشرات فانما ينجع بعد ابتلا، الصحيفة بخسائر عؤلا، العشرات ، على دفعات ال

ویذکر العقاد ان الوکیل علی عیبه عذا ـ لا یستطیع آن یعمل فی بلاد یجهلها ولا یقیم بین ظهرانیها ۰۰ غلابد له من مواطن فی اقلیم یعرفه ، ولا یتسم هذا الاتلیم الجدید لاکثر من مئتی مشترک علی اکبر تقدیر

ولا يصل الى خزانة الصحيفة الا القليل ٠٠ جـد القليل ، من بعد المطال والعمولة والسوداء ٢٠٠

وكل صحيفة احتاجت الى هذا القليل ، فقد كان عليها أن تقبل وسائله وتتجرع غصصه وتغضى عما تعمله من عيوبه ومحظوراته ٠٠ ويذكر المقاد

٠,

(١) عباس محمود العقاد : حياة قلم ص ٧٥ .

منها أن الصحيفة تنشر كل ما يصل اليها من رساقل الوكيل أو من مدائحه واعلجيه في الواقع لانها و عبدة الفصل » التي يعمل بها ، ولا عمل له بغيرها ، بين الاعيان والمؤظفين ٠٠ فمن تصدى لتحصيل الاشتراكات وتحصيل غيرها في المسوق السوداء فيلا لمل له في محصول ينفعه وينفع وتحصيل بن تخويف والأعراء في سبيل الخدمة المعامة والمصلحة القومية ولكنه الضير كل الضير على الوكيل و الاربيب » الذي يستطيع أن يجمع انسات من لذعه عنا واخدوبه عناك ثم يتركها ليستم بعسرت وما دون العشرات(١) .

ويذكر العقاد صحافة تخصصت في « الهجاء الاجتماعي » وأصحاب عذه الصحافة ذائوا يقومون « بتحصيل ضريبه الوجاعه والهيبه » في المجتمع المصرى اذ ذاك •

وكان « احمد ضواد » صاحب صحيفة الصاعقة اشهر الصحفيين من ابناء جيله في تمثيل ذلك الدور الذي عرفناه في صحافتنا بعد ظهور الصحف السيارة عندنا وانتشارها في الواسط القسرن التاسع عسم • • ويرى العقاد أن « ضراد الصاعقة » كان مصللا في المجتمع المصرى ادور واحد على صورتين « صورة تظهر في محيط الادب الشعبي وهي صورة « الادبائي » التجول بين بلاد الريف والحضر • •

وصورة « منصحة » من عذا الأدباتي وعى صورة الأديب » الأريب » المتسال لميشه في لغسة المقامات ، واسسم « أبو زيد السروجي » في مقامات الحريرى عنوان عليه (٢) •

والصورة التي يرسمها العقاد لوكيل الصحيفة ليست قاتمة الى هذا الحد ، فهو يذكر ايضا أنه رأى في ذلك المهد أناسا عملوا في وكالة الصحف يدينون أنفسهم بنزاهة القاضي وأمانة الطبيب ، ويشتغلون بهذه الصناعة لانها ( هـ واية ) تصلا الفحرار إغ بالرحلات والقابلات في غير عنف ولا اضطرار ولكنهم مسفوذ القاعدة الذي يبعث فينا التفاؤل كلما أطبقت علينا ظلمات الشمرةم والتنوط ، أما القاعدة المطروة يومؤذ فقد كانت صفحة من صفحات الصحافة الحالكة في تطورها الأخير ، كما يقول العقاد ، وكانت و تصنيفة » المحافة الصحفيين في القرن العشرين تدل على المورد الذي تتسرب منه اشتراكات الأقاليم فهي « تصنيفة » يتلاقي فيها الكاتب المعومي المتجول

<sup>(</sup>١) عباس محمود المعقاد : حياة قلم ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد: رجال عرفتهم ٢٦٤٠

وقسارى، الأعراس والمستتم ومأذون الشرع الهضول . وصاحب الصناعات التي لا تحصى · · لأنه « متشرد ، عمام يشتغل بجميع الصناعات(١) ! · ·

### التوزيـــع :

رو... و أما من حيث التوزيع فكانت النسسخ توزع عن طريق المتمهدين الذين وأما من حيث التوزيع فكانت النسسخ توزع عن طريق المتمهدين الذين يقصون النسسخ على الصرية من باعث هذه الصحف في الطرقات المامة ، كان موردا للقصحف اليومية اعمم من مورد الاستراكات وأيسر منه في متاعب التحصيل ، ولكنه أو اجتمع برمته من جميع الصحف الكبرى التي كانت تصدر في القاعرة قبل خمسين سنة ، لما كان فيه الكفاية لاصدار صحيفة يرمية واحدة في هذه الأيسام .

ويذكر للعقاد أن أربعة أخصاس النسخ المعدة للبيع كانت توزع ف القاعرة وضواحيها • ولولا أن الاسكندرية كانت مستعدة بموزعيها المستغلين ببيع المصحف الأجنبية لما تأتى تدبير مسالة التوزيع غيها •

وفى الحديث عن التوزيع يصور العقاد شخصية « العملم عكريشة » وهى وان كانت تكمن اليوم كطل خانت فى خلفية الصورة الى جانب صور « الوكيل » وغيرهما من الشخصيات التى تمثل دور الظلال فى تاريخ الصحافة المحرية ، كانت فى وقتها تتربع فى مقدمة الصورة .

يقول العقاد أن المعلم عكريشة كان يجلس الى ناحية الكتب وفي يده الجوزة التى لا تفارقه ، وأفناه الى الكاتب الذي يسال « أولا غاول » عن عصد الوارد من كل صحيفة ، الى أن يتم الوارد من جميع الصحف اليومية ثم تبدأ عملية التغريق على المساعدين من المتعهدين فانصائم المتعهدين فالمائمة المتعهدين فالمائمة المتعهدين فالباعث المتعهدين فالمائمة المتعهدين فالمائمة المتعهدين فالمتعادي المتعهدين في المتعهدين فالمتعهدين في المتعادم من صحف مصر الكبرى في ذلك النهار: المؤيد واللسواء ، والمحرام ، والمتطم ، والوطن ، وصحر ، والطاعر ، والراوى ، والجدوانب المصرية ، والمحروسة في بعض الأحايين .

وكانت هذه الصحف تصدر معا فى وقت واحد بين المساعة الثانية والسماعة الثانية والمساعة الثانية فى المساء، ويحملها عصال عكريشة أو عصال الصحف من مطابعها الى الزاوية المعروفة ضلا تلبث وعملية ، النقل والصف والتفريق اكار من ساعة واحدة بنصف حمولتها ٠٠ وما كانت صحف القاعرة الكبرى

(١) عباس محمود العقاد : حياة قلم ص ٧٤ وما بعدما ٠

\_ ۲۸ \_

تحتاج الى مكان للتوزيع أوسع من « زاوية عكريشة ، على جانب من رصيف المحكمة المختلطة بجوار العتبة المخضراء

ولم تكن « زاوية عكريشة » هذه مكتبا ولا شبه مكتب ، ولكنها كانت منضدة من مناضد الكتبة المعوميين على ذلك الرصيف ، وكان الملم « عكريشة » متهد بيع الصحف جعيها يستعيرها في مبدأ الأمر من كاتبها الذي يستغنى عنها بعد الظهر – أي بعد الفراغ من كتابة العرائض للمحكمة وكتابة الرسائل لصندوق البريد – ثم بدأ له أن يشتريها وكاتبها جملة واحدة ، لاتماع دائرة العمل وزيادة الاقبال على الصحف اليومية بعد قيام الأحراب السياسية ، على اثار قضية دنشواى ، .

ثم يخلو الرصيف الا من الملم عكريشة وكاتبه ومنضدته وقلمه الذي يحمله وراء أفنه الى أن يودعه مكانه في الدواة النحاسية الصغراء ٠٠ ومتى خللا الرصيف عناك لم يبق مكان في القاهرة خلوا من صبى من صبيان

المعلم الكبير . تكاد تحسبهم اسرع من الترام لأنهم يصلون حيث لا يصل الترام ، وتكاد تختلط أصواتهم بأصوات بائمى الخضر والفاكهة ، ومنها النداء على « الوطن ومصر العسال »(١) ! .

ولم يكن توزيع الصحف فى ذلك الوقت يزيد على خمسة آلاف للصحيفة الواحدة ، لأنه الصد الأتصى الذى تبلغه طاقة الكنات الطباعية ، قبل وصول مكنت البخرار والكهربا ، وان كانت جريدة ، المؤيد ، سبغت فى استخدام ماكينة الروتاتيف ، وقد ارتفع رقسم توزيعها عن الصحف الأخرى الى حد كبر ، ويذكر مؤرخوا الصحافة فى مصر (٢) أن عدد تراء الصحف قد بلغ فى الوقت الحاضر الضعاف أصعاف ما كان عليه فى أولخر القرن الملضى ، وكان مذا نتيجة طبيعية للعوامل الآتية التى خلقت وعيسا توميا جديدا فى الشيد المناس الشعى ،

أولا: زيادة عدد السكان وتضاعفهم فقد قفسز عددهم من ٥ر٥ طيون نسمة تقريبا في سنة ١٩٤٧ الى ما يزيد على ١٩ طيون نسمة سنة ١٩٤٧ وهو الآن يربو على ٤٧ طيون نسمة · ويعنى أن عدد السكان قد بلغ نصو خصسة أهثال ما كان عليه في مطلع القرن العشرين ·

۱) عباس محمود العقاد : المرجع السابق .

(٢) راجع ، د· حسنين عبد القادر : ادارة الصحف ص ١٥٦ ·

ثانياً: النهضة التعليمية في مصر خصوصا بعد دستور ( سنة ١٩٢٣) والتعليم الالزامي للجنسين وانشاء الجامعات المصرية وفتح أبوابها للجنسين والتوسع في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والفني مصا جعله بالجان ، ومكافحة الأمية بين أضراد الشعب من الذكور والاناث ، وانشاء ادارات للثقافة الجماعيية التي تنشر الثقافة بين الكيسار الممين بالقراءة والكتابة ، مع الزيادة الهائلة في عدد ادارس الحرة الابتدائية والثانوية واعانة الحكومة لها ، وتكفل الدولة بدفع مرتبات مدرسيها ،

ثالثاً: تضماعف عدد موظفى الحكومة والهيئات الشمبيهة بالحكومة والشركات والمصارف للتوسع في الأعمال العمرانية ، وتحسين مرتباتهم في المسئوات الأخيرة مجاوراة لروح العدالة الاجتماعية ، التي تسود عذا العصر ·

وابعا : النهضة الاقتصادية في مصر وزيادة الدخل القومي وتحول البلاد تدريجيا نحدو الصناعة بجانب الزراعة ، والزيادة الطردة في عدد المعال والصناع ، ومعروف أن الجتمع الصناعي يكون عادة اكثر حيوية وامتعاما بالمسائل المسامة والحيساة الثقافية من الجتمع الزراعي ، وذلك بحكم ارتفاع مستوى المهيشة نسبيا بين الصناع ، ومعنى هذا أن التطور الصناعي في مصر جلب فئة جديدة من قراء المصحف لم تعهدما الصحافة المصرية من قبل .

خامسا: دخول المراة المصرية ميدان العمل بجانب الرجىل ومساعمتها في النهضة السياسية والاجتماعية والثقافية ، وقد بدا عذا على نطاق ضيق بعد الحرب العالمية الأولى ، شم أخذ يتزايد بالتنريج بين الصربين العالميتين ، وتضاعف بعد الحرب العالمية اللتنية ، فهؤلاء النساء يكون تسما لا بأس به من قدرا، الصحف(١) ،

#### الإعسالنات:

مما لا شبك فيه أن الصحافة الحديثة أصبحت تعتمد على « الاعبالان » اعتمادا كليباً ، فأصبح الاعلان يشكل ٦٠٪ من دخيل الصحيفة وأموالها وأما السـ ٤٠٪ الباقية فعن طريق التوزيح والاشتراكات ٢٠ ولذلك فالصحيفة لا تستطيح أن تستط الاعلانات من حسابها ثم تطمع في البقاء واستيفاء أبواب الأخبار والتعليقات ، ولكن الصحيفة في عهد البداوة كانت تستطيع ــ كمــا

(١) د٠ حسنين عبد القادر : المرجع السابق ص ١٥٧٠

۳.

يقول العقاد - بلا تردد أن تسقط اعلاناتها من عددها الأول ثم لا تفقد شيئا يموقها أسبوعا عن الصدور

ويرجع ذلك فى نظر العقاد ، الى وجـود عائقين طبيعيين لظهـور و الاعلان الصحفى ، الى سنوات قليلة مضت ، لعلها عى السنوات التى ظهرت فيها أول شركة للاعلان الصحفى فى هذه البلاد · وهذان العائقان الطبيعيان هما التقاليد الموروثة والأهية معا ·

كان من التقاليد الموروثة أن يشترى الانسان لوازمه ( المهمة ) من حيث شت إما أيده وحده ٠٠

وكان الريفى ينزل القاعرة لشراء لوازم الفسرح ، أو لوازم البناء والأثاث فيذهب الى أحكنة معروفة باسمائها لا تتغير من جيسل الى جيسل ، وكلهم يصرف عناوين مدكور والماوردى والجمسال والحمصانى ومضازن الحدائد والأختساب في ناحية القلمة وسوق السملاح ، ولا نظن أن متجرا من متاجر المتاعرة المشهورة نشر اعلانا واحدا ليكسب به « زبونا » لم يكن يعرفه تبل ذلك الاعمان (١) . .

أما المتاجر الصغيرة التي تباع فيها لوازم البيوت اليومية ، فقد كانت معروفة في أحيائها وقراعا بغير حاجة الى اعلان مكتوب ·

لهذا بقيت اعلانات الصحف سنوات عمدة وهى مقصورة على اعلانات البيوع القضائية اعلانات الوفيات أو اعلانات دختمى فقد منى وليست على ديون ولم أوقع على سندات أو كمبيالات

ويقول العقاد أن « اعلانات ( الأختام ) وحدما عنوان صادق لنصيب الصحف من قراء الاعلانات ٠٠ لأنها عنوان للأمية التى تعجز عن كتابة الإسماء ومع هذه الأمية لا اعالان ، ولا قراء للاعلان ! » ٠

والاعلانات كمورد من موارد الصحيفة مورد مشروع ، ولكن الحكومات السابقة في مصر حولتها من مورد مشروع الى مورد غير مشروع ، ويذكـر

۱) عباس محمود العقاد: نفس الرجع

- 17 -

الأستاذ سلامة موسى أن الاعلانات كانت توزع على الصحف الصرية لا للانتفاع بانتشارها حتى تصل الى المحتاجين اليها فيعرف هنها القاول مثلا أخبـار المزايدة أو المناقصة أو نحــو ذلك ، وانمــا كانت توزع « بالمحاباة » الصريحة بحيث تعود هدية أو رشوة من أحد الوزراء لأحد الصحفيين

أما خدمة الدولة في مصالحها المالية ضلا شأن لهما أي شأن في نظر الوزير ، بل كانت مثاك مجلات أسبوعية لا يتكلف أصدار المدد منهما خمسين قرشما يحمل من الإعلانات الحكومية ما كانت تبلغ قيمته عشرين المسابق عشرين المسابق ال حصين فرسس يحمل من الاعتراب الحقومية ما كانت بنتع ميمنه عسرين جنيها أو اكثر · · وبعض الجرائد ، في بعض الأحيان ، يزيد ثمن الورق الذي تطبع به على ثمنه ومو جريدة مطبوعة · بل يزيد أضعافا في بعض الأحيان · وانما يحصل أصحاب الجريدة على الربع من الأجـور العالية للاعلانات(١) ،

وقد ذكرنا مصدرين غير مشروعين من موارد الصحيفة ، وعما المساعدات المللية من الدول الأجنبية التى تستقل الصحيفة لأغراض الدعاية لها ، والرشوة سواء من الداخل أو الخيارج ، من الحكومات أو الهيئات الأطلية والأضراد ، ويذكر العقاد في مذكراته أن مصاريف الصحف كانت على التحقيق أكبر من الدين المدارد المتعلق التحقيق الكبر من مواردها التي تدل عليها حساب البيع والاشتراكات والاعلان ٠٠ ولولا أنها واردها التى تدل عليها حساب البيع والاشتراكات والاعلان ٠٠ ولولا انها اعتمدت في وقت عن الاوقات على مورد « الاعلانات السرية ، لما طال بهما الأجل شهورا ، فضلا عن سنوات ، وقد يتضج مبلغ الحاجة الى عذه الاعلمة اذا علمت أن شركات السرق حكشكة روتروعافاس حكانت تتتال اعلمة أن شركات السرق - كشكة روتروعافاس حكانت تتعال اعلقة رسمية من الحكومة المصرية ، وأن مطبوعات السفارات كانت تحال علائية الى بعض الصحف لطبها ، مع وجود الطبعة الأميرية ، وأن مت مصادر الاعانة مجهولة بين العاملين في الصحافة والسياسة ، وأن لم تبلغ من الصراحة في زمن من الأزمان مبلغ الاعتراف المكتوب .

وربما انقسمت هذه المصادر في جملتها الى مصدرين اثنين على شيء من الدوام والانتظام وهما القصور الملكية ودواوين السفارات ووزارات الخارجية ، وقصر « يلدز » في الاستانة كان مصدر القسط الأوضر من اعانات الصحافة والصحفيين المتطوعين ·· وقصر « عابدين » بمصر كمان المصدر الآخر الذي ينافسه يوما بيوم ويعمل معه يدا بيد في عامة الأيام ٠٠

(١) سلامة موسى : الصحافة حرفة ورسالة ، ص ٢٨ ٠

\_ 77 -

ويضيف العقاد الى ذلك أن نجل عباس المشهور كان يغل يده عن التبرع بالمال من خزانته الخاصة فكان يحيل أعوانه من الصحفيين تارة الى ديوان الأوقاف وتارة الى ديوان الرتب والنياشين(١) .

وبعد ٠٠ عذه صفحة مطوية من تاريخ الصحافة المصرية ساعدنا العقاد في الاطلاع عليها بما كتبه في مذكراته ، وكشفه للصحافة في بدء تطورها من الباب الخلفي ، رأينا أن نفرد لها هذا المكان لنرى بعد ذلك ، كيف اندفع العقاد بكل ثقله الى احتراف الصحافة وهي المهنة المزدراة ، وهــل هبطت به صناعة الصحافة ، أم أن عباس العقاد وهو الذي ارتفع بصناعة الصحافة •

ونقول أن الصحافة كانت مهنة « مزدراة » لأنها غير الصحافة التي ويقول ال مستحله بناء مهمة " مورث" ، تيك بر سحات للمرفق اليوم ، ويكثى أن نذكر عنا عدة أمثلة تبين كيف كانت هذه المهنة « مزدراة » تماما كمهنة « الحاماة » التي لم تكن بالهنة الشريفة التي نعرفها اليوم ، وانما كانت صناعة وضيعة مبتثلة يشتغل بها من لا يحسب ( المرافعة ) الا مجالا للبذاء وطول اللسان ، ومن لا يحسب النجاح في القضايا الا ضربا من الاحتيال و ( الشمطارة ) يغش به القاضى ويغش به الوكل ، ويعتمد فيه على الكذب والمراوغة والاختلاس ، ولم تكن للمحامى منزلة في نظر القضاء ولا في نظر العلية ولا السواد(٢) .

يذكر المفكر المصرى الكبير سلامة موسى الذى عمل بالصحافة في الفترة التى عمل بها المقاد ، أنه في سنة ١٩٢٣ احتاج الى أن يستأجر مسكنا بالقاهرة ، وقصد الله وعلينه وارتضاه بأجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات ، وشرع في كتابة عقد الايجار ٠ وماهو أن فهمت مالكة المسكن أنه صحفي حتى انتنضت من مقدماً وهى تقـول : « جورنالجى » ويدفع ملين سـبـــة جنيهات فى الشهر ؟ ورفضت التوقيع على العقد · ولم تجد معهــا الناقشة والشرح · · يقول سلامة موسى : « وخرجت وأنا أتمثر فى ثوب الخيبة » (٣)،

والواقع أن هذه الحادثة توضع بجلاء مدى نظرة المجتمع لمهنة « الصحفى » ، ولم يكن احتراف الصحافة أمرا مقبولا مستساغا عند الناس فقد كانوا يطلقون على الصحفى اسم « الجورنالجي ، وهو الاسم الذي كان يطلقه السادة الأتراك على أصحاب هذه المهنة ، وانتقلت عوى الحمط من تدر هذه المهنة وعدم الاعتراف بها كمهنة شريفة الى المصريين ·

١) عباس محمود العقاد : نفس المرجع ص ٧٦ وما بعدها ٠

 <sup>(</sup>۲) عباس محمود العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ، ص ۷۱ .
 (۳) سلامة موسى : الصحاغة حرفة ورسالة ، ص ۱۷ .

وكان « الصحفى » كه « المحامى » يأنف كل رجل « مستور » الحالة من معاملته نفسلا عن مزاطاته ومصاعرته » و واذا نظرنا لمنزى تفسية زواج الشبيخ على يوسف صاحب اكبر جريدة فى الشرق الاسلامي ونقصد بها « المؤيد » وتتلخص مده القضية فى أن الشبيخ على يوسف تزوج من بنت الشبيخ السادات على غير علم « وقدم السيد السحادات بلاغا ألى النيابة يتمم فيه الشبيخ على يوسف بأنه غير بابنته » وبختت النيابة المرضوع يتمم فيه الشبيدة مضية تم بلخت سن الرئسد فمن حقها شرعا أن تزوج نفسها » وقد حضر القران عدد كبير من اتسارب العروس ، غليست عناك أية شبهة يمكن أن يستنتج منها أن الشبيخ قد غير ربالسيدة صفية » . وحفظت النيابة البلاغ » .

ورغع السيد السادات دعوى عليه يطلب الغاء الزواج استتنادا الى ان السيد الشريعة تشترط الصحة الزواج وجبود تكافق بين الزوجين ٠٠ وقال السيد السادات أنه يطعن في كفاءة على يوسف الابنته من ناحيتين : النسب ٠٠ والصرفة ! ١٠٠ فالشيخ على يوسف من ناحية النسب الا ينتسب الى نسب رفيح كالسادات ، وهو من ناحية الحرفة يحترف ، ههنة الجرائد » التى هى كما قال في صحيفة دعواه - « احقد رالحرف ٠٠ وعار وشنار عليه ! (١) د وحكمت المحكمة الشرعية بالغاء الزواج على عذا الأساس أى أن الصحافة مهنة غير شريفة ، ومحترفها لا بليق الصاعرة أسرة شريفة ،

وانظر الى محامى السادات يقارن بين موكله المحترم الذي يميش على أصلاك واسعة تركها له آبياؤه الأماجد ( وهذه الفاظ المحامى) ، وبين الشيخ على يوسف الذي يضطر الى العمل لكسب رزقه ، ويحترف مهنة حقيرة على الصحافة !! • •

ثم أفتى المحامى بان و حرفة الصحافة في ذاتها دنيثة ويحرمها الدين الاسلامي! ، ولماذا ؟ » لأنها تقوم على الجاسوسية والاشاعة وكتشف الاسرار وهذا منهى عنه شرعا! .

وفحوى هذه القصة أن المجتمع المصرى في مطلع هذا القزن كان ينظر الى حوفة الصحافة على أنها حرفة مزدارة في حد دانها ٠٠ وان تقصية زواج الشيغ على يوسف تبين أن الشراء لا ينفى عنه تهمة احتراف الصحافة ، لكى تتقبله الأوساط الشريفة ٠

 <sup>(</sup>١) واجع قضية زواج النسيخ على يرسف بالتفصيل في كتاب الاستاذ أحمد بهاء الدين
 أيام لها تاريخ »

ولقد كان للحكومة الاستعمارية الاستبدادية أثرها في تكوين عده الفكرة لدى المجتمع المصرى ، فهي كما يقول سلامة موسى ، كانت تطارد المصدافة المعتبر أنها تحصل راية النقد لادارة يجب أن تبقى مستترة عن اعين الجمهور ، وكانت ايضا تدعو الى جبلاء الانجليز المحتلين لبلادنا ، ثم كان تأخير التعليم وتحديد عدد المدارس الحكومة يصعم الأهية أو يكاد بين طبقات الشعب فكان جمهور القبراء صغيرا لا يغنو جريدة يومية أو بياد أسبوعية كثيرة المفقات فكانت أجيور الصحفيين ، تبعا لذلك ، منخفضة ، ولذك كانت جرائدنا على الدوام في أهالاس بين التعطيل والغرامة وحبس المحروية والخبرين ولم يتكن في حالتها هذه تتتع للصحفي أن يتزيى المتربدة المستقى أن يتزيى المتربدة المستقى أن المستقى أن يتزيى المتربدة المستقى أن المستقى المستقى أن المستقى على الإفلاس ، وحدا تقد من الله المستقى المستقى على الإفلاس ، خطرة تؤدى الى الحبس كما مي مهنة المفلسين أو الوشكين على الإفلاس ، واطانية والكسب() »

بل واكثر من ذلك \_ يقول سلامة موسى ، كثيرا ما كنا نجد الشبان يلجأون الى الصحافة كما لو كانت معبرا يعبرون منه الى وظيفة حكومية . وكثيرا ما حدث عذا ، غان المحرر أو الخبر باتصالاته بالوظفين كان يجد الفرصة لأن يثب من الصحافة الى الوظيفة . ويترك الصحافة في غير أسف(٢).

رضى عباس العقداد أن ينتمى الى طائفة مزدارة ، ومو يعلم أن « الكرامة الشخصية » كافية وحدما لتكريم صاحبها « على الرغم من ضعف الصناعة التى ينتمى البها وشيوع العرف باحتقارها بين علية الناس وسوادهم » رضى العقداد أن يحتزف الصحافة لأنه آمن « أن الف دجال باسم الطرق الصوفية لا يمسحون من الضمائر تداسة الدين ، وأن الف حجال باسم الصحافة لا يمسحون قداسة « الكامة أ الحية بين أناس يحتاجون الى الكمة حاجتهم اللي المعل في ساعة اليقظة من سياتهم الطويل . . .

وعلى غير عدادة الشبان \_ فى ذلك الوقت \_ لم يتخذ عباس العقداد من الصحافة معبرا الى وظيفة حكومية ، وانما عجر وظيفة الحكومة ليحترف الصحافة وكان بذلك أول موظف عصرى \_ فيما نرى \_ يستقيل من وظيفة حكومية بمحض اختياره « يوم كانت الاستقالة من الوظيفة والانتحار فى طبقة واحدة من الفراية وخطل الراى عند الأكثرين ، بل ربما كانت حوادت الاستقالة أندر من حوادت الانتصار » .

<sup>(</sup>١) سلامة موسى : الصحاغة حرفة ورسالة ص ١٩٠٠

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

وعباس العقاد لم يولد في أسرة غنية توضر أقمل ضرورات الحياة أو وعبس سعدد مع بودد ى سره عيد موصر اصل صرورات اسخيه او ابسطها وقد أضطر الى تعلم الانجه او ابسطها وقد أضطر الى تعلم الانجهاء الانجهاء الله وخلية حكومية متواضعة - يقول العتماد في مذكراته أنه تلقى خبر تبوله في الوظيفة الأولى الذي أكرمته الظروف على طلبها « كأنه تلقى خبر الحكم بالسجن أو الأسر أو المعودية » .

وفي القبال الذي نشره في « الجريدة »(١) قبل استقالته يصف « الوظيفة » بانها رق القبرن العمرين • وقد استغرق هذا القبال نصف العمود الأول والثاني من الصفحة الثانية بالجريدة – وتلمع في هذا القبال تحدي العقاد النا الترات المناط واستى من المستعبد المستعبد والمسافق المستعبد ال ... رسيس مسرب . و مسلمه رسيب منفسه ، ي مصل و يتبسطوا لانجازه انبساط الزارع لحصاده ، والتاجر لانتصاده ، ويمضى العقاد في عذا المقال بروح ساخرة يصف عذ السرق الجديد للانسان :

« كذلك يصبح الشاب اذ تدور عليه دوائر الحكومة في سلسلة عمل : « خذلك يصبح النساب اد تدور عيد دوامر المحكومة في سنسنة عمل: 
تتغير الطبية من جدب الى خصب ومن غيض الى فيض ، وهو لا يذوق طعم 
التحدد ولا بيصر الا أوراقا تذهب وتعدود ، والفادات تصدر وترد على صوره 
واحدة وبكيفية متجانسة لا يدرى معها كيف يصرف ما أودع الله في عقله 
من بعد نظر ودقة فهم ، • فهو اذا أسرع في الكتابة غالطبعة تنوقة في 
الإسراع ، أو استوعب كلام رئيسة فالحاكي يبذه في انقتال السماع ، أو لازم 
الإسراع ، أو استوعب كلام رئيسة فالحاكي يبذه في انقتال السماع ، أو لازم 
المام عليه المواقدة ، منه في خطا الدولة له المتاتال الأمام غالات. الخالف فاللات المالات المالات المالف ا المواعد الأساماتة أدق عنه في حفظ المعساد ، أو انتقاد الأوامر فالآلات أمثل اللطاعة وأميل للانقياد ، ولا يكاد يعمل بنفسه لنفسه الا تحت مستار الليل حيث يبتاع لقمة يقيم بها أوده ، أو ملبسا يستر به جسده ، وحيث يسلم \_\_\_\_بين حسيسم به روره ، و صبحه يسام به بين المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطق فيقـول : « حسبه من دهـره أنه يكدح شهرا ليقتات أسبوعا ، وينفق قوته ليتضور جوعا ، عدا عجره ويجره ، ولا يروقك منه بزة لو فحصت غزلها لوجدتها منسوجة من عروقه ، مصبوغة بدم كبده » ·

و وكانه يشعر بان حياته ليست له وانها وديعة عنده لرؤسائه فهو لا يأسف على ماضيها ويستعجل آتيها ، ينهب الساعات تلـو الساعات ليذهب النهار فيرتاح من تعبه ، ويقضى اليوم عقب اليوم حتى يأتى يوم الجمعة فيتنفس قليلا من كربه ويعدو الأسبوع بعد الاسبوع الى أن ينتهى

(۱) نشر هذا المقال بعنوان « الاستخدام - أو رق القرن العشرين » بجريدة « الجريدة » المديدة › المديدة › المديدة › المديدة / ۱۹۵۰ م - المدينة الأولى ·

- 77 -

الشهر فيسر بالنظر الى مرتبه ، ويلتهم الشهر وراء الشهر طمعا في عادوة تاتيم آخـر الصام ، ويتناول السنة في ذيل السنة حتى يستحق الكاغاة او الماش ، وعو بين الحوت والحيباة لا يملك من نهار عدره ما يجلو به تلك الصفحة السوداء ، وبينما عو عنى عذه الحسال من الياس اذا بالتاجر يدعو الله أن ينشب الحـرب بين يوشع والعموريين كل مساء ، والصانع يتعنى عن الاستخدام من عيثه بالمراعب ورعام، بعجل باطفاء لهبه ورع ما عرف عن الاستخدام من عيثه بالمراعب وزعام، بالمراع ترى ان فريقا من الشبان ينضبون عقولهم لتطرح على هذه المائدة فعلا يستلم احدعم شهادته باليمين عند أبـواب المالح يفتش الجرائد وينيش الاعلانات عن مقعد خال بين مقاعدها الى أن يعثر به فيحسب أنه ادرك ما تمنى » .

ويستقيل المقاد من الوظيفة الحكومية ليحترف الصحافة ، يترك خدمة الميرى و ليحترف البغائة المزدارة ، فاذا اردنا أن نمرف كيف تكون و الكرامة الشخصية ، والكبرياء العظيم وشددة التصبك بالأعداف والمبادئ كانية لتكريم صاحبها على الرغم من ضحة الصناعة التي ينتمي اليها وشيوع العرف باحتكارما بين علية الناس وموادهم ، فعباس المقاد في مهنية الصحافة عو المثل البارز لتلك الأرامة الشخصية وشدة التمسك بالأحداف والمبادئ - مقارم الطغيان وتصدى الأخطر رجال في البلاد وحارب بالأحداف والمبادئ التناسات الذي استقرى في أثناء حكم الأحزاب والموك واصبح عباس المقاد بشهادة سحد زغلول و الأديب الفحل ، صاحب القلم الجبار ٠٠ ما قرات له بحشا أو رسالة في جريدة أو مجلة الا أعجبت به غاية الاعجاب . وهو لا يمالت وضوعا الا احساط به جملة وتفصيلا احساطة لا تترك بعدما زيادة السية المدينة المد

الفصل الشاني العقاد يحتسرف الصسحافة

•

**,**.

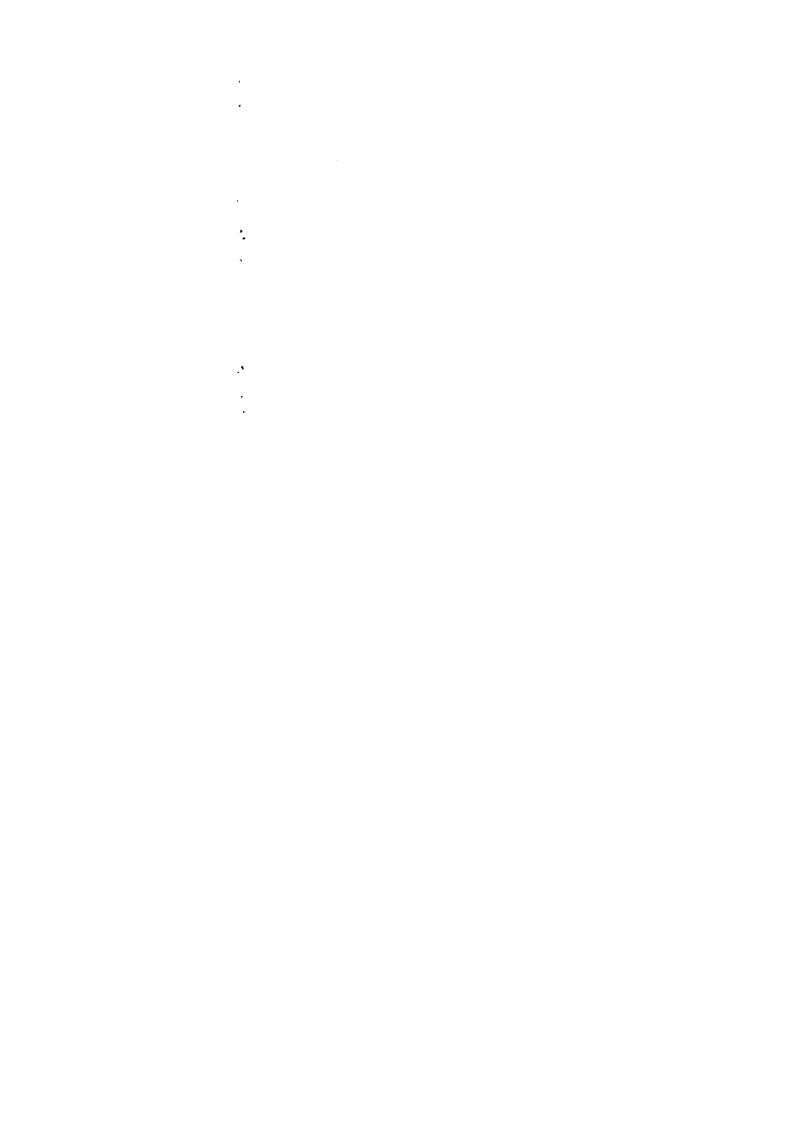

## ميلاد صحفي

\_ « ما أجدر هذا أن يكون كاتب بعد » ·

لقد مست عده العبارة شدغاف الفتى الاسوانى الذى يجلس فى حجرة الدرس بين اقرائه من الصحفار ، عندما قالها ذلك الشيخ الجدد فى صحت السالم المنتبري، الواقق مما يقبول ، نطق الأستاذ الامام محمد عبده بهذه العبارة ولم ينس أن ينطق « بعد » بضم الدال غير واقف على السكون على حد قول القائلين : سكن تسلم .

وكانت اسوان قبـلة للعظماء من جميع الأرجـاء في موسم الشناء ، وانفق أن تسام الأستاذ الامام بزيارة الدرسة التي التحق بهـا عباس العقـاد تلميذا صغيرا ، وكان من عادة أستاذ الانشـاء بالمررسة أن يعرض كراسات عباس العقـاد التي يكتب فيها موضوعات الانتـاء على كبـار الزوار · واثنى الاستاذ الامام على التلميذ الصغير وتنبا له النبوءة التي صدقت ·

وكانت موضوعات الانشاء تختار عادة من موازنات بين الفصول كالصيف والشناء أو بين بعض المحادن كالذهب والحديد ، وكان العقاد يقف دائما مع أضعف الطرفين في الوازنة ، ليظهر قدرته العقلية في اعالاء الطرف الضعيف ببراهينه المقنعة ، وهي قدرة نلمسها في كل كتاباته من بعد ، واصبحت ثلازمه في كل ما يكتب ، وكان موضوع الدرس يوم أن زار الاستاذ الاهام مدرسة اسحوان « الحرب و وعجب الاستاذ الاهام حين رأه يفضل الحرب محتجا بانها مجبال لاهمام المتحدية والبطرلة وأنها تقوم بتنقية المجتمع من عناصره الضعيفة وهنا ساله الاستاذ الاهام : كيف تفضل الحرب ؟ وأخذ يوضع له أضرارها ، وشرح العقاد وجهة نظره فسر الاستاذ الاهام ونظر نظرته له أضرارها ، وشرح العقاد وجهة نظره فسر الاستاذ الاهام ونظر نظرته الواثقة ، وربت على كتف الغلام : « ما أجدر هذا أن يكون كاتبا بعد » .

ولهذه العبارة محرما الخاص في نفس عباس العقاد ، ليس لما تحمل في طياتها من تشجيع فحسب ، ولكن لأن قائلها معن يثق العقاد بهم ويعتز برابهم ، فالاستاذ الامام عند العقاد عو أعظم رجال ظهر في مصر وما جاورها من خمسة قرون ، وقد اطلع العقاد على معظم ما كتب الاستاذ الامام في شئون الدين والدنيا ، ويذكر أنه أعجب بخلقه فوق أعجابه بعلمه

« ضان الاقتداء بخلف نافسع لكل انسان كالننا ما كان مذهبه في الدراسه والتفكير ، ولكن العلوم والمسارف تتعدد بين فريق من الناس ضلا ينتفع المسرء الا بمن يماثله في معارفه وعلومه » ·

لذلك كـله كان لعبارة الأستاذ الامام سحرها في نفس الفتى الاسواني الصبغير ووجدت لها مؤاررا من مواتاة الطبع والرغبة الكامنة في الطوية من أيام الطفولة لأن العقاد عرف أنه يحب الكتابة ويرغب فيها قبل العاشرة ، ولم ينقطع عن هذا الشمور بعد ذلك الى أن عمل بها واتخذما عصلا دائما مدى الحياة ،

لقد كانت الظروف الحيطة بالعقاد في طفولته مشجعة لسه ، فوالده يقرأ كتب الفرائض والعبادات وبعض كتب التاريخ والسيرة النبوية وتراجم الأوليا، والصالحين ، وكان والده من انصار الحركة العرابية ، ولذلك يحتفظ بمجموعة كبيرة من أعداد « الأستاذ » وغيره من مجلات عبد الله النديم ، ومعها مجموعة قليلة من « أبو نضارة » و « العروة الوثقى » ونشرات الثورة التى كانت توزع في الخشا، ·

وكانت مجلة « الأستاذ » للنديم تحظى لدى العقاد يومذاك بمكان الصدارة ، وكانت حاسته الصحفية تجذبه الى العناوين في صحف النديم ، واعتبره العقاد « استاذ زمانه ، بل لعله استاذ من اساتذة العناوين في كل زمانه » .

س عناوينه عنوان : « كان يكون ، للترجمة » ، وعنوان : « التنكيت والتبكيت » لاسم صحيفة ، وعنوان : « المسامير » لكتاب عجاء ، وعناوين أخـرى بهذه المبراعة لعشرات من الفصول والأخبـار ،

ويذكر العقاد أن عذه العناوين البارعة لفتته فقراً كل ما وجده من صحف النديم ، ووجد نفسه ذات يوم يقطع الورق قطعا على قدر الجملة ويعمد إلى مكان العنوان منها فيكتبه بخطه متافقا ويعارض عنوان « الأستاذ » بعنوان « التاميذ » وافتتحها بمقال عنوانه « لو كنا مثلكم لما فعلنا فعلكم » معارضة لقال النديم الشهور « لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » موجها الخطاب إلى الاوربيين .

يقـول العقـاد في حياة قـلم « اننى منذ بلغت سن الطفولة وغهمت شيئا يسمى الستقبل لم اعـرف لى أمـلا في الحياة غير صناعة القـلم ، ولم تكن أمامي صورة لصناعة القـلم في أول الأمر غير صناعة الصحافة » · ويذكر العقاد أنه تناول في مقاله فقرات النديم واحدة واحدة ، وفحوى ما يدل عليه العفوان ، اننا نحن الشرقيين لو كنا مثلكم – أيها الغربيون – فاتحين منتصرين لما فعلنا فعلكم من نهب الأموال واستباحة الحقوق وافتراء الاكتابيب والتعلل بالمواعد ، ولكننا لسنا مثلكم ولا نريد أن نفعل فعلكم ، " " اناذا ما تسيداً المنافقة من التسيداً المنافقة من التسيداً المنافقة من التسيداً المنافقة منافقة منا وسترون فعلنا عما قريب(١) ٠٠

وقد أصدر العقاد من صحيفته الخطوطة « التاميذ » بضعة أعداد ، كان قدراؤها لا يتعدون زمالا، في المرسة وأقاربه الشجعين أو المتندين المتفكيين ، « ولم يكن لها من اشتراك غير تعب النسخ لن يراها مستحقة لهذا الشمن ٠٠٠ » .

وفى السادسة عشرة من عمر العقاد كان قد عمل في وظيفة حكومية وكان وفي استنادسة عمره من معر منصاد على طاعل المنافعة لا تثبت قبل عليه أن ينتظر سنتين قبل التثبيت ، لأن الوظائف الدائمة لا تثبت قبل الثامنة عشرة ! وقد عرفنا ـ راى العقاد في الوظيفة الحكومية ونعته لها بأنها رق القدرن العشرين ٠٠ يذكر لنا العقاد أنه قد خطر له ذات مرة بديه رق الفصري العسرين ٠٠ يدكر لنب العقاد الله عد خصر له دالله مرة لمثل أن يتوفر على اصدار صحيفة أسبوعية باسم « رجع الصدى » لبريح نفسه من انتظار التثبيت في الوظيفة ، واتخذ مستشاره لهذا العمل « كتبيا » بحى الأزهر كان يشنرى منه الكتب الأدبية بارخص الأثمان ، وقال له الكتبى الناصح :

ـ الياك أن تفعلها وتترك خدمة « الميرى » من أجل هذه الصناعة الملعونة ! وفي الفصل السابق رأينا كيف كانت هذه المهنة مزدراة ، وفي هذا الشهد شهد العقاد بعيديه أنها في الحق صناعة ملعونة كما قال الكتبي ، وكانت على الأقبل ملعونة ١٠ الى ذلك الحين !

فقد كانت على مقربة من الكتبة مطيعة صغيرة وتطبع فيها صحيفة أو أننتان من الصحف الأسبوعية ، ويقف فيها « مدير الصحيفة » ينتظر الوكيل الذى أرسله الى المستركين للتحصيل وسداد حق المطبعة من محصول

وحضر الوكيل ٠٠ وهو كما يصفه العقاد ، مخلوق اشعث أغبر ليس على بدنه كسوة من تطعة واحدة ، ولحيته مرسلة بغير قصد منــه ، لانهــا معلقة على قرش واحد يؤديه للحــلاق ، ولا سبيل اليه ٠ وبادره الدير ســائلا :

(١) لعتاد: حياة قلم ص ٣٧٠

- ماذا صحنعت ؟ ٠٠ في المساد من احد الشتركين ، وقال له :
الن صاحب هذا الايصال قد أنبائي أنه سدد الاشتراك لك قبل الأن وعنده ايصال بالسداد .
الآن وعنده ايصال بالسداد .
الآن وعنده ايصال الأخر ؟ ٠٠ قال المدير :
وأين الايصال الآخر ؟ ٠٠ قال الوكيل :
قال الوكيل :
قال الوكيل :
المستحيل الإن من خلقتي !
المستحيل !! إن هذا الرجل ممن يخافون الكتابة عنهم خوف البرد ،
المستحيل !! إن هذا الرجل ممن يخافون الكتابة عنهم خوف البرد ،
ومستحيل !! إن هذا الرجل ممن يخافون الكتابة عنهم خوف البرد ،
ومسترت به كمادتك .
وينتهي هذا الشهد بخناقة بين « الوكيل » و « مدير الصحيفة » ويردد وينتهي هذا الشهد بخناقة بين « الوكيل » و « مدير الصحيفة » ويردد المسادة لدنيه المسادة قبل المنافر المخبلة من المتطابق المنافر المخبلة من المتلفلين على الصحافة ، ولا نزلت باعلامها النابهين على الصحافة ، ولكنها لم تحقر صناعة المسافة ، ولا نزلت باعلامها النابهين والزامين فيها · الى منزلة أولنك التظر الخبل المنظر الخبل ، ولو كنت من المستخفين بها · الى منزلة اولنك المتطل المخبل ، ولو كنت من المستخفين بها · مبلغا لا يدانيه ما بلغته في عاصمة من عواصم المشرق والمورب()) » · منظر الحساب بين مدير الصحيفة الأسبوعية ووكيلها قد يصح أن يكتني عن طبح المحدد الأول من صحيفتي المطوية وأن يضعف أملي ف « منظر الحساب بين مدير الصحيفة الأسلوعية وان يضعف أملي ف دولكن مل تراه يذهلني عن هذه القدوة الهائلة أو أنا الحسها من حولي كالدوامة الموية في لجة البحر الموار المراورة والرياح ؟ ٠٠ »

(١) العقاد : حياة قلم ص ٥٧ ·

بعد هذا بدأ العقاد حياته الصحفية « مصاحفا » يكتب الصحافة من « منازلهم » فكتب الى « الجريدة » احررما لطفى السيد ، وقد أشرنا الى القال الذى نشرته له الجريدة عن « الاستخدام أو رق القرن العشرين »، وكتب قبلها الى صحيفة « الظاهر » التي كان يصدرها محمد أبو شادى المصامى ، وكتب كذلك الى صحيفتى « المؤيد » و « اللوا» »

وأخيرا بجد العقاد أنسب مكان له ، وهو العمل فى جريدة « الدسنور » التى أصدرها محمد ضريد وجدى ، وهى أول جريدة يومية عمل العقاد فى تحريرها ٠٠٠

وكان في امكانه أن يعمل في تحرير « اللسوا» » أو في تسلم الترجمة باللواء على الاصبح ١٠٠ لأنه علم أنهم يطلبون مترجمين يعرفون الانجليزية أو الفرنسية بعد تفكيرهم في انشاء « الاستنداره » و « ليتندار » ١٠٠ وكان المقاد الجيد الانجليزية ، ويذكر المقاد أنه لما علم أن « اللسوا» يطلب مترجمين يعرفون الانجليزية خطر له أن يستقيل من وظيفته وأن يرشح نفسه للعمل فيه ١٠ ولكن للفقاد تردد ، وفضل ترك عده « الفرصة » وانتظار فرصة غيرما لسببين(١) :

أولهما: أنه اذا أقسدم على عجبر الوظيفة الحكومية مفضلا عليها الصحافة ، لا لأنها الصحافة ، لا لانها مورد رزق أفضل من موارد الوظائف الحكومية ، ولكنفى أحببتها لأنها مجال الكتابة أو صناعة القسلم بغير وساطة من صناعة النقسل أو الترجمة ! » • •

وعلى الرغم من أن « الدسمتور » كانت تعد « اللسان الثانى » للحـزب الوطنى بعد « اللـوا» السانه الأول • الا أن صاحبها امتساز بحرية عقلية واسمة وكان من رأيه عند تاليف الحـزب الوطنى أن يكـون تبليغ تاليفه والاحتجاج على الاحتلال عاما غير مقصور على الدولة البريطانية ضلم يتبل

(١) العقاد : جياة قلب ص ٦٤ ·

. .

مصطفى كامل أقتراحه ، وظل فريد وجدى يؤكد رأيه في « الدستور » حتى أصابها الضعف بسبب معارضتها لمصطفى كامل ٠٠

ف « الدســـتور »

صدر العدد الأول من جريدة « الدستور » اليومية في يوم السبت ١٦ نوفمبر ١٩٠٧ لتكون اللسان الثاني للحـزب الوطني بعد اللـواه ، وصاحب « الدستور » هــو العـالم الاسلامي المروف محمد فـريد وجدى الذي كتب كتابات ضافية يرد بهـا على كتاب الغــرب وغلاسنته المتكرين لحقوق المسلمين وفضائل الاسلام ، وكانت له شهرة بالاطلاع على ثقافة الدين وثقافة العصر

ويوم صدور « الدستور » استقبلتها الصحف المحرية على اختالف التجاهاتها ، استقبالا يشوبه شيء غير قليل من الاحترام .

فكتبت « اللواء(١) » تقول :

و ظهرت أمس عذه الصحيفة الجديدة لصاحبها حضرة الكاتب العمرانى الجيد محمد بك فريد وجدى – وعى تتباعى في حلل الآداب مرتدية بذلك الأدب القشيب من معلو، الآرا، ومتانة التراكيب وكل مصرى بل وشرقى لايسعه الا أن يعترف معنا لحضرة صاحبها البليغ بذلك القدح المعلى في سحو الأفكار وضوة العارضة وسعمة الإطلاع ، فعالا غيرو وبعد ذلك أن قبيل الأمكار وضوة العارضة وسعمة الإطلاع ، فعالا غيرو وبعد ذلك أن قبيل الدينة برعائد المعارفة شهرة : للاحتارة المعارفة شهرة للك أن المعارفة المعارفة شهرة للك أن المعارفة الدستور بلهفة عظيمة وشوق زائد من أول يوم من حياته الصحافية ، ( هكذا يجد كل مخلص لامنه صادق في خدمتها ما تقر به عينه وينشر له فؤاده ) . فالصحافة المصية الوطنية قد تعزز جانبها بدخول عذا المضو الفافع في عينتها الصالحة ، وقد تصدر المحدد الأول من الدستور مقسالة شسائعة جَمعت من الآراء صائبها ومن الأبحاث الاجتماعية أرقاها فحللت الأحوال بمصد من مردر مستبه ومن البنات الوقعية بالرقام مقتلة الاحوال المصرية تحليلا دقيقا بالبرمان الدامغ والحجة القوية مما لم يترك مجالا لمنافق أو انتقادا لموه مكابر ، • وقد اقتطفت اللواء بعض القترات من مقالات الدستور ونوحت بها ، وكتبت تحت عنوان ( سرور الأمة بجريدة الدستور ) مما ينم عن مدى تقبل الرأى العام لها ونشرت بعض الرسائل التي بعث بها القراء يشيدون بالدستور

(۱) ۱۷ نوفمبر ۱۹۰۷ ۰

وكتبت « المـؤيد(١) » تقـول :

ظهر العدد الأول من جريدة الدستور لحضرة منشئها الفاضل محمد فريد أنندى وجدى صاحب مجلة ( الحياة ) وصاحب المباحث الشهيرة في الأديان والممران وعو من اكثر الشبان المتطعين كتابة في الواضيع المختلفة انشا حضرته جريدة سياسية يومية صدر العدد الأول منها أمس وقد قال في مقدمته مايلي :

د أما بعد غنحن باصدارنا لهذه الجريدة لا نرى أن في الصحافة العربية فراغا جنب النسده فبان في ذلك غمطا لحق من تقدمنا من العاملين بل نقول رر جسب الساد المناع عن حقوق مصر صوتا جديدا لا يختلف في النغمة أنا نزيد في صوت الدفاع عن حقوق مصر صوتا جديدا لا يختلف في النغمة عن سائر الأصوات المخلصة الا في أنه سيتعطر بعبقة من العالم الاجتماعي، عن سائر الأصوات المخطعة أو في المستعمر بنيا من المستمر المستم صوت الدفاع حاصلا على كل ما يجعله محترما مسموعا » ·

واستقبلت « الجريدة » (٢) صحيفة الدستور بقولها :

و برغ امس في عالم المسحافة نجم جديد نرجو أن بنير ناحية من النحاء ما نحن فيه من ظلمات الآراء ١٠ نعنى به جريدة الدستور التي يقوم بادارة سياستها حضرة الكاتب الفاضل محمد افندى فريد وجدى · ظهر عددما الأول مصدرا بمقالة ضافية بان منها رأى حضرة الكاتب في الحال الاجتماعية والسياسية لمصر · وحصل فيها لأول يوم من ظهوره على آزاد المتخلين فسيفيتها بادات كاذلة اللواء ، ضلا مندوحة لمترة ( الدستور » المناسبة بالمناسبة المستور » المناسبة بالمناسبة المستور » المناسبة بالمناسبة المستور » المناسبة بالمناسبة المناسبة المنا على الراء المعتبي بالسلواء معنولة والنبر ، من و المؤيد ، · · ولقد تتم من أن يقول بانه من اللواء معنولة و النبر ، من و المؤيد ، · · ولقد تتم تحيته للجرائد الأخرى على أنه لم يأت الينا بخطة جديدة من اصلاح ذات البين وتقتصر مساغة الخلف بينها أو رقق ضرجة المماكسة والكابرة في سبين وبمقتصر مساحة الحصابيها الأرص شرجة المعافضة والخابرات في غير مصلحة لم جاء على العكس من ذلك يزيد في طنبور التغريق نغه وينصح الشيخ حزب الأمة أن يستعصموا بازاء بنيهم وأخفادهم من الشبيبة ويطالب بجمع الأمة الى زعامة سعادة مصطفى كامل باشا بحجة أن الجرائد الأجنبية قد القت اليه مقاليد تلك الزعامة ،

وانسا لنحيى « الدستور » بتحية أحسن من تحيته ايمانا ونرحب بقدومه ترحيب من يعلم أن الجرائد مهما كانت خطتها السياسية فانهسا الوسائل

\_ iv \_

<sup>(</sup>۱) ۱۷ نوغمبر ۱۹۰۷ · (۱) العدد ۲۱۲ ، ۱۷ نوفمبر ۱۹۰۷ ·

الأولى لتنوير الانهام وحل تبود الأفكار وسلم رقى الأمم · ونرجو للدستور أن يبارك الله عليه ويقسرن خدمته بنفع الأمة ويحله من الثقة والانتشار ما يرجوه عو لنفسه ، ·

وموقف الصحف الثلاث من « الدستور » يبين لنا عندما نتساءل عن اختيار اسم الصحيفة «كان » اسم ( الدستور ) يغضب قصر ( بلدز ) ويغضب قصر « عابدين » ، ويغصب قصر « الدوبارة » • •

وكان الحزب الوطنى يطلب الدستور ولكنه يتحرج من الدعوة العمامة الله ، لأنه ينكر مقاصد المطالبين به من رعمايا الدولة العثمانية ، ويشفق من غضب السلطان عبد الحميد .

وقد كتبت الصحيفة « الليواء » عن المطالبين بالدستور في تركيا ، قبل اغلانه هنساك بيوم واحد ، فقالت أنهم قوم يسسبحون في الخيسال ٠٠

و وكان الخديو يحرض على طلب الدستور سرا كلما أراد بالتحريض عليه احراج الانجليز والحد من سلطة المنوب البريطانى والستشارين ، ولكنه كان يرفض الاصغاء إلى مذا الطلب كلما ثاب إلى شيء من الوضاق بينه وبين الحتلين ٠٠ ولهذا كان حـزب القصر يسمى نفسه و حـزب الاصلاح على المبادئ، الدستورية » ٠٠ ولا يخفى الفارق بين الدستور واصلاح الدواوين على مبادى، الدستور! » •

صروبي عن سبدون سعسور ، » .
وكان حذرت ، الأصة ، كما يدل عليه اسمه يعارض الحكم المطلق
للعرش في مصر وللمرش في عاصمة الدولة المتمانية ، وكان ينادى بالاستقلال
التام فيهدده المؤيد بحكم القانون لأن السيادة المثمانية مقدرة فيه ، ولكن
حزب الأصة على مناداته بحصر الحقوق كلها في الأمة لم يضل من اتطاب
مخلصين كانوا يحسبون الطفرة في الحكم النيابي خطرا حقيقا بالحذر
والاجتناب(١) . . .

واختيار اسم الدستور اسم « يدل على كثير » اذا ما رأينــا موقف التيارات الختلفة التي كانت توجه السياسة المصرية ، ادركنا ان هــذه الصحيفة كانت صاحبة رسالة دل عليها الاسم ودلت عليها خطتها

والواقع ان الدستور لم تكن لسانا ببغاويا للحزب الوطني كما وصفتها الجريدة ، ذلك ان صاحب الدستور فريد وجدى كان رجلا صاحب ، مبدأ » لا ينحرف عنه قيد شعرة ، وهو الجهر بالرأى ولو خالف القوة والكثرة

(١) العقداد : حياة قام ص ٦٨ ·

وخالف أحب الناس اليه ، وقد كان من رأيه عند تاليف الحزب الوطنى أن يكون تبليغ تاليفه والاحتجاج على الاحتلال عاما غير مقصور على الدولة البريطانية فلم يقبل مصطفى كامل مقترحه ولم يسكت غريد وجدى عن تاييد رأيه ، فانصرف قراء اللواء عن قراءة الدستور ولم يكن للدستور قراء من الشيع السياسية الأخرى ، فكسحت الصحيفة وعجزت عن النهوض بتكاليفها ولم يقبل صاحبها أن يعموض الخسارة بالموفقة المروضة عليه من الجهات السياسية التى لا يوافقها ،

والذى يؤرخ لصحيفة من الصحف لا يمكن أن يغنل تاريخ مقوماتها المادية التى تعتمد عليها في القيام بتكاليفها ، فأن الصحيفة الذى يتنقق عليها حزب ذو برنامج معلوم كالجريدة ، واللواء ، غير الصحيفة التى تنفق عليها شركة تجارية ، وغير التى تقوم على التوزيع أو تقـوم على الإعلانات ، والاشتراكات السفوية والدورية ،

يذكر العقاد ان صاحب « الدستور » لم يكن على شهرته بالنظريات ، مجردا من الدراية الحسنة فى تنظيم الاعمال ، فاخترع طريقة الاستراك الشهرى بالاذونات مع خصم رسوم البريد من بعض هذه الانونات ، وافادت عـده الطريقة قليلا ولكنها كانت ، على احسنها ، فائدة تأجيل للقضاء الحتوم (ا) •

وكسنت سبوق الصحيفة بعد الخالف بين الدستور واللواء ، فقصرت الادارة عدد الطبوع من النسخ على الطلب اليومى ، ولم يزل عذا الطلب اليومى يتفاقص من أسبوع الى أسبوع . .

ومن لطائف الأستاذ فريد وجدى — وكان يعزح أحيانا ولا يتول الا صدقا — ان موظف الادارة فاتحه في نقص أجور الاعلان فقـال متماملا : الا تحمد الله لاننا لا نغـرم حتى الآن اعـلانات في الصحف عـن ظهـور الدستور (۲) ؟ ! • •

اما الاعلانات السرية ـ فيذكر العقاد أن الدستور كان خليقا أن يجمع منها الكثير لولا أن الأستاذ فريد وجدى رحمه الله كان بحسب أنه بسخر أصحاب الدعايات لرسالته الدينية ولا يفهم أنههم يسخرونه لدعايتهم السياسية ٠٠ وقد يصل الأمر الى تبرعات الأفراد ، فلا يقلل منها الرجل ما يزيد على قيمة الاستراك الكتربة على الصحيفة ٠٠ وحدث من ذلك أن

(١) العتاد : حياة قلم ص ٨٥٠

(٢) أنظر المرجع السابق ص ٨٥٠

السيد توفيق البكرى اراد أن يعرب الصحيفة عن شكره اوقفها منه أمام الخديو في ( زفة المحمل ) وحضور الطرق الصدوفية فيها ، فارسل الى الأحديو في ( زفة المحمل ) وحضور الطرق الصديفة في السد الحاجة اليه ، الم يقبل منه « فريد وجدى » غير قيمة الاشتراك لعام واحد ، شم رد اليه البقية قبل ان ينتصف النهار (١)

ومن المعونات التى عرضت عليه في أحرج أيام الازمة معونة كبيرة من جماعة « تركيا الفتاة » يبدلونها للدستور مشاعرة ليكون لسانا عربيسا لحركتهم الدستورية ، ولكن على شريطة واحدة : وهي أن يرفع من صحدر الصحيفة كلمة « لسان حال الجامعة الاسلامية » • • فرفض الرجل عدد الدنة بنا أن المناحدات المناحدة الاسلامية » • • فرفض الرجل عدد الدنة بنا أن المناحدة المعونة ورفض أن يجعل صحيفته لسانا للحزب الا بشروطه التي يرتضيها . ولو وافق الحزب على بقائها للجامعة الاسلامية (٢) ٠

وق الوقت الذي كانت هذه المونات تعرض عليه من شتى الجوانب ومنها جانب الحاشية الخديوية – كان فريد وجدى يتحامل على نفســـ وعلى القليل من موارد مؤلفاته ليتفق عليها بعد تصغير صفحاتها واختصار عدادها ، فلما استند كل ما قدر على انفاقه في هذا السبيل اعلن تعطيلها وهو مدين لتاجر الورق وموظفى التحرير والادارة بمقدار غير يسير ١٠ فابت عليه مزامة النفس أن يؤخر مليما واحدا لصاحب دين (٣) ١٠٠

هذا هو فريد وجدى صاحب « المبدأ » وهذه صحيفته « الدستور » التي كان لها من اسمها صدى جديدا في الحياة الصرية ٠٠

في نتم العرجمه بانلواء وهانت ججمه في دنك امه ادا اهدم على حجر الوطبيه المحكومية مفضلا عليها الصحافة فليكن ذلك ليكتب لا ليترجم ، وكان اعلان مريد وجدى عن صحيفته التي ينوى اصدارها بمثل « الفرصة » التي كان ينتظرها المقاد ليعمل بالصحافة كاتبا لا مترجما · يحدثنا العقاد أنه فور

<sup>(</sup>١) العقاد : رجال عرفتهم ص ١٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) الرجع السابق ص ۱٦٠٠
 (۳) العقاد : رجال عرفتهم ص ۱٦١٠

قراءة هذا الإعلان ، كتب الى فريد وجدى يخبره بأنه يرشح نفسه للعمل في قراءة مدا الاعلان ، هتب الى فريد وجدى يخبره بانه يرسم نفسه للعمل في الصحافة لأول مرة ... ووصله الرد منه بعد يوم أو يومين يساله أن يلقاء بدار مطبعة الواعظ لصاحبها المروف \_ يومئذ \_ محمود سلامة ، وينكر العقاد أنه كان يقرأ مقالاته النقدية ، ويمجبه منه ما يمجبه من مدرستنا كلها : ومى مدرسة عبد الله النديم وأحمد سمير ، وكان العقاد يعرف مكان مطبعة الواعظ لأنه فكر زمنا في اصدار صحيفة على مثالها وفي مثل حجمها ، قبل ان يستقيل من وظيفته الحكومية .

ويحدثنا العقاد عن لقائه بفريد وجدى بأنه الما ذهب الى الموعد بالدقيقة ويحدد المعدد من معاد بمريد وجدى بالد ما دعم المي الوحد بالديانية ثم ساله الخرج فريد وجدى الساعة من جيبه ونظر فيها ، وسكت عنيهة ثم ساله عما اطلع عليه من مؤلفاته التي انسار اليها المقدد في خطابه اليه ، ثم أختار صحيفة من الصحف التي كانت على مكتب صاحب الواعظ وقال له : اختـار صحيفه من الصحح التي خادت تمي هندب صاحب الواعد وهال له . على تعرأت عـذا ؟ فنظر العتاد في الصحيفة نمـلم أنه يشير الى مقـال عن رحلة لكاتب المقـال في العاصمة الفرنسية ، كان المقـاد قد اطلع عليه تبل ذلك ، ضرد الصحيفة اليه وهو يقول : انفى لم أذهب الى باريس ولكن موضع العجج عندى أن الكاتب لم يطـرق منهـا غـير الحي اللاتيني ولم يعـرف في الحي اللاتيني غير معـارض الخلاعة والجـون ، فهل صـذي عي دا... و

« نضحك فريد وجدى ضحكة تنم على كل مافى طوية نفسه من براءة طيب كبراءة الطفولة ، وقال : عذه عى باريس كلها اذا كانت القاعرة عى ما تراه المساعة ١٠ هـل لك فى رحلة تصيرة نقضى بها رياضة اليوم ؟

وسسار العقاد معه حيث مسار ، وقال له في صراحة لا تكلف غيها ، أنه عرض عليه مقال الصحيفة عن رحلة باريس امتحانا لرايه بعد أن أغناه أسلوب خطبه عن امتحانه في الكتابة ، وبعد أن أغناء حضور العقاد الى الموعد \_ بالدقيقة عن امتحان نظامي في العمل ٠٠ فللعقاد أن يعتبر نفسه مور المصحيفة الدستور منذ تلك اللحظة · · ومضى فريد وجدى يسهب فى بيان مقصده من أنشاء الصحيفة وبيان خطتها فى البياسة الوطنية(١)

وبدأ المقاد عمله الصحفى الأول في هذه الصحيفة ، ويمكن القـول أن العقـاد كان نصف ميئة التحرير برمتها ، اذ لم يكن في قـلم التحرير غير كاتبين اثنين ، أحدهما عباس العقـاد والآخـر صاحب الصحيفة ·

۱۱) العقاد : رجال عرفتهم ص ۱۲۱

وقد تطوع في تحرير صحيفة الدستور « احمد وجدى » شقيق غريد وجدى صاحب الصحيفة ، ويقول عنه المقساد أنه ذلك « المصرر المتطوع الدائم » وكان صدا المصرر المتطوع بكاد ينهض بعمل الترجمة الفرنسية وحسده ، ويكتب الى جانبها التعليقات وحواشي الأخبار والمتفرقات ٠٠

وكان زمالا، و أحمد وجدى ، يتطوعون معه بالكتابة والترجمة من حين الى حين ، ولكنهم أضربوا جميعا بعد الخالف الذي حدث بين غريد وجدى ومصطفى كامل ٠٠

وكانت عيثة التحرير في الدستور تنكون من صاحب الصحيفة وعباس الشحاد كما سبق ، وكانا يعملان في التحرير والترجمة والتصحيح وتهذيب الرسائل والأخيار ٠٠ وكان فريد وجدى « تليلا ما يبرح داره » فكان المقاد ينبوب عنه في أعمال الصحيفة الخارجية ، ومنها الحصول على الأخيار وعلى الأحاديث وبينها أول حديث للوزراء المصريين ، كما سيأتي الحديث عنه فيما بعد ٠٠

وبالنسبة للأخبار ، فقد كان لها مكتب بديوان الداخلية في ذلك المهد، ترسل الله النشرات من جميع الدواوين ، ومعظمها عن التعبينات والتنقلات وصحف الاموال في المشروعات المامة ، ولم تكن هناك د حاجة بالمخبرين الى استطلاع النيات والتقاط الأسرار ، فإن السياسة الكبرى كانت في علم النوب الديطاني ومستشاره ومفتشيه ، وليس لأحد من الصحفيين صلة بهؤلاء غير أصحاب د المقطم ، وبعضهم وكلاء الصحف الاوربية ، وصلاتهم جميعا لا تقديم شيئا عن اسرار السياسة العليا ، ولا تطلعهم على خبر من اخبار الميزانية قبل أوانه ، ، وراية

والواقع أن جريدة المقطم كانت تحظى بمساعدة الاحتلال التي وصلت الى حد تزويدها بالأحكام القضائية لتنشرها قبل النطق بها ٠٠

وكانت الصحف الوطنية محرومة من صدة الأخبار ، الا أنه يجدر ان ننوه عنا بقضية التلغرافيات و التى حوكم فيها الشيخ على يوسف وكان بدلك أول صحفى يحاكم في تضية صحفية عامة · وفحوى عده القضية أن و المؤيد ، بالرغم من تضييق الاحتلال على الصحف الوطنية استطاعت أن تنشر البرقيات السرية التى كان اللورد كنشنر قائد الجيش المصرى فى ذلك الوقت يبعث بها الى وزير الحربية المصرى عن حالة الجيش المصرى فى

(١) العتاد : حياة قلم ص ٧٠

السودان ٠٠ وكانت آخرما برقية لكنشنر ان الوبا، يفتك بالجنود الصريين مناك ٠٠ وكان لنشر البرقية دوى كبير ، وحموكم الشيخ على يوسف بسيب عده القضية وبرئ، ومع ، تونيق كيراس ، الموظف الذي القسم باعطاء المؤيد هذه البرقيات (١) ٠٠

ويبين لناه ن هذه القضية أن المخبر البارع لين كالخبر الماجز كما يقول المقاد على حد سواء (٢) ١٠ فكون الؤيد تستطيع ان تحصل على الدغم من سريتها ببين كيف أن الصحفي البارع يستطيع ان يحصل على أدة الاخبار وأو غلها في السرية ايا كانت الظروف ١٠ بيد أن الطائفة التي أشار اليها المقاده من الخبرين والتي كانت تمساوم و الادارة ، على تكاليف المهنة وتوهم وكلاء الحسابات فيها أنها تحصل على أخبار النقل والتميين والاعتمادات المالية من تصاصات و المسودات » في سلال المكاتب المهردات » في سلال المكاتب المهملة لا يمكن ان تكون اكثر حسنا من أولئك و الدجالين » باسم الطرق الصوفية وهو عجــز منهم لا تدانيه براعـة في المساوية والمناه من المناه و المناه و المناه و النه من المناه و المنا

ويذكر العتاد لنا أنه كان يذعب الى مكتب الاخبار بديبوان الوزرا، غيرى مناك على التناوب عشرين أو ثلاثين صحفيا من مندوبى الصحف العربية ١٠ وليس من عوّلا، جميعا ولحد فرد يذكر اليوم أو يعرفه السامعون ذا ذكر ، وقد نعجب اليوم أذا علمنا أن عباس العقاد في نظرهم جميعب غضولى متطلل على الصناعة ، وقد سمع العقاد احدهم يتكلم عن مع مفصور مندوب الأويد ، وعبد الأؤمن مضدوب الامرام ، وسامى تصبرى مندوب المتلم ، وجورج طنوس مندوب الوطن ١٠ غاذا هو يشيع المقاد بالإنسارة الساخرة وعو يسب الزمن لأنه تفعى عليه بالعمل في الصحافة مع اهناله .

وكان المقاد بتنساول من « الدستور » مرتبا قدره سنة جنيهات ، ولم يكن يزيد على مرتبه في الوظيفة الحكومية باكثر من جنيه واحد • غلم تكن زيادة المرتب احدى المنزيات له على نترك الوظائف الحكومية للاشتغال بالصحافة ، لأن المرتبين متقاربان مع الفارق في الضمان والترقية ومستقبل الم الد ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠

\_ 0" \_

 <sup>(</sup>١) راجع ، الدكتور عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية في مصر ( الجزء الرابع ) .

<sup>(</sup>٢) العقاد : حياة قلم ص ٧٠٠

<sup>·</sup> ٧١ العتاد : حياة قام ص ٧١ ·

والواقع أن العقاد بدأ عمله فى الصحافة راغبًا فيه مقبلا عليه بحماس الشجاب • • ووجد من اللحظة الاولى انه يريد أن يفرغ فيه جبعة المعرفة التي حصلها من مطالعاته الصحفية ، ومن مطالعاته فى الكتب وفى الحياة ·

ونلتى بنظرة سريعة على عناوين القالات التى كتبها المقاد في معظم اعداد الدستور فنجد أن « القالات الأدبية » كانت تحتل المكانة الاولى شم تليه المقالة على الاجمال في مختلف الشئون ٠٠

فهو یکتب عن المری د الشاعر الفیلسوف (۱) » ثم بتابع الحدیث عن د الشاعر الفیلسوف (۲) ایضا بعد آسبوع من نشر القال الاول ، ویکتب عن د ابن الرومی » (۲) بعد عدین من حدیث عن ابی العلاه ۰۰ ویکتب بعنوان د صریح الغوانی مسلم بن الولید الانصاری (٤) » مقالا یتناول فیه ادب عذا الشاعر وتحلیل شعره ۰۰

ولم يكن يمر أسبوع حتى يكتب العقاد و مثالة أدبية » يفرغ فيها جعبة المعرفة التي تناولت مختلف الشفون كان لها صداعا في موضوع القسالات التي كتبها المقاد في مختلف الشفون • في المعدد الثاني من الدستور احتل مقاله جزءا كبيرا من الصفحة "دا المناد" . الاولمي ، عنوان هــذا المقال :

 ه مقارنة بين الاستعمار الاسلامي والاستعمار الاوربي والانجليزي في مصر ۽ (٥) ٠

كتب في هذا المقال يقول:

د بين حوادث التاريخ حادثتان متشابهتان شبه التوائم في المــــلامح والقسمات ولدتا في مصر وأولاهما نكبر الثانية بثلاثة عشر قرنا وممـــا نقح العرب واحتلال الانجليز .

ومن غريب التوافق بين ماتين الحادثتين أن النسبة بين الحاكم والمحكوم والغالب والمغلوب واحدة نيهما فوحدة الدين واختلافه وتبرم الرعية

\_ 08 \_

<sup>(</sup>١) جريدة الدستور : العدد ١٠ بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٩٠٧ ٠

<sup>(</sup>٢) جريدة الدستور : العدد ١٥ - ٢ ديسمبر ١٩٠٧ .

<sup>(</sup>۱) جريدة الدستور: المعدد ۱۷ ــ 3 ديسمبر ۱۹۰۷. (۶) جريدة الدستور: المعدد ۲۳ ــ ۱۱ ديسمبر ۱۹۰۷. (٤) جريدة الدستور: المعدد ۲۳ ــ ۱۱ ديسمبر ۱۹۰۷.

<sup>(</sup>٥) جريدة الدستور : العدد ٢ ــ ١٧ نومفبر ١٩٠٧ .

من المراعى واتفاق الأمراء مع الماليك كل ذلك كان على كيفية متقاربة في المفتح والاحتلال و دخل العرب وكان عليها اذ ذلك رجل بونانى النبعة في يوحنا بن قرقب واشتهر باسم المتوقف ، كان هذا الوالى في طليعة الساخطين على الروم الذين أكدوا على مصر في ذلك المصر وساموا أعلها وهم على دينهم سوء المذاب حتى أخرجوهم الى مخابرة العرب في فتح مصر وانقاذها من عسف شركاتهم في المقيدة ووعدوهم المساعدة عليهم عند الحاجة اليها فتحصن الميا قدص على حصر بابليون بنية تسليمه للمدرب عند اول

و وكذا غمل الانجليز ، انسابوا الى جوف البادد من تغر الاسكندرية بناء على دعوة خديوى مسلم استجار بهجم من مسلمين ثافرين جافرين فاستقب الأمر وجاسوا خلال الديار ثم مارسوا الشعب غما راضوه ، وساسوه غلم يرضوه واستعانوا بوسطة السوء غزلو الهوة اتساعا ومحوا في حيسل الغوابية باعا عذا خلاقا لما أدى اليه حكم الأولين فانهم ما احتاجوا يسوما الى وسيط يبرر عطهم أو الى سليط يرعب الناس ببلسهم وقسدتهم بل ملكوا البلاد وارتبطوا بالقلوب واستحوذوا على المقول وبلغ من تعالق المصريين بهم أن اعتنق غالبهم الدين الاسلامي حبا في القائمين به واعجابا ببسالتهم وكرم أخلاقهم .

فما الذى ميز ( عيئة غطرية سانجة ) على أمة فى ابان صولتها وحين مدنيتها ، أما المصريون غلم يتغيروا حتى يقال أن مصدر هذا الخلاف مفهم مدنيسة ، وعرفهم رمصبيس ، وخبرعم امنحت ، ورآهم كرومر ، سليمو القلب ، طيبو النحيزة شريفو الاحساس ، وأن تغيروا ضرف عليهم الذلة والسكنة من تعدد الأحكام وتجدد الحكام كما يزعم الالتجيز كان اشمئزازهم من الذلة أعجب وعدم رضائهم عن المهانة أبعد وأغرب غلابد أن يكون الاختلاف من قبل الحاكمين لا من قبل الحكومين وقد السال المناززة غيما ساق حوادث نستخلص منها أسباب ذلك الوئام ، عذا الشقاة .

فاولئك دخلوا مصر يمتون الى أعلها بحبل القرابة وأمامهم هذه الوصاة الجليــــلة :

\_ ستفتح لكم مصر فاستوصوا باقباطها خيرا فان لكم فيهم نسبا وصهرا - وبديه أن من يمتقد في انسان أنه نسيبه وصهره تأبى عليه نفسه اسانة فضلا عن ظلمه ولذلك جروا معهم جرى القريب مع القريب والنفتوا الى من ندبهم عن سواء السبيل غلم يحتدوا

عليه ولكنيم وضعوا في مكان الحقد قول الكتاب العزيز \_ ولا يجر منكم شنأن قوم أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى \_ أما مؤلاء غانكروا علينا أن تجمعنا بهم صلة الانسانية ورأونا نانف من معاملتهم غاوتروا حبل المناد وجاهروا أعام العالم بأننا أن لم نكتم أنفاسنا ونحبس نبض تلوبنا أخذوا على انواعنا ولم يابهوا لندائنا مهما اشتد الآلم الناشئ، عنه هذا النسداء · ·

أولئك وصلت بهم ساحتهم الى أن يرى أميرهم حمامة بريـــة تبيض وتغرخ فى سرادقه فيتركه لهـــا لكيلا يزعجها على أفراخها .

ومؤلا، يدمرون أبراج الحمام أداجن فيطلقون عليه الخردق والرصاص ويتلفون الزارغ ويجرحون النساء فاذا تتبه اليهم اعل البلد وآخذوا يدغمون عن أنفسهم اكبروا منهم دفاعهم عن أنفس شروما من خالتها ولم تعدد لاصحابها والحقومم بحمامهم المقتول وزرعهم المذوو في الربياح و اولئيك يفزع ابن أميرهم رجلا من السوقة فيؤنبه الخليفة أشد التنيب ويجبهه بهذه الكلمة القارصة : بم استبعتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا ٠٠

وعؤلا، يجلد موظفوهمرجالنا ويعبثون بسراتنا غلا ينهرون ولا يزجرون بل يقادون الى حيث بسخرون ويزجرون • اولئك يضطوون الى بنا، مسجد تحيى فيـه شعائر دينهم وليس من حائل بينهم وبين ما يريدون الا ابـا، عجوز مسيحية لا حول لهـا ولا قوة فيؤثرون اقامة العدل على بنا، الساجد٠٠

ومؤلاء يلخذون من مال الاصة المصرية ــ وعى في أشد الحاجة الى الدرهم والدينار ــ نحو نصف مليون جنيه ليشيدوا بها ثكنات تؤوى جيش الاحتلال وهو في غني عنها بما لديه من النـــازل التي لا ينقصها شيء من المتـــانة والاســـتعداد •

ان بعض هذا مما يحفظ القالوب ويوفر الصدور واذا كان الصلحون يتوقعون غير ما رأوا من هذا الشعب فما أحطه شعبا لا تنجع فيه الوسائل ولا ينجع فيه عمل العامل وما أجدرهم بالتحول عنه الى شعب أوفق للاصلاح منه ، ، ،

ع. م. العقاد احد محررى الدستور

وفى العدد الثالث من الدستور يكتب بعنوان :

« الاستقلال سهل النال » (١)

( ' ) جريدة « الدستور » العدد ٣ ــ ١٨ نوفمبر ١٩٠٧ ( السنة الأولى ) ·

\_ 70 \_

وقد احتل هذا التقال جزء بارزا من الصفحة الاولى، وفيه يهاجهم الاحتلال ويبرز اتجاهات الراى العام ويكتشف الاسحباب الحقيقية التي من أخطها يتصبك الاحتلال الاتجليزى بعصر ، وفي عدد المقال السياسي يظهر الشر ثقافة العقاد الواسعة فيه والميل الى الاستدلال النطقي ، وظهــور شخصيته فيها يكتب ، وهو ما نلمسه كذلك في القال السابق ومدى تعمقه في الفكرة التي يغاقشها ،

وعذا عو نص المثال الثانى الذى يتضح منه ميل العقساد الدائم الى المستدلال المنطقى في كتاباته :

اليس بين الاصة وبين الاستقلال الاخطوة واحسدة تخطوعا عى انتقالها من دور الاستكانة والاذعان للحكم الاجنبى الى دور الاحساس بانها اخل للشرقة النظاع اليها على مقدار المستقلال غان مجرد احساسها حيدًا يوقف النظاع اليها على مقدار الحياة ذيها ويدله على أن بين رخبيها نفسا شريفة لا تقل في شئ، عن نفوس الامم الستقلة ، والاصة التي تقض على نفسها بنفسها بانها غير كف، لهذه النحمة عى امة ميتة ولكن يحل اكلها .

نعم يبدل أكلها ويسهل عضمها لأن اعترافها عذا هو اعتراف بقصورها وعجزها عن تولى أمورها واجتراء أموالها عليها على الوجه الناسب لهسا الأبية ألل أمة هذا أسانها وهو يتحين الفرص لاصطياد الأمم الأبية التي لا تسلم في كيانها واستقلالها هذا التسليم فيسعى لليها منتحدا أضعف الحجج واوعى الاسباب فيقيض على مواردها ويستأثر بالنفع دونها أضعف الحجح واوعى الاسباب فيقيض على مواردها ويستأثر بالنفع دونها يصبحون من ورائه: استنفد ما تستنفد من الاموال ، واستبعد من تستعيد من تستعيد من تستعيد من تستعيد ألف المنافذ أن المنافذ والموال ، واستبعد من تستعيد أن يحسبون أن الأجبى يصفق لهم طربا أذا سعم منهم هذا القسول وانه يحفل تراه من لا يحفلون بالشعور الوطني ويعدونه خيلات أذهان والتسامح كرم ،

قد يكون ذلك صحيحا اذا كان التسسامح من فرد لفرد فيما بزيد عن حاجته وبالنسبة للأمم تهارن وضعف ، فان حق الامة حق شائع بين أفرادها واذا كان ثمت تسامح فمن الأمة للأمة ولا تكون الأمة فى غنى عن شىء من خيراتها أبدا بالغة ما بلغت من الغنى ووفرة الخيرات .

كذلك ليس لاحد مهما كان عالما او سريا أن يسلم فى حقوق امته بالنيابة خبها لانــه ليس أكثر من فــرد على اى حال ·

منیت مصر بالاحتلال وباشر ما منیت به وانشی الوجود علیها هـــدا اللسـؤال:

أمة ضاع استقلالها وانحل كيانها ماذا يكون أمر أبنائها والى ان غاية تتجه غلوبهم ؟

ناختلفوا في الجواب وما كان منظورا ان يختلفوا في ظمان تعوزه سريه ما، ومريض تساورته الادواء فقلهف على الشغاء وطريح في غيابه اجب يتطلع الى واسع الفضاء وتضاربت آراؤهم فمن عائل نحن نرضى بالاحتلال مادام القوم لا يتعرضون لنا في ماكولنا ومشروبنا وما دمنا نبيع ونشترى ونزرع ونحصد بلا رقيب ولا ممانع وسنظل صامتين ساكتين الى ان يقضى الله امرا كان مفصولا ،

ومن تاثل يقول اننا لا نفهم معنى لحرية الافراد مع استبعاد الشعب بأسره الا التغرير بالعقول وما حده الحرية الا احبولة يقصد بها سسسوق المحريين الى الاندفاع مع تيار الدنية الفاسدة حتى نطعس بصائرهم وتخفى حقوقهم فى الخاتهم اكثر معا يقصد بها تهيئتهم لحكم انفسيم بانفسهم وما دمنا منقادين للغبر فى امس ما يتعلق بحياتنا غلن يكون عذا الغبر اعرف منا بلت المنافقة منا بنتائصنا ولن يكون احرص منا على تضماء حاجاتنا واسعاد حانسسا وسخوض شكوانا على اللأ فلا تغفل عنها عين التى تراقب حركات عذا العالم مسكناته .

ويأتى بعد هذا وذلك صائح من وراء الأفق فيناديهم على رسلكم ليها المتناظرون تسد توقفت الى ما لم تتوفقوا الليه من كل هذا الجدال وامتديت بالاختيار الى ما لم تعرفوه بالفظر والاعتبار .

د اختموا للمحتلين واستخذوا لهم ودعوعم يمرون علىرةابكم واستعملوا عدد الحرية التى وعبوها لكم وسيلة اجاملتهم وستر عيوبهم وانتم ترون بعد ذلك كيف بيتسم لكم الوزيس ويبش في وجوعكم الستشار وما ضركم لو اصلحتم الصياح الذى لا يجديكم نفعا واقتديتم بانعامكم وهى تسسرح وتمرح في ظل حكومة تتعهدها بما يقوى بنيتها ويقوم صحتها وتتكفل لها بالمرعى الجميم والماء العذب الغرات وهى في ذلك على لحسن ما يكون من النعيم والسعادة لا تبالى ما قدم لها العالف عصرى أو انجليزى » ·

« عذا ما انتهى اليه الخلاف بين المتنازعين في قضية مصر بحق أو بغير
 حق ، والذى لا ريب فيه إن الفريق\الول يظهر غير ما يضمر سعيا وراء مارب

\_ 0/ ~

معلوم له وإن الشالث ماجور لا يهمه من مصر الا منزل ياويه وملبس يكسوه ولقمة تقيته أذ ليس في العالم شوة تحيد بالإنسان عن هذا الشعور القدس الا تسوة المال وناهيك به من شوة تؤثر على ذوى النفوس الصغيرة والضمائر الميتسة ٠٠

أما الثانى غهو يترجم عن الشعور العام نقلا عن الصورة الخطبوعة في فؤاده ذلك الشعور الذى لا تصوره كلفة ولا يدخله رياء ولا يجوز أن يقاوم لانه بمثابة وحى الهى لابن آدم يلهمه بانه حر كالسيطرين عليه ومتى اراد الله لامة بأن تستقل أحياء في نفوس أبنائها عهذا الشعور غانيفعت في سبيله الى مربض الاستقلال ومحط الأمال .

و صدة انجلترا ترى المانيا تعبى، الجيوش وتبنى البوارح وصى حرة فيما تفعل فيسوءما ذلك منها ويشتد الخلاف بينهما الى حد لا تؤثر فيه زيارات الملوك وتودد الوزراء – لا لشى، اقترفته المانيا ضحد استقالفها بسل لتوقيما ذلك منها بعد قرن او قرون ، عذا الشعور نفسه لذى يقيم الانجليز ويقددهم على كل من يتدرف الاستقلالهم ولو في الخيال عو الذى يتجسم فى نفوس المدريين غيدزنهم أنهم يموتون فى كنف دولة أجنبية ثم يذهبون لملا يدوقون طعم الاستقلال فى ونهم والانجليز يتقسمون على هذا الشعور لانهم يريدون تنقية الأصة من الزعائف والاشواك التى تتف فى حلقهم وتحول دون ازدرائها ،

دخل علينا القوم من باب وصدعوا آذاننا بالنتائج والاسباب ت تالوا نحن مصلحون ظم نصدقهم لأننا رأيناهم لا يحفلون بضيقنا بل عم يبتاعون الفعلال من الخارج ليام كانت محاصيل مصر مطروحه على الأرض لا تجد من يشتريها ، ويتفلون معاصد التعليم في وجوه الفقراء (اصحاب الجلاليب الزرقاء) واذا ناداهم متالم عاندوه وشاكسوه وما سمعنا من قبل أن طبيبا حقد على مريضه لانت ينزعه بتوجعه وتاوهه ، وأن أمة مدا مبلغ اعتبارها للحق واقبالها عليه عى اصة أحوج للاصلاح من كل اصة غيرها ،

\* \* \*

« ووخز الحق بعضهم فجاهروا بأنهم انما يحتلون مصر لحفظ طريق الهند التى يخافون عليها من عدوان الروسيا ولكنهم ان وجدوا ما يقولونه اصر غلن يجدوا ما يقولونه للهند ، وقد تنبهت في صده الأيام وعلا صوتها يطلب الاستقلال فخرجت من كونها صيدا يخاف عليه أسد من دب ، وظهرت لكل من يراعا شبلا يشتد ليسترد عرينه .

.. 09 ...

وهب قولهم صحيحا فهل تضى على مصر ان نظل مستعيدة حتى تتحول الهند عن مرضعها الجغراف فتكون بعيدة عن متناول أعداء الانجليز! . . وطل اتياح الانجليز! يوطل التياح الأمام ويعتبر عن الأمم شراكا لايقاع الأمام ويعتبر تضاؤها عذا كالقضاء المبرم! . .

لنترك أولئك يختلفون في النتائج وعؤلاء يختلفون في الأسبابولنبرعن للجميع أنف شعب حي لا ينسام حتى يسمر بالشعوب متيقظة حوله وأن قال عائل أن سالبكم تماوى بجنوده وحصونه وأساطيله أجبناه أن المتوة أحط ما يتحرع به الانسان وأنه لم يقض على الضعيف بالحرمان من حقه والامم التي كانت عالم هلاى الشعور كانت كالآنية الملآى بالهاواء تقاوم ضغط الجو باجمعه .

« ع. م. العقاد »

وتتابعت المتسالات التي كتبها العتساد في الدسستور ، وهي من حيث الموضوع كما سبق القول لم تتناول غير القليل من موضوعات النقد الاجتماعي او موضوعات القالة الوصفية والقالة الماطفية ، ولعل تعليل ذلك أن العقاد كان مع الستفاله بالكتابة مشغولا بنظم الشعر في موضوعاته ، وصو أولى بالموصف العاطفي من القالات (۱) .

وقد الفي المقاد الصحافة المصرية تائمة على فن المقالة منذ انشسائها تبل المثورة العرابية ، وكانت « الجريدة » قد سبقت « الدستور » في تاريب خ المصدور ، وكان من كتابها المتقدمين « محمد السباعي » تلهيذ « لى عنت » الرائد الانجليزي في فن المقالة على السلوب المقالة الانجليزية مكان رائد عذا الفن في تحرير المصحف غير مدافع ، وكان له فيب ابداع يعرفه كتابه الذي سسماه « بالمصور » وأراد أن يعارض به مقالاته الترسيم والتخطيط المروفة باسم « الاسكتش » في ادب الغرب الحديث ، ومن ثم غان المقاد م يحاول في كتابة مقالاته جديدا غير تقريب الموضوعات من الدراسة النقدية .

وكان أدب القالة في تلك الآونة يستوعب مطالعاته الحديثة أو يكاد ٠٠ ذا أنه كان يدمن القراء في كارفيل • وهو من مدرسة ماكولي ومدرسة مازلت ولى منت وزميله أوزولد وغيرهم من أئصة فن القالة في القسرن التاسم عشر ١٠٠ وكان بعض هذه القالات معا ينشر في المجالات الضافية ، ولا ينشر في المحدف اليومية ، لأنها قد تمند حتى تبلغ في المجلة ثلاثين أو أربعين صفحة ، وبعضها مما يصلح للنشر في الصحافة الاسبوعية كما يصلح للنشر

(١) آخسر ساعة العدد الصادر يوم ١٩/١٨/١٥٠٠

-

الصحافة اليومية ، ومن هذه المقالات كان العقاد يترجم ما يصلح للنشر ويكتب في التراجم (١) ومسائل النقد والتعليق ·

ويمكن القول ان « القالة الأدبية » كانت تحتصل المرتبة الاولى ف كتابات المقداد في الدسستور ثم تليها القالة على الاجمال في مختف الشغون ، وذلك من حيث الموضوع بيد اننا نستطيع ان نقول ان مقالات المقاد التي تناولت الشغون المختلفة واتسحت بالطابع السياسي ، أقرب الى « المقسال الافتتاحي » في أدب القالة الصحفية ،

ذلك أن المقال الافتتاحي هو المقال الرئيسي في الصحيفة ، وله فن خاص ب من حيث الصياغة : وأساس هذا هذا الفن هو الشرح والتفسيد ، والاعتماد على الحجج المنطقية حينا أوالعاطفية حينا آخر للوصول الى غاية واحدة فقط ، مي اقناع القارئ (٢) .

ويعتمد نجاح المتسال الافتتاحى الى حد كبير على اختيار الموضوع . ويساعد الكاتب على ذلك أن يضع نفسه مكان القارى، ليحس باحساسه ويشعر بحاجته النفسية .

معنى ذلك أن المقال الافتتاحى ليس الغرض الاول من أغراضه الاعلام، ولا ينبغي له أن يهدف الى السبق الصحفى من هذه الناحية ، انما الغرض الاصلي للمقال الافتتاحى هو الرأى و وثيرا ما يكون هذا الرأى تطبقاً على احداث الأخبار أو الحوادث الجارية ، ومن ثم نرى كاتب هذه المادة الصحفية سريعا في تفكيره ، سريعا في تعبيره عن رأى الصحيفة في هذا الحدث أو ذلك ، ولذا وجب عليه دائما أن يكون واسع الاطلاع قادرا على ربط الحاضر بالماضي ، متصلا على الدوام بشتى الصحف التي تصدر في بلده وفي خارج بلده ، حتى يقف على الخوام بشدة الصحف التي تصدر في بلده وفي خارج بلده ، حتى يقف على الخوام هذه الصحف والدوريات كما يقف الناقد على الحداث الاراء في الذهد دل () .

وقد حفلت مقالات العقاد في هذه الفترة بهذه الخصائص مجتمعة في وقت كانت المقالة الافتتاحية تحتل الصفحة الاولى · وكانت المقالة الرئيسية

- 11 -

 <sup>(</sup>١) كتب العقاد ست مقالات في الدستور تحت عنوان « غارس شعرها أو شعراؤها » .

 <sup>(</sup>٢) الدكتور عبد اللطيف حوزة: للدخل في فن التحرير الصحفي ص ٢١٨٠.

<sup>, (</sup>۳) المرجع السابق·

في هذه الفترة طويلة مسرفة في الطول ، حتى لقد بلغت في بعض الاحيان نحوا من اربعة آلاف كلمة (١) ، وكثيرا ما كانت تذيل بقوقيم الكاتب ،

وكان العقاد يوقع مقالاته في « الدستور » على الطريقة التى كان يوقع بها كتاب المجلس الأجنبية ، وكان توقيعه باللقب والحرفين الأولين من الاسمين : « ع · م · العقاد » ومثل هذا التوقيع كان مثارا الأسنة الزمال الهازلين في بلد « التفشى » والقافية · · فسرعان ما ظهر له مقالان أو ثلاثــة حتى دغموا الحرفين في اسم واحد ، ورلحوا يتحدثون عن مقالاته « عـم العقاد · · ! » وماذا قال عمك ؟ · · وماذا تقــول ياعم ؟ · · واكتب لنا يا عمنــا بما قراه · · وقس على ذلك بقيـة القافية في مختلف الاوضــاع والنــدانات · ·

ويأبى العناد أن يرجع المقاد عن « عم المقاد » ١٠ أو لعــله لم يكن عنادا محضا و لا صبرا على السخرية بغير مبالاة ، فليسهن الكسبالرخيص المكاتب الناشى ، أن يذكر وأن يكون في توقيعه انجرا، بنكره ١٠ وأما السخرية في شهوة نابية في جميــع الاسماع ولكنهــا تهون اذا أصابت الفطاحل النابهين كما تصيب الناشئين المبتدئين ١٠٠

وهكذا مضى « عم العقاد » يكتب بهذا القوقيع من العدد الاول الى العدد الأخير (٢) ! • • وقد كان هذا القوقيع الثرا من أثسار مطالعات العقساد في الصحف الاجنبية ، م نحيث الشكل والجوهر • ·

وقد تميزت مقالات العقاد باعم خصيصة للعقال الافتتاحي أو الرئيسي وهي خصيصة الاقتاح عن طريق الشواعد والأهثلة المُستقة من الأحداث التي جرت في المأهى، والتجارب الانسانية التي اختزنها العقاد في ذاكرته أما بطريق العاربة، والها بطريق الاطلاع ، ولهذه الشواعد حيز كبير من القال الافتتاحي بصفة عامة ، وهو مجال واسع يتباري فيه كتاب الصحف ، ويظهر فيه علمهم واطلاعهم ، ووقوفهم على التاريخ المام والتاريخ الخاص ، وقد برزت عده الشواعد في مقالات المقاد مبرزة حصيلة اطلاعه في الحياة وفي التاريخ المادية وفي الحياة وفي

-----

(۱) انظر مثالا للسيد على يوسف بعنوان ( حفلة الوداع ) · وخطيته للورد كرومر · ( جريدة المؤيد – العدد ۱۹۷۷ بـتاريخ ۷ ماير سنة ۱۹۰۷ ) ـ راجع : المخل في نن التحرير الصحفي ص ۲۳۰ ·

٩٢ العقاد : حياة قلم ص ٩٢ .

- 77 -

وفي المقال الأول الذي أوردناه يقارن العقاد بين الفتح الاسادمي . والاستعمار الأوربي والانجليز في مصر ، ويعتمد على ايراد الشواهد المستقاة من المتاريخ القديم والحديث على السواء ، بل أنه يقارن هذه الشواعد بالنسواعد فيكون الاتفاع بالنتيجة دون الافصاح بها ، وفي المقال الثاني الذي اوردناه كذلك وعو بعنوان ( الاستقلال سهل المثال ) يتضمح اعتماد العقاد على هذه الشراعد والأمثلة المستقة من الاحداث في الماضي والحاضر ، شانه شأن كتاب المثالة الافتتادية في الصحافة الانجليزية آنذلك كما تعلم منهم . . .

ومن مقالات العقاد في صحيفة الدستور يمكننا ان نلمس فيه الصــفات التي يتطلبها علماء الصحافة في كتاب المقال الافتتاحي (١) :

اولا \_ يمكن القول ان العقاد كان يتمتع بحاسة صحفية دقيقة يذوق بها الاحداث الجارية في محيطه ، والاحداث الجارية خارج عذا المحيط ·

والدارس للعصر الذي نشاً فيه العقاد يرى أنه كان عصرا مزيجاً مضطربا بين عصرين ذهب أحدهما ولم يخلفه العصر القادم على راى واضح مقوم بين كل فئة من الناشدين وما يوافقها وتوافقه من التفكير الحديث :

ويصف المقاد هذا العصر بانه كان « برج بابل » يبنى ويعاد بناؤه بين عام وعام ، فلم تمتحن فيه المقول بعد بمحنة الحن فى العصر الحديث، محنة تكوين الرأى جماعات وجهاعات فلا ينطوى الشاب فى جماعة صاخبة حتى بحرم القدرة على نقدها ونقد سواها فهو من جماعته ينطوى فيها يقبل خطاها كما يقبل صوابها ، وعو مع الجماعات الاخرى يرفض صوابها كما يرفض خطاها ، وانه لخاسر مضلل فى كلتا الحالتين (١) ،

ذلك ان الجامعة الاسلامية – كما يقول العقاد فى وصفه لهذه الفترة – كانت على مذاهب • والجهاد الوطنى على مذاهب ، والتجديد الفكرى على مذاهب ، ولا نرى امامنا مذهبا واحددا فى قضية من قضايانا الكمرى وكلها هشكلات • •

فالجامعة الاسلامية مدرستان : مدرسة جمــــال الدين ومدرسة الدعاة الرسميين : مدرســـة جمال الدين تعنى بالجامعة الاسلامية أن تكون جامعة

(١) راجع المدخل في فن التحرير الصحفي ص ٢٢٤٠

(٢) راجع آخر ساعة يوم ٢١ من أغسطس - العدد ١١٩١٠

شعوب متيقظة مسئولة عن شئونها مرعية الحقوق مع ملوكها وامرائها . فضل عن حقوقها مع الطامعين المتربصين بهما • ومدرسة الدعاة الرسميين تعمل للملوك والأمراء وتريد من الجامعة الاسلامية أن تكون وحدة سياسية بزعامة صدا الخليفة أو ذك من ملوك المسلمين وأعلاعم صوتا في مصر من كان يعمل لخليفة بنى عثمان (١) ٠٠٠

ومدرسة الجهاد الوطنى على هذه الحال:

مذعب يعتمد على مناورات الدول وحترق السياسه الشرعية . ومذعب يستضعف غذا الرأى ، ويحسب العمل فيه من ضبياع الرفت على غير جدوى، وبخاصة في أمر التعديل على السيادة العثمانية ، لان حتوق غذه السيادة لم تكن عصمة للمعتمد عليها ، بل كان مجرد الانتماء الى الرجل الريش صاحب التركة المنتظرة مـ كما كانت الدولة العثمانية تسمى في ذلك الحين - صاحب التركة المنتظرة مـ كما كانت الدولة العثمانية تسمى في ذلك الحين - المناه الدين المناه المناه المناه التناه المناه التناه المناه التناه المناه التناه التناه المناه التناه التناه التناه التناه التناه المناه التناه ذريعة الى ضياع البلد في معركة النزاعطي التركة أو في مساومات التقسيم والتفريق (٢) .

نقول أن المعتاد حين اشتغاله « بالدستور » وعمله بها كان قــد وصل الى قرار واضح من هذه القضايا ، وهو تأكيد للحاسة الصحفية الدقيقــة التى ساعدته كل المساعدة في الوصول الى كل قــرار اتخذه من عذه القضايا،

وعذا القرار الواضح يتمثل ــ كما يقول العقاد ــ « فى ان الجامعــــة الاسلامية عنده عى جامعة جمال الدين ، او جامعة شعوب متيقظة متعاونة لا جامعة ملوك وعروش تساق لخدمة عذا الخليفة او تخليف ذلك السلطان،

« الدولة التركية نتمنى بقاءها وصلاحها ، وكننا لا نتمنى سيادتها ولا نستمع أن يحاربها باسم الشورى أو النقمة على الاستبداد » ·

« الدول الاجنبية لا تنفعنا ان لم ننفع انفسنا ، وسياسة » مصر المصريين « عى أقوم سياسة يتبعها المصريون ويهتدون بهديها فيما لهم من حق وعليهم من واجب ٠٠ الحزب الوطني حزب مخلص مجتهد ، ولكنه مفرط في تجاهله « يلدز » و « عابدين » ، مقصر في مساعيه نحو « مصسر السياسة المساعدة المسا للمصربين » (۳) ·

(٣) راجع حياة قلم ص ٤٦ ( العقاد ) ٠

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ٠

ومنذ كتب العقاد في صحيفة الدستور لم تخرج كتابته عن هذا النطاق في قضية من هذه القضايا • • اذ أنب لم يعدح الخليفة • عبد الحميسد • الا في مناسبة واحسدة وهي اعلان الدستور ، ويومئذ كتب أبياتا يهنئه بها ويسجل تاريخ السنة بحساب الحروف الابجدية فكان التاريخ هذه النطرة: ( قد أنشأ الدستور عبد الحميد ) • ومجموع حروفها بحساب الجمسل ( ١٣٦٣ ) وهي السنة الهجرية التي اعلى فيها الدستور ، وبا توفي مصطفى كامل شيعته صحيفة الستور - وهي صحيفة من صحف الحزب الوطني برشاء البلغ من رثاء صحيفة اللسواء ، ولكن العقاد أحجم عن رثائب برشاء نظر من النقد و احجم في ذلك المقام من نقد سياسته قبل الاستانة وتبل الخديد وقبل السيادة المعنفانية ، ويذكر العقاد أنه كاشف الاستاذة فريبد وجدى بحرجه وحرج صحيفته يو مي لمسان الجامعة الاسلامية الاولى ولسان الحزب الوطني الثاني بعد اللواء ، قال له رحمه الله انه يفهم هذا الحرج ونه يقوم عنه بما يتحاشاه ، آثر العقاد الصحت على الرشاء على ثناء بغير نقط و ، و نقد متحفظ ، متحرج ، بين مضطوب الآراء (١) • •

وإذا كان علماء الصحافة يتطلبون في المثال الافتتاحي خصيصا الثبات على سياسة ولحدة مي سياسسة الصحيفة ، ، فان سياس محيفة الدستور عندما كانت تصطدم مع برنامج العقداد السياسي الصحفي في مشكلات هذه الحقبة وإزاءتها جميعا ، لم يكن العقداد يعبا بما يصيبه من جرزاء تنفيذ هذا البرنامج السياسي في مشكلات هذه الحقبة وزارماتها جميعا ، على الرغم من انه لم يتحد المشرين من عمره بعد ، وصح ذلك استطاع أن يسلك سبيله بين تلك النقائض والشبهات دون أن يروض نفسه على استقامة القصد الى الحقيقة واستقلال الراى بين شتى الدوافي والغريات مستفيدا من ظروف الأونة التي نشا فيها وظروف البلد الذي نشا فيها وظروف البلد الذي

ثانيا \_ يمكن القرل أن المقاد كان يتمتع بحماسة تاريخية كذلك استطاع عن طريقها ربط الحاضر بالماضى وبها يستطيع المسخى \_ كما نطم أن يتكين بالمستقبل ، وليس يخفى أن التاريخ عنصر هام من عناصر ثقافة الصحفى (؟) .

<sup>(</sup>١) راجع حياة قلم ص ٤٨ ( العقاد ) ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) راجع المدخل في فن التحرير الصحفي ص ٢٢٥٠

وفى المتالين اللذين اوردناهما يمكن أن يلمح القارى، اثر هذه الحاسة فى كتابات المقاد الأولى ففى القال الأول يقارن بين الفتح الاسسلامى والاستعمار الأوربي والانجليزى فى مصر مقارنة تنتهد على التاريخ اعتمادا يكاد يكن كن عنذا الاعتماد على التاريخ يقوم على فهم روح التاريخ الفهم الذى ساعده على ربط تاريخ تديم بتاريخ حديث استطاع من خلاله الاقصاح عن مساوى، الاستعمار البريطاني عمر وكشف نواياه السيئة التى يخفيها ورا، سبر كثيفة من التضليل وقلب الحقائق .

ويمكننا ان نلمس هذه الحاسة التاريخية في معظم مقالات العقاد الاولى وهي خصيصة لازمت كتاباته من بعد ، من هذه المقالات « المدنيــة (١) الحاضرة » و « صل تبطل الحرب (٢) ، و « المصرى اذا تعلم (٣) ، و « الاسشمار » سياسة الاستعمار أشهر من أن تذكر (٤) ، و « الاغتصاب \_ مو أثر من آثار المدنية الحاضرة (٥) » و « تفاضل الافراد ، وتأثير ذلك في الْحَكُومَاتُ (٦) » وغير ذلا كنمن مقالاته في هذه الفترة ·

هذه الحاسة التاريخية ساعدت المقاد على أن يفكر في الحكم واشكاله في مصر والشرق العربي ، اذ يرى المقاد أن شكل الحكومة لم يكتسب شيئا من تعديلاته وأدواره في الشرق كله ، لا قديما كما كان يقع مرارا في روما واليونان ، ولا حديثا كما وقع في فرنسا وانجلترا من التجارب المتتابعة وراء تكوين الحكومة الصالحة ذلك على الرغم من أن الارتباك والضغط اللذين كانيا تكوين الحكومة الصالحة ذلك على الرعم من أن الاربيات والصعط اللذين داما يشر لهم الى قلب الحكومات قد نزل اضمافه بالشرقيين (٧) ولكن مع مـذا الفرى اليسير ، وربما كان الجمود على شكل واحد من أشكاله ناشـنا من انطباع الشرقيين على قلة الاعتمام بالمعرميات لتمهيد الوسائل الخصوصية. فإذا الستولى قدم على الملك استقر له الأمر وانقاد له الجميع ، وكثيرا ما ساد المستولى يتفق ان خادما من خدم البلاط بيسط نفوذه في الملكة فينفضب المالك لنفسه ، ويبقى الحاكم المتصرف الى أن يزحزحه عن مكانه منتصب آخــر يأنس من نفسه الصولة والنفوذ ، والنــاس بمعزل عن صده الانتلابات يسلمون بها ولا يشتركون فيها (٨) .

(۱) جريدة الدستور ( العدد ۸ ـ ۲۶ نوفمبر ۱۹۰۷ ) .

(۲) « « (العدد ۹ ــ ۲۵ نوفمبر ۱۹۰۷) ٠

 ( العدد ۱۳ – ۲۷ نوفمبر ۱۹۰۷ ) . » (Ť)

 ( العدد ۱۳ ـ ۳۰ نوفمبر ۱۹۰۷ ) • n (£)

» (°) ه (العدد ١٤ ــ ١ نوفمبر ١٩٠٧) .

(F) «

(٦) « ( (العدد ١٦ ـ ٣٠ نوغمبر ١٩٠٧) .
 (٧) (٨) راجع خلاصة الليومية للعقاد ص ١٦٥ ـ ومن المعروف أن صـذا الكتاب أول
 كتاب أخرجه المعتاد في الفترة التي نعرض لهــا .

ومن استلهام الحاسة التاريخية خلص العقاد الى أن حكومة الشرق لا ترتكز على الشعب فلا تتحول باختلاف مصالحه ، ولا الشعب يعتمد على اختلاف ميئاتها فقد انشات نفسها بقوة مشاعرها ولم ينشئها الشعب كما عو شأن الحكومات في الغرب ، وقد شدت أزرما في كثير من المواقف بالسلطة للدينية التي رأت من مصلحتها انتتبادل واياها المعاضدة والتناصر فجمدت جمود عقائد الأديان في ومم الانسان (١) .

واستلهام التاريخ ساعد العقساد في تعليل انعزال المصريين عن ميدان السياسة آنذاك بأن المصرى منهم لا يربطه بالجتمع أو يربطه بالامسة والحياة القومية النظام السياسي أو المراسيم الحكومية تصدر ما يربطه بذلك المجتمع انتظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظام الأسم والبيوت، فلم تكن الحكومة في تلك الازمان الطويلة لتعتزج بنفسه قط امتزاج الالفة والطواعية والعاملة الشكورة ، بل ربما كان صدوده عن الحكومة مما ضاعف اعتماده على الاسرة وحصر عواطفه الانسانية في علاقاته البيئية ، لأنهسا ملجا خفيض ومهرب أمين من القسوة والمظالم (٢) .

ولم ينهم من هذا حكما يقول المقاد - أن المصرى ضعيف الاعتصام بالسياسة أو أنه ينصرف عن تتبعها واستطلاع أخبارها وما جريانها وأنه لله البصر بعداخلها ومخارجها • فان الواقع قد كان على خلاف ذلك بل على تنيضه في عصور كثيرة ، والشهور عن الصريين أنهم من أشد الأمم شغفا بأحاديث الدول وعناية بالاستطلاع أحوال الحكومات ، وقد يسرى بينهم شعور ملهم بخفائل الأغراض الخفية واتجاه الخير واتجاه الشر في من الحديث الصياحين والهابطين والقبلين والعبرين ، فاذا قيل أنهم من أحديث الصاعدين والهابطين والقبلين والعبرين ، فاذا قيل أنهم لا يشتغلون بالسياسة ولا يأبهون لحديثها ، وإنما معنى الشتالهم بها في العصور القديمة لم يكن يتعدى جانب التحرى والاستطلاع الى جانب الخلق والتكوين (٢) .

ومن منا يحدد العقاد الباعث على انقياد المسرى للسياسة اذ يتمشل في أنه ينقاد لأن الطاعة أشبه بنظام الأسرة من جهة ، ولأن أزمنة الركود الطويلة من جهة أخرى ليس من شأنها ان تبعث روح الابتداء والامتحام،

<sup>(</sup>١) راجع العقاد / سعد زغلول سيرة وتحية ص ٢٥ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٢)، (٣) راجع العقاد : سعد زغلول ص ٢٥ - ٢٧ .

فالبناء في الصفوف ليس عنده من اعتساف الطريق ، وهو حتى في ثورته سبب في المصوف حوله ولا يريد أن يعتسف الطريق وحده ، وقلما غلبت فيه نزعة الابتداء والاقتحام بقلعة الحرية والاستقلال ، قلت فيه عادة الانقياد الاجتماعي أو قل النفور من المخاطرة والانفراد (١) ٠

وقد اكتسب العقاد من حاسته التاريخية ما يمكن أن يسمى « عاطفة الانصاف » ، يقول العقاد عن نفسه : « ولست أجد في نفسى باعثا قويا للكتابة عن المظماء الذين اتفقت لهم الفرصة والعظمة معا ، فاستحقوا المجد

ولكن من البالغة العاطفية ، أو مبالغة الظروف ، ومناسبات الأحداث ، ولهذا أفضل الكتابة عن عبقرية خالد على الكتابة عن عبقرية صلاح الدين ، لأن أنصاف صلاح الدين لا يحتاج الى مزيد ، •

ويقول العقاد : « ٠٠ لم أشعر بتعظيم انسان لأنه صاحب مال ، ولم أشعر قط بصغرى الى جانب كبير من الكبراء جاما أو ثراء · بل شعرت كثيرا بصغرهم ، ولو كانوا باصحاب الفتوحات ، ·

و وأنا اعتقد أن نابليون مهرج الى جانب العالم باستور ، والاسكندر
 المقدونى بهلوان الى جانب ارشمييس ، وأن البطل الذى يخوض الحرب
 ليقال إنه دوخ الأمم وفتح المبدان بهلوان » .

ثالثا \_ استطاع المقاد من سن مبكرة ان يحصل ثقافة عريضة ، كانت تبدو فى بعض مواضعها عمينة ، ومما لا شك غيه أن عذه الثقافة \_ التى يعتبر التاريخ جزءا واحدا منها \_ تمكن الصحفى البارع ان يقف على الملومات التى تمكنه من الحكم الصائب والنظر الصادق ، والتوجيه

وفي المقالات الخمس التي كتبها متتابعة عن « الحكم العرفي ٠٠ حكومة السودان » (٢) وكذلك مقال « قوة البرهان (٣) » يظهر أثر الثقافة الشاملة فى تناوله لجوانب الموضوع وفى منطقية الأسلوب التى تجعل لكلامه قيمة ترتفع بكثير عن القيمة الانشائية التي لا تتطلبها هذه الرحلة ٠

(١) نشرت هذه المقالات في « الدستور » من عدد ١٨ ديسمبر ١٩٠٧ حتى عدد ٢٥ ديسمبر من نفس السنة ٠

(۲) جريدة « الدستور » العدد ۲۸ يوم ۱۷ ديسمبر ۱۹۰۷ ٠

(٣) راجع الدكتور عبد اللطيف حمزة : المدخل في فن التحرير ص ٢٢٦ وما بعدها ٠

- W -

وصفوة القول ان هذه الخصائص التي توفرت لدى عباس المعاد ككاتب مقال افتتاحي في أول عمل صحفي له ، تجعلنانقول أنه كان كاتبا ممتازا في هذا اللون من الوان التحرير ، أذا عمنا أن هذه الخصائص هي الخصائص المثالية التي ينبغي توفرها في كاتب القال الافتتاحي .

ولذا كان علماء الصحافة يرون أن كاتب المثال الافتقاحي يجب أن يراعي تعاما مصلحة الصحيفة التي يكتب فيها • فاذا انس من نفسه أنه عاجز عن مراعاة هذه السياسة ، أو حدث أن تعارض ضميره مع مصلحة الصحيفة ، فخير له أن يستقبل فورا من عمله الصحفي بوصفه كاتبا للمقال الرئيسي • وهذا معنى قولهم : أنه ينبغي لهذا الكاتب أن يتصور الدوائر الثلاث في ذعنه دائما ، وهي : دائرة السياسة العامة للجريدة ، والدائرة المامة لكتابة المثال الافتتاحي ، ودائرة اعتمام القراء (۱) .

فاننا نجد ان فريد وجدى صاحب و الدستور ، كان شديد الايمان على منهج قريب من مناهج الرسميين ، وكان متشبئا بدعوته التى تمثل سياسة الصحيفة الا أن عباس العقاد كان يخالفه فيها ويرى أنها تعمل لنفسها ويعمل لها الزمن اضعاف ما يعمله المنقطعون لها من دعاتها المخلصين على السواء .

ولم يحاول فريد وجدى قط ان يفرض على العقاد رأيا في قضية من قضاياما بغير الاقتاع أو السكوت (٢) ·

وعلى الرغم من أن المقاد كان موضع تقدير فريد وجدى ، الا أنه ترك الصحيفة نظرا لانه أراد أن يرثى مصطفى كامل بعد وفاته رثاء لا يخلو من النقد لسياسته تجاه الآستانه وتجاه الخديو وقبل السيادة العثمانية ، وكاشف المقداد فريد وجدى بحرجه وحرج صحيفته وعى لسان الجامعة الاسلامية الأولى ولسان الحزب الوطنى الثانى بعد اللواء ، فقال له فريد وجدى أنه يفهم عذا الحرج وأنه يقوم عنه بما يتحاشاه فاثر الصحت عن الرثاء بغير نقد أو نقد متحفظ ، متحرج بين مضطرب الآراء (؟) .

وعنا حدثت القطيعة الموقوتة بين العقاد و « الدستور » ، التي استمرت بضعة أشهر لا يكتب فيها ولا يكتب اليها ،ولكنه كتب اليها مقاله الوحييد

(١) راجع الدكتور عبد اللطيف حمزة : الدخل في فن التحرير ص ٢٢٦ وما بعدما .

(٢) آخـر ساعة العدد الصادر يوم ٤ سبتمبر سنة ١٩٥٧ ٠

(٣) العقاد : حياة قلم ص ٢٦ - ٤٧ ·

- 79 -

من الخارج يوم اعلن الدستور في ايران ، وقال فيه مهنئا للشاه الصغير ، لو كنت في مؤنسا لكان مصيرك كمصير الصبى ابن لويس السادس عشر ، ولكنك تحمد الله لانك في بلد .سلامي وتحمد الشعبك – ولا ريب – جميــل هذا الصنيع ،

ب ولكن المعتاد عاد بعد ذلك الى العمل في « الدستور » واستمر حتى آخر عدد صدر من الدستور ، وفي هذه الإنتاء كانت مخالفة المعتاد للمدريد وجدى اكثر من موافقته له في القضائيا الفكرية والسياسية ، ومع ذلك غان فريد وجدى لم يغير كلمة واحدة كتبها المقاد لمخالفته لرايه ولو ذان المخلاف على مسائلة من مسائل الأصول (١) .

وأشهر ما كان من ذلك حول موقف الحزب الوطنى من سعد زغلول ، غلم يمنع ذلك العقاد أن ينشر في الدستور ما يخالف هذا الموقف ، وأن يحادث سعد زغلول حديثاً ينفى كل ما يعزوه اليه كتاب اللواء . .

وعلى الرغم من أن فريد وجدى كان يتيح للمقاد فرصة التعبير عن رأيه مهما كان مخالفا لرأيه ، إلا أن المقاد تميز بحرصه على سياسة الصحيفة ، ومن موافقه التي تستحق التسجيل أنه حكتب مقالا مطولا استغرق الصفحة الاولى من صحيفة « الاخبار، التي كان يصدرها الشيخ يوسف الخازن ويجررها توفيق حبيب ، وفحرى هذا المقال أن الملوك لا يحتاجون الى القسم لانهم بيثبتهم بالاعمال لا بالاقوال ،

وتتضح أعمية حذا المقال اذا علمنا ان سياسة الوغاق يومثذ كانت في عنفوانها وكان مدار حده السياسة على التعاون بين السلطة الفطية سلطة الاحتلال وبين السلطة الشرعية سلطة الأمير ٠٠ وقامت السياسة فعلا – بعد عزل اللورد كرومر – على اطلاق يد الخديو في مسائل الحكم التي تعنيه ، ومنها مسائلة الازمر والارقاف ومسائلة الرتب والنياشيين .

أستنة وفي هده الفترة تنمر الخديو للحركة الوطنية ، ودار ظهره لطلاب الدستور ، وعمل جهده على استئصال نهضة الاصلاح في الأزهر بعد وفاة الأستاذ الامام وأعلن عداء لمدرسة القضاء الشرعي وكاد يقضي عليها .

رثارت الثائرة على الخديو من داخل الأزعر وخارجه ، فتكلم مرة عن نهضة الاصلاح الأزعرى وأقسم أنه يغار على الاصلاح نميرة أصدق مـن دعوى المدعين للغيرة عليه ٠٠

(١) رجال عرفتهم : ص ١٥٧ ومابعدها ـ الرجع السابق كذلك ص ٦٥ ـ ٦٦ ·

\_ v· -

وكان مقال العقاد ردا جريئا على عذا السلوك الخديوى « ان اللوك لا يحتاجون الى القسم لأنهم يثبتون نباتهم بالاعمال لا بالاقوال ! » ·

وكان فى وسع العقاد أن يكتب عذا المقال فى صحيفة الدستور بدلا من « الأخبار ، لكن مراعاة المقاد لسياسة صحيفته جملته لا يحرجها فى مسألة ترتبط بالأزمر والإصلاح المدينى ، وقد كانت لصاحبها فى العالم الاسلامى مكانة تشبه مكانة الاتطاب الدينيين (١) ،

ولما ظهر القال في صحيفة الاخبار يتوقع (غ الاسواني ) قلقت له الحاشية الخديوية ، وظنوا أنه من ابحاء بعض الشايخ الأزمريين ، فاكبروا عزاء المتحدد ، من معقل الخديو الأمين في أيامه ، فاستدعت النيابة صاحب الأكبار وسائلته عن اسم صاحب القال ، فائن المقاد له أن يطلعهم عليه ، ولملهم المعانوا الى عده النتيجة بعد ان علموا ببراء الشسايخ من الشبهة ، فانطوت المسألة ووقفت عند هذا الحد ، اشفاتا من آثارة التضية الأزعرية في الموار المتحديث والحاكمة والدغاع وتعليقات الصحف واحاديث التحديث (ا) .

خلاصة القول أن عباس المقاد بدأ حياته الصحفية كاتب مقال افتتاحى من الطراز الأول متمتعا بخصائص كاتب القال الافتتاحى جملة ، في وقت كانت الصحافة في مصر صحافة رأى نمطى عناية تامة للمقال الافتتاحى بنوع خاص ، وكان كتاب هذا المقال نوابغ مصر من امثال لطفى السيد ومصطفى كامل وعلى يوسف ،

وهذه هي بداية الطريق الطويل في الصحافة ٠٠ وهي بداية تقترب من قمة النهاية عند كتاب كثيرين ٠

(١) راجع حياة قلم ص ٩٦ ( العقاد ) •

(٢) الرجع السابق ص ٩٧ ·

- V\ -

## بين التقليـــد والتجــديد

ذكرنا أن المقاد لم يحاول في كتابة مقالاته جديدا ، غير تقريب الموضوعات النقد الموضوعات النقد الموضوعات النقد الاجتماعي أو موضوعات النقد الاجتماعي أو موضوعات الثالة الوصفية والمقالة العاطفية ، لانه كان ابنان وموضوعات المقاطفي من المقالات ولم يحاول المقاد أن بجدد في من المقال لأنه نشا والصحافة المصرية قائمة على فن المقالة الأدبية من المقال لأنه نشا والصحافة المصرية قائمة على فن المقالة الأدبية من المقالة ، على السلوب المدرسة الانجليزية ، فكان المقالة ، في فن المقالة ، على السلوب المدرسة الانجليزية ، فكان رائد هذا المفن في تحرير الصحف غير مدافع ،

ويمكن القول أن فن القالة كان مكتملا على يد محمد السباعي واضرابه من الكتاب ، ولا يستطيع العقاد التجديد فيه أضلاعة المتقدمين عليه فيب ، بيد أن المتقدمين على المقاد في الصحافة لم يغلقوا عليه جميع الابواب ، فيقى له في الصحافة المحرية باب واحد يستطيع باقتحامه أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ الصحافة المحرية ، لأنه كان أول السابقين اليه ، وذلك عو باب الاحاديث مع الوزراء والمساسة ، فلا نظم أن احد من الصحفيين المحريين سبق المقاد الى اجراء حديث عام مع وزير مصرى أو رئيس شرقي يسمع له قول في السياسة ،

ولعل هذا التأخير من الصحفين المصرين في اقتحام باب الأحاديث مع الوزاء برجي الى أن الوزير المصرى ابان عهد الاحتلال قبل حادث ونشواى وقيام الأحزاب ، لم يكن يملك من أعمال وزارته غير التوقيع والسكوت ، لهو اللغو بعينه ، فلا حرج على الصحفيين المصريين اذا تجنبوه • وقد تجنبو معفورين حتى خطر للعقاد أن يقتحم هذا الباب الأول مرة ، فكان اقتحامه اياه في الحق عنوانا لصفحة جديدة في تاريخ الوطنية المصرية ، ولم يكن مجرد سبق في الصحافة يتكرر كل يوم .

وأجرى التحديث الأول مع سعد زغلول فى وزارة المعارف (١) ، وأجرى غيره من الأحاديث مع الغازى أحمد مختار « قوميسير » الدولة المثمانية (٢)، كما كانوا يسمونه زمانه ٠٠ وكان على ضالة نغوذه فى مركزه شخصية من أتوى الشخصيات العسكرية والسياسية التى عاشت فى ذلك الزمان ٠

(١) نشر هذا الحديث في صحيفة و الدستور ، العدد ١٥٩ السنة الأولى ٢٢ مايو ١٩٠٨ · (٢) نشر الحديث في صحيفة الدستور المعدد ١٤٣ السنة الأولى – ٣ مايو ١٩٠٨ · وكان العقاد يعلم ان حديثا يتطرق الى نظام الجيش في عهد الاحتلال ، ويغوه به اكبر القادة العثمانين في مركزه الرسمى بالديار المصرية ــ لن يخلو من ضربة تقض مضاجع المحتلين ٠٠ ولقد كان ما قدر العقاد ، فان الرجل خبطها خبطة عنينة ، وقال للعقاد لما ساله عن العدوان على المحمل المصرى خبريرة العرب : ان الذنب ذنب النظام لا ذنب الأمن في الجزيرة العربية ، وفي خريرة العرب : ان الذنب ذنب النظام لا فنب الأمن في الجزيرة العربية ، في كل علم !

« ان كلمة دون هذه الكلمة في الماس بنظام الاحتلال العسكري قد اوشكت ان تطبح بعرش عباس الثاني ، وقد حركت الدولة البريطانيـــة بحذافيرها لتهديده وارغامه على الاعتذار ، م فكيف تراهم يصبرون على نثلك الضربة من قائد عسكرى كممثل الدولة العثمانية ؟ ، الا أنهم مكروا ولم يجهروا ، وبدأت بينهم وبين القائد الكبر أزمة متوترة متواترة ، نصرهم غيها عليه سماسرة الخذلان في الاستانة ، فكان الغازي مختار خاتم « القومسييرين ، في هذه الديار (١) » .

والواقع أن فن الحديث الصحفى الذى كان العقاد أول من مارسـه من المحتفيين المحريين في مطلع هذا القرن ليس من ابتكارات القرن العشرين كما يذهب اللى الكثيرية نظم أن المحتفى الانجليزية نظم أن المحتفى الانجليزي الشهور « ديفــو » استطاع في القرن الثامن عشر أن يحصل على حديث صحفى من قاطع طريق اسمه : « جاك شبرد » وكان هذا تبليل تنفيذ الحكم عليه بالاعدام شنقا ببضع دقائق .

بل ان (ولزلى) يذعب الى ان حوار الهلاطون يعتبر نوعا من الأحاديث · ذلك آن الأمثلة التي وجهت الى سعراط حينا ، والى نحيره من أصحتاء ألهلاطون وتلاميذه حينا آخر كانت تحمل في طياتها صفات الحديث الصحفى ، ومثل

(۱) حياة تلم ـراجع صنحات ٩٤ ـ 9 - وان كان العتـاد ينكر أن الحديث الأول مع سعد زغلول لكننا عنما تصفحنا أعدد صحيفة الدستور وجدنا الحديث الأول مع مختار باثما الغازى ويؤكد ذلك التاريخ الذى صدرت فيه الصحيفة ، اذ أن هذا الحديث نشر ق ٢ مايو ـ لكن حديثه مع سعد زغلول نشر ق ٢٠ مايو ٠٠ رعلى ذلك نرجع أن أول حديث أجراه المقاد هو حديثه مع مختار باشما الغازى ـ ويكتسب حديثه مع سعد زغلول صفة الأولوية اذا علمنا أن سعد زغلول مو أول وزير مصرى يتحدث للصحف ،

كثير فى أخبار الآدب العربن فى قصور الخلفاء والامراء · حيث كان الحوار بدور بينهم فى مسائل شتى وموضوعات متباينة (١) ·

والحديث الذى أجراه العقاد مع الوزير المصرى سعد زغلول ، كان يحقق وظيفة من أهم وظائف الحديث الصحفى بمعناه الحديث ، ومى وظيفــة عرض وجهات النظر ومحاربة الشائعات .

ذلك أن سعد زغلول حين قبل وزارة المعارف وجدما غرصة سانحة لاصلاح التطيم ، ولكن المعارضين لسعد بعد ولايته الوزارة وجدوا لهم سببا كان يتضى عليه برفض الوزارة فيها زعوها ، وقالوا أنه تخلى عن اتمام الجامعة المصرية حبا للوظيفة ، وان تخليه عنها كان وشيكا أن يميت الفكرة في مهددما ، ولوغلوا في الظنى حتى اشساعوا أن الانجليز وسعد تلوالهاؤ على اعمال و الشروع ، وصرف الانظار عنه ، ولم يتورعوا من دعوة الناس الى مقاطعة اللجنة القائمة به والكف عن التبرع للجامعة النشودة ، واتخذوا من تبرع لحكومة لها بنائل حجة يستدلون بها على وجوب مقاطعتها، ولم يشابوا أن يجتبروا مؤا التبرع أول خدمة ناهمة خدم بها سعد مشروع الجامعة وعو وزير المعارف ، ولعله لم يكن مستطيعا أن يخدمها عذه الخدمة أو غيرما لو لم يقبل لوزارة ،

ولما كثرت الثمائمات حول هذه الغربة تعمد المقاد أن يسال سعد زغلول عنها ليسمع الناس جوابه فيها ، وبذلك كان هذا الحديث يؤدى أهم وظيفة من وظائف الحديث الصحفى .

وهذا هو نص الحديث الذي أجراه العقاد مع سعد زغلول :

« حوادث واخبار » حدیث مع ناظر المعارف رأی سعد باشا فی الجامعة التعلیم واللغة العربیة

لأحد محررى الدستور

(١) عباس محمود العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ص ١٠٣ وما بعدها ٠

\_ V£ \_

# التعليم واللغة العربية

« مسالة التعليم الآن هي المسالة التي شغلت الأذهان وافاضت الجرائد في محصها وتقليبها من جميع وجوهها • وفي الحقيقة انها المسألة التي يجب على كل ذى بصر ان يضرب فيها بسهم وينقب عما يفتح منلقها ويزيل عتباتها مع اخلاص العامل الذي لا هم له الا ترقية بلاده وخدمة وطنب بكل ما في وسعه •

فاذا بحث فيها فانما يبحث عن كل ما يستحق البحث في مصر وعلى قدر أخلاص الباحثين أو خبث نيتهم تكون النتيجة حسنة أو سيئة على عذه البلاد التى ننتخر بأننا ابناؤما وبأننا دون غيرنا المسؤلون أمام الله وأمام ضمائرنا عما يسعدما أو يشقيها ، فكل زلة يأتيها الباحث في هذا الموصوع تبعده عن الف حقيقة مقررة وتدنيه من عاقبة وخيمة عليه بصفته مصريا يسوء ما يسوء البلاد التي ينتسب اليها .

ولقد تضاربت الآراء في أمر التعليم فذعب الناس مشرقين ومغربين فمنهم من يمم الكعبة ومن خاص في بحر الظامات وأصبحوا يتساطون عن تلك الضبة القائمة حول التعليم ومبلغها من الصدق والأخلاص لأن عليها يتوقف مستقبل أبنائهم وذويهم غاذا بهم يسترشدون ولا يرشدون ·

لذلك اردت ان ارجع الى رجل اعتقد فيه الصدق والغيرة على مصلحة هذا البلد وأن في قوله خير حاسم لهذا الغزاع الذي استظار شرره واستفحل ضرره \_ ذلك الرجل هو سعد زغلول بأشا ناظرالمارف الحالى \_ فكتبت اليه استأذنه في مقابلة صحافية فأذن وحدد لذلك الساعة العاشرة من صباح أمس \_ يوم الخميس (١) \_ وقد كان فادخلت عليه وهو مكب على عمله وبعد ان استقر بى الكان بدأت الحديث كما يأتى :

لت :

ـ ان بعض الجرائـد أشارت الى أن نظـارة المعارف طلبت من الماليـة زيادة ميزانية صـذا العام غابت عليها ذلك واحتجت بقلة الـال عندما غهل هـذا صحيح ؟

(۱) أى يوم ۲۱ مايو سنة ۱۹۰۸ ·

ــال :

ـ نعم هو صحيح وقد كانت نتيجة حجـة نظـارة الماليــة في ذلك مقبولة لان ما لديهـا كان حقيقة لا يفي بما يطلب منها · تات..

\_ وما هو رأيكم في عرض لوائح التعليم على مجلس الشموري قبمل تقريرها ·

قبال:

 أن صدة السالة قد عرضتها علينا الحكومة ونحن نفحصها الان ونعد الجواب عليها ولكن لم يتقرر شيء من ذلك رسميا حتى الان ·

قلت :

حادثت بعض نظار الدارس الابتدائية فاذا عم يتخذون تسهيل الامتحانات في اللغة العربية دليل على ميل النظارة الى اعمالها والاشتغال بغيرها من المواد الاخرى ٠٠ وقد سمعت مثل هذا من غير واحد منهسم مرايت انهم يكادون يجمعون على هذا القول وفي ذلك ما يدعوهم الى اعمالها حتيقة جريا على ما يظنونه رغبة نظارة المسارف فهل تجدون في سسهولة الامتحانات ما يحملهم على هذا الظن ؟

قال:

- أرى ان كل عمل في هذا المالم لا يخلو من ينتقده ويستنتج منه معنى غير معناه الحقيقي ولقد كان الامتحان في اول الامر على شيء من الصموبة فما سلمت نظارة المعارف ممن يرميها بأنها تتعمد استقاط الثابغين من الثلاهذة ، فلما توخت تسهيله قام بعضهم يتهمها بأنها أرادت صرف الثلاهذة عن الاشتقال باللغة العربية الى غيرما من المعلوم ، وهو أمر غريب يحار بازائه من يريد التوفيق بين أميال الجميع وعندى ان الافضل نبذ هذه الاتاويل والاشتقال بما يفيد الفائدة المطلوبة وأن في اعتصام نظارة المعارف بأمر اللغة العربية ولفت نظر المفتشين والمعمين الى وجوب التدقيق فيها ما يغنيها عن تطلب المستحيل والجمع بين التقيضين :

- V7 -

فكلف ما تكلف ب الان أن تقوم بواجبها الناط بها ثم لا يعنيها بعد ذلك ما يتقول الناس عليها .

قلت :

 - كان بعض وجها، الصعيد قد طلبوا من الحكومة انشا، مدرسة ثانوية في اسمبوط لتكفى ابناءهم مشقة السفر الى العاصمة في طلب العلم غهل في نية النظارة انشا، هذه المدرسة ؟

#### قال

- ان النظارة تـود لو أمكنها اجابة وجها، الصعيد الى مطالبهم ولكنها تـد امامها صعوبات تحول دون ما تريد فان المال اديها قليل والرجال أقل الا إذا اتت بهم من الخارج وهو ما تتحاشاه الان بقـدر ما فى استطاعتها ومما يؤسف له انها لم تجد من المعربين من يدرس مادتين فى السـنة الاولى من القسم التجهيزى الا بعد جهد جهيد .

فاذا ذللت هـذه الصعوبات هان عليها تنفيذ كثير من المشروعات التى يحول دون تنفيذها قلة المـال والرجال ·

#### قلت

 ألا يسمح - سعادة الناظر ببيان الخطة التى وضعها لتسير عليها نظارة المارف فيما يختص باللغة العربية ؟

#### ـال:

- ان خطتى لم تتغير وان تتغير وقد قلت في مذكرة المسارف التى رددت بهما على الجمعية المعومية في حيذا الشان أن من اعظم امانى تطبيم المواد المختلفة في المدارس المنتوعة باللغة المربية وقد امتمعت بهداً الاصر من يوم اسناد نظارة المعارف الى عهدتى وبحثت غيه بحثا تقيقاً غتيين لى أن هنا صعوبات تحول دون تحقيق صدة الامنية في الحسال واشرت الى بعض هذه الصعوبات في الخطبة التى تشرفت بالقائها على الجمعية المعومية ويسرنى أن مضرات اعضائها قد تدروا هذا الصعوبات حق تدرعاً غدلوا عن اقتراحهم بأن قرروا أن يكون التعليم في المارس باللغة العربية تدريجيا لا أن يحمل مصريا أن يكون التعليم في المارس جميعها بلغة بلادنا ولكن ما كل ما يتعنى مصريا أن يكون التعليم في المارس جميعها بلغة بلادنا ولكن ما كل ما يتعنى

المرء يدركه لان هناك صعوبات كثيرة تحول بيننا وبين بلوغ هذه الأمنية الان وهذه الصعوبات وان كان يجب السعى لتتليلها وصرف العناية لتسهيلها الا أنه يلزم أن نحسب الان حسابها ،

ولم الل صرة واحدة أن اللغة العربية غير صالحة للتعليم وانما كل ما يستفاد من كلامى أن الشروع في التعليم بها وقت عرض الاقتراح مستحيل وأن الواجب تذليل الصعوبات الذي تقف في سبيل المشروع حتى نتمكن من جعلها لفة التعليم تدريجا

وقد سردت بعض هذه الصعوبات على اعضاً، الجمعية العمومية فقدروها قدرها ووافقوا على جعل التعليم باللغة العربية تدريجا فانت ترى انى لم اعارض الجمعية العمومية رغبة ولم أحاول رفض افتراحها هذا ولكنى أريت اعضاءها وجه الصعوبة فصدتوا عليه واقتنعوا به .

أما ما ذلل من تلك الصعوبات حتى الان فهو كثير منه تعليم المـــواد كلها في الدارس الابتدائية باللغة العربية ، وتعليم الحساب والهندسة بها في السنة الاولى من الدارس الثانوية • وتعليم الحساب والهندسة والجبر بمدرسة الزراعة باللغة العربية أيضا كما أن بعض الدروس في القســـم الابتدائى قد أصبحت تدرس بتلك اللغة وصرح للمنتهين من تلامذة الدارس الثانوية الامتحان بها في أي علم أرادوا •

ولعل نظارة المصارف تتعدى حدود التدريج اذا هى قررت اكثر من ذلك فى عام واحد فانه لا معنى لكرفها تقرر تدريس العلوم كلها فى كل الدارس مرة واحدة باللغة العربية وبين كونها قراعى قاعدة التدرج وتذليل الصعوبات شدينًا فشيئًا ،

نات :

الى هنا ارانى عرفت ما هو فوق الكفاية فى شؤون نظارة المعارف
 فهل تسمح لى بابداء رايكم عن الجامعة المصرية .

سال :

- بلى ، وانى اقول لك ان رأيى فيها رأيى فى كل معهد علمى صغير كان وكبير غان مصر فى حاجـة إلى العلوم ولا يستهان بأتل معهد علمى يكفل لها أداء صده الحاجة ،

\_ VA -

قلت :

\_ عل كنتم تعلمون أيام توليتم رئاسـة الجامعة انهـا ستقرر تدريس الآداب الانجليزية والفرنسيون عند تأسيسها

#### قسال

اننا لم نبحث اذ ذلك في التنصيلات ولكن الذي كنا نرمي اليب من انشاء الجامعة وأعلناه للأمة أنها تعلم التلاميذ مالا يتعلمونه في المدارس الحالية ، وآداب اللغتين الانجلبزية والفرنسوية ، مما يدخل في صذا الباب ولكن لجنة الجمعة لا تكتفي بذلك الا في اول الامر وقد اشرت عليها بأضافة آداب اللغة العربية الى ماتين المادتين ومي تتناقش في ذلك الان .

وقد علمت أن أعضاء اللحنة يبنلون كل الجهد في البلاغ عذه الجامعة اتضى ما تبلغ الله وكل من يعلم معن هم أعضاء حذه اللجنة يثق ثقة تأمة بنجاح المشروع على أيديهم ، وأن من الغريب أن يكون في النساس من يتبط همم العاملين والمكتتبين لهذا العمل الجليل .

ان المهمم غاترة من طبيعتها غليست مى فى حاجـة الى من يثبطها ولكن مـذه الاقوال ربعا دفعت الخجول الذى تحصله الغيرة على الاقتداء بأهشاله الى قبضى يـده عن الاكتتاب غان فيها مصرفا يبرز عمله وينظهره فى أعين الناس بعظهر الوطنى الغيـور على مصلحة بـلاده ...

يقولون أن الجامعة وقعت في أيدى الموظفين غانتشلوها منهم · ولكن لا يتدبرون في عاقبة ذلك ·

من يقوم مقام رشدى باشا وزكى بك وعلوى باشا والمسيو سمبيرو من غير الموظفين أذا عولنا انقاذ الجامعة من يد مؤلاء وتسليمها الى غيرهم،

لمست انكر ان الجامعة كما هي الان ليست كجامعات اوربا ولكن الحالة الحاضرة تقضى علينا بالابتداء بالبداءة لا بالغايةغاذا ما كانت لنا اليوم جامعة صغيرة غفدا تكون كبيرة ولا يبعثنا كونها كذلك على احتقارها ونفض ايدينا منها لان في ذلك جناية كبرى ونحن في حاجة الى ما مــو دون الجامعة بكثير ،

اذكر أنه لما انشئت الجمعية الخبرية الاسلامية قام بعضهم واستضعف شمأنها لانها نشأت صغيرة كما ستنشأ الجامعة غما هي الا سنوات قلائل

حتى اتسعت دائرتها واخصب موردها وكثر عدد مدارسها حتى بلغ ما تراه ولو أن القائمين بها جبنوا امام الانتقاد لقبرت في الهد ولم تبلغ ما بلغته الان. .

وفضلا عن ذلك فان المال الذى جمع الى اليوم لا يفى بالصاجة لان سنة وعشرين الف جنيه لا تكفى لانشاء جامعة كبرى كجامعات اوربا · هذا لو دفع كل مكتتب ما تبرع بـ ولم يقصر الامر على العشرة الاف اتى دفعت حتى الان · ولـو قدرنا ما يتيحه صدا المبلغ باجمعه فى السنة لما زاد عن الف جنيه مصرى وهو مالا يكفى للانفاق على الجامعة فى حالتها الحاضرة ·

كل عـذا والذين يريدون اخراج الجامعة من قبضـة الحكومة يجهلون انهـا دفعت مرة واحـدة خمسة اضعاف ما دفعه المتبرعون في انحاء القطر المصرى باجمعـه .

وليس حذا كل ما امدت به الحكومة صده الجامعة غان اعتبارها لها مدرسة منتظمة وقبول شهاداتها بين بقية الشهادات المرسية ينشبط الناس على الاقبال طيها اقبالا لا تظفر بمثله اذا كان الغرض منها مجسرد تحصيل العلم وتوسيع العقل ، وربصا لا تنسى أن بعض صولاء كان يطلب من الحكومة تحمل المشروع ماديا غرفضهم الان اشرافها عليه بعد ان ادت الحكومة ما طلبوه منها يعد من الغرابة بمكان ويسدل على تناقض لا يمكن الجمع بين اطبرانه .

عب أن اشراف الحكومة على الجامعة مضربها كما يقولون أفهــــذا يحملنا على حض الناس على عـدم الاكتساب واسترداد ما تبرعوا به ؟

لا أظن ذلك لان انقاذها من يدد الوظفين وتوسسيع نطاقها عما هي عليه الان من المكتنات وليس من المستحيلات وانما يكون ممكنا بكثرة المال والمتبرعين فهي في هذه الحالة أحوج الى المال منها وهي بعيدة عن الحكومة ومهما يكن من مجامرة الياس للنفوس فلن يبلغ الى درجة يدفر ممها بان الجامعة لن تفلت من بد الحكومة الى الابد فمن العبث على كل حال العمل على اسقاطها وحرمان البلاد منها

أقول هذا وانا على يقين من أن الحكومة لا تقصد سوءا بهذه الجامعة ولم تفكر في اعاقة سيرها وان مراتبتها لها على هذه الصورة تغيدها غائدة شد لا تتيمر بغير ذلك واود لو نفيت كل ربيبة بشانها من الادمان غانها على أي صورة ظهرت معهد علمي يفيد البلاد ظهوره بقسدر ما يضرها لحتجابه •

وانتهى الحديث لان زائرا جاء لقابلة الباشا فالتمست الانن منب بالانصراف وخرجت من حضرته وكلى السنة ناطقة بشكره ·

وعقبت « الدستور » على هذا الحديث الصحفى بهذه العبارة :

« الهم في هذه الحادثة ان سعادة الوزير يعترف باشراف الحكومة
 على الجامعة وان لنا كلاما على صدا نرجثه الى الغد »

ونشر فريد وجدى في « الدستور » (١) مقالا يبرد فيه على اعتراف سحد زغلول باشراف الحكومة على الجامعة متخذا جانب الحرزب الوطنى الذي يرفض عذا الاشراف على الجامعة من قبل الحكومة « فليس امامنا من وسيلة لايتائنا بحاجاتنا من التعليم الا الاعتماد على انفسنا نقول انفسنا لاننا اكتاء لذلك ، ولم تزل في ايدينا بقيلة من المادة تسمح لنا بالتسلح أدبيا لحفظ مراكزنا في معممة هذا التغالب » .

\* \* \*

يقول الاستاذ « اميـل لودفيج » في بيـان اهمية الحديث الصحفي :

« يعتبر الحديث الصحفى من ألم الفنـون الصحفية في الوقت الحاضر، ومن اكثرما استهوا، القارئ، • وقد نظن أن الحديث الصحفى لا يزيـــد على كونه مجرد تسجيل الناقشـة ، أو حوار دار بين طرفين ، غير أن حقيقة الامـر عى أن الحديث الصحفى اهم من ذلك ، لانــه نطاب قــدرا كبيرا من المهـارة والتفنن والى توفر صفات من نوع خاص في الخبر الصحفى » .

والواقع أن هذا القول يبين لنا مدى الاحاديث الصحفية التى أجراها العقاد في سنة ١٩٥٨ فكان بذلك أول صحفي يقتحم صدا الباب في مصر واكتسب بذلك صسفة الريادة ، ومن جهــة أخرى فأن حديثا المقــاد مع مسعد زغلول واحمد باشا الغازى من الناحية الفنيـة كانا حديثين صحفيين ناضجين على الرغم من كونهما الولود الاول الحديث الصحفي في الصحافة المصرفية ، فاختيار الشخصية سـواه سعد زغلول أو توميسير الدولة الممرى في ذلك الوقت ، وقد قام عباس المقاد عن طريق هذه الاحـاديث الصحفية بنقل وجهـة نظـر شخصياته الى القــراء ، وكانت احاديثه مزيجا من الوقائع والرأى وشخصياته الى القــراء ، وكانت احاديثه مزيجا من الوقائع والرأى وشخصياته الى القــراء ، وكانت احاديثه مزيجا

(۱) « الدستور ، ۲۳ مايو ۱۹۰۸ ·

فالوقائم : في حديث مع سمع زغلول مثلا « ان نظارة المسارف طلبت من المللية زيادة ميزانية ذلك العام غابت عليها ذلك واحتجت بقلة المال عندها » وقد أكد سعد زغلول صده المواقعة ،

ومن الوقائح فى عــذا الحديث كذلك « انشـــا؛ مدرسة ثانوية فى اسـيوط وعــدم امكان نـظــارة المــارف انشـاءها فى ذلك الوقت ، ١٠٠٠ الــغ .

رُهي كما ترى وقائح كانت لدى القارى في ذلك بها معرفة ، وان كانت لم تتأكد لديب ، وقد تأكدت أو نفيت عن طريق المتحدث اليه ( سعد زغلول ) والذي كان في نفس الوقت مصدر التأكيد او النفي لهذه الوقائع ،

والسواى: في حديته مع مسعد زغلول ايضا ، تناول راى سعد زغلول في عرض لوائح التعليم على مجلس الشورى تبل تقريرها، ورايعة في ما قسال من أن وزارة المسارف تهمل التعليم باللغة العربية بحجة أن الوزارة المسارف تهمل الامتحانات ، ثم يبرز من بين عده الاراء رأى المتحدث الليه في (الجامعة)، وكانت الجامعة في ذلك الوقت تشميل الرأى العام المحرى، وتتضارب الاراء حولها في الصحف المختلفة وقد آبدى سعد زغلول رايع فيما هو منسوب الليه بأنه تخلى عن اتمام المجامعة المصرية حببا الموظيفة ، وأن تخليه عنها تأمم المجامعة المصرية حببا الموظيفة ، وأن تخليه عنها كان وشبيكا أن يعيت المكرة في مهدما ، بل أن القائلسين بهده التهمة التخذوا من تبرع الحكرمة المجامعة بالمسال حجة يستدلون بها على وجوب مقاطعتها ، ولذلك كان رأى سعد زغلول داحضا لهذه التهم ومبينا المراى العمام مساحها مؤكدا ذلك بادلة بينها في الحديث وشمسارها الدوائي التي دفعته الى تعضيد صدا الاشراف على اعتبار المارف الهدون وربير المارف المدونة والعدمة من الهدونم المه وربير المارف المدونة والمحدة من المدونة المفعد المفعود وربي المارف المدونة المدونة المدونة المدونة المعامة منده المعاونة المدونة المعاونة المدونة المفعد المعاونة المعاونة المدونة المعاونة المعاونة المدونة المعاونة ا

والشخصية: وقد أبرز الحديثان شخصية ( سعد زغلول ، ومختار باشا غازى ) من هما على حقيقتهما ؟ ومـدى شـجاعتهما وقدرتهما على مواجهة الرأى العام بآرائهما والدفاع عنها بشجاعة · نلمس ذلك في حديث مع احمد باشا الغازى على وجه الخصوص ، فاذا علمنا أن حديثا يتطرق الى نظام الجيش في عهد الاحتالال ، ويفـوه بــه اكبر القادة العثمانيين في مركزه الرسمي بالديار المرية ــ لن

يخلو من ضربة تقض مضاجع المحتلين ، فأننسا ندرى ير من حرب الله ( احمد مختار ) «قوميسير» الدولة العثمانية ، عندما ساله العقاد عن العدوان على المحمل المصرى في جزيرة العرب ، وأجاب : ان الذنب ذنب النظام لا ذنب الامن في الجزيرة العربية ، وأنه كان يستطيع ان ر حب ١٠٠٠ ى سبريرد سربيد ، والله عال يستطيع ال يفتح الجزيرة كلهما بفرقة كالفرقة التى تحرس الحمل في كل عمام !

ويمكن أن نضع حديثا العقاد تحت نوع « حديث الرأى ، من أنــواع الاحاديث الصحفية لايهما قاما بتغطية جانب كبير من النواحي الباحثــة عن الحقائق التي قوبات من الجمهور في ذلك الوقت برعاية واعتمام ٠

وصياغة الحديث الذى اجراء عباس العقاد ، بمكن التول فيها أنها ولحدث ناضجة فهي تنشر الاسئلة والاجوبة نشرا حرفيا دقيقا كما كانت الصحافة في الماض تقعل ذلك فحسب ، ولكن صياغة الحديث الصحفي عند المقالد التخذت القالب القنى لصياغة الحديث ، ونحن نعرف ان هذا القالب الفنى ( قالب القصة الخبرية ) من قوالب الصياغة يتألف عادة من جراين(١) مما : ( الصحد Lead ) وهو ما يحتوى على اهم نقط الحديث مح تصوير جذاب لشخصية المتحدث بقدر الامكان ،

واذا نظرنا الى حديث سعد زغلول نجـد ان العقاد تحدث في (صدر) الحديث عن مسألة التعليم وتضارب الاراء حولها ، وأهمية رأى سعد زغلول في هذه المسالة ووصف لقائب وكيف تم ٠

و ( الصلب Body ) وفيه الاسئلة والاجوبة ، وذلك بطريقة الاسلوب المباشر ، وفي صلب حديثه مع سمد زغلول نجد الاسئلة والاجوبة وقد نشرت بدقة تتناسب وامهية ما تتضمنه من آراه ووقائع ، ويمكننا أن نقول أن أحاديث المقاد كتبت بطريقة نمت عن شخصية المتحدث نفسه وكشف عن ارائه ونزعاته وأفكاره واتجاماته ،

وقد وضع العقاد لاحاديثه عناوين تتضمن اهم ما في الحديث من رأى أو خبر ، وهذا يبين لنا كيف ولد اول حديث صحفي مصري ناضجا • ففي حديثه مع سعد زغلول نجد هذه العناوين :

(١) أنظر د٠ عبد اللطيف حمزة : المدخل في فن التحرير الصحفي ص ٣٣٠ وما بعدها ٠

- « حديث مع ناظر المارف »
- « رأى سعد باشا في الجامعة »
- « التعليم باللغة العربية »
- وفى حديثه مع مختار باشا الغازى نجد هذه العناوين على صدر الحديث :
  - « حديث مع مختار باشا الغازى »
  - « لاخطر على السكة الحديدية الحجازية ولاخوف على حجاج المصريين »
    - « رأى الغازى في مسئولية الحملة على المحمل » ·
  - وقد كتب هذه العناوين بانباط كبيرة تبرز اهمية ما تحمل من رأى وخبر ٠٠

\* \* \*

خلاصة التول أن باب الأحاديث الصحفية الذى فتحة عباس المقاد أمام الصحافة المصرية ولد على يديه ناضجا ، وهو يبرز لنا شخصية عباس المقد الصحفية ، وكيف أنه بدا حياته صحفيا بمعنى كلمة د صحمى ، الحقيقية ، والواقع أن صحيفة ( الدستور ) قد أتاحت له فرصة التمرن على المعل الصحفى من الفه الى يائه ، وكان لذلك كله عظيم الأثر في تكوين الجانب الصحفى من حياة عباس المقاد ،

. -----

.

# بعد تعطيل الدستور

كتب العقاد في « الدستوز » حتى العدد الأخير منها ، وقد اضطرت عذه الصحفية الى التوقف بسبب العجز المالى ، ولقد عم الصحف جـو من الكتبة والكساد اثر صدور قانون الطبوعات الجائر في سنة ٩٠٩ اذ صدر قرار من مجلس النظار يتفى باعادة العمل بقانون الطبوعات الصادر في ٢٦ من نوزفمبر سنة ١٩٠٨ أعانون الطبوعات الصادر في ٢٦ نوفمبر سمنة ١٨٨٨ وحيث أن الجمعية المعرمية طلبت من الحكومة في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٢ ردع الجرائد عن تجاوزها الحدود وعن الفوضى التى وصلت اليها ، وأرسل مجلس شورى القوانين طلبا مثل عدل في ٣٠ يونية سنة ١٩٠١ (١) ، وكان تانون ١٨٨١ مقيدا لحرية النشر في مصر لأمه اعطى السلطات الادارية حق تعطيل اصحف بدعاوى المحافظة على النظام العام الدين والآداب ، وعي اسبب « يمكن لكل حاكم ان يتذرع بها ان اراد

ومما يرخذ في مسالة هذا القانون أن سعد زغلول لم يقف أمام صدوره، بيد أن المقاد في كتابه عن سعد زغلول يقول أن سعدا كان وزيرا للمعارف ولم يكن وزيرا للحقائية عند صدور القانون ، غلم تكن له يد في تحضيره وابنعائه ، وانما كان الأمر محصورا بادى، الأمر بين الحكومة الانجليزية والخديو ورئيس الوزارة ، ثم اتصل بحسين رشدى باشا وزير الحقانية المقاد أن سعد باشا رفيل مرة ، ويؤكد العقاد أن سعد باشا رفيل أو يقول الموادف وقال أن الانجليز يطنون أنهم تركول لأمير البائد الأمر في سياسة الحكومة بعد عزل كروم ، ماذا افتتحنا هذا المهد بتقييد الحرية قالوا اننا - الحكومة بانطيق الحرية ولا نصلح لها ٠٠ ولا مسوغ - بعد - لهذا الاعتمام بالشاغبين نهم نئة قليلة ليس يسمع لها صوت ،

(١) راجع : الدكتور خليل صابات : الصحافة ط ٢ ص ٢٨٥ ومابعدها ــ الفصل الخاص بحرية الصحافة •

(٢) نفس الرجع ص ٢٨٤٠

- AO -

أيا كان الأمر ، فان هذا القانون قد نشر جـوا من الكآبة والكساد في ميدان الصحافة كان من أثره أن عاش العقاد بدون عمل بعد توقف صحيفة الدستور ، وقد كان هذا القانون على حد تعبير العقاد نفسه ، قانون الحجر والرقابة وتقييد الرخص ومحاسبة الكاتب على السطور وما بين السطور وعلى الاقوال والنيات ، ! (٢) ·

ويقول العقاد أن نصيب الصحافة من صده الطاقة التي جرت على نفسها لم يكن أمون من نصيب الحكومة ، وانها جنت على حرمتها ولا ريب بما زودت به « السلطة » من معاذير ، يقبلها كل من يؤمن بحق القانون ·

 فلا نذكر أن أحدا من أعلام الصحافة كتب في صحيفته كلمة تعلل
 بها الحكومة لتقييد حرية الكتابة أو قال في خطبة كلمة تتعلل بها لتتييد حرية الصحافة والاجتماع ، ولا نستثنى من ذلك » مصطفى كامل و على تطرفه واندفاعه في الخطب ، وفي القالات

ولكن الصحافة الوطنية لم تلبث أن صارت الى الاقلام التى لا تحسن شيئا كما تحسن ان تسقط معاذيرها وان تمهد العدنر لن يتمطون العلل عليها ولا نخال ان حاكما حرا او مستبدا كان يعيبه أن يتمحل العلل على الدءوة الصحيحة الى القتل واعدار الدماء (٣) .

وكانت الصحافة تعانى من الداخل الى جانب صدا البلاء السلط عليها من أعدائها ، فا ه اللسواء ، انقطعت موارده من يلدز وعابدين من قبل عليها من اعداسه ، مه د السواه » سفعتمت موارده من يبدر وسبدين من بيس وفاته » و النقطع الأمل في موارد يلوز بعد زوال عهد عبد الحميد ، وفي موارد عابدين بعد اعراض الخديو عباس عن الحزب الوطنى في عهد سياسة الوفاق واستحكام العداء بين الحاشية الخديوية وخليفة مصطفى كامل « محمد

- 47 -

<sup>(</sup>١) العقاد : سعد زغلول ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) العقاد : حياة قام ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع

غريــد ، • • وقد كان غريد رحمه الله ينهض وحــده بأعباء اللواء الماليــة والسياسية ، مع ما أصابه من المصادرة بعد المصادرة ومن المحاكمة بعد المحاكمة ، حتى اجمع عزيمته آخــر الأمر على مجرة الديار (١) • •

وكان د الأويد ميزدمر في ابان نشساط صاحبه د على يوسف ، سم نكب صخا الرجل العصامي نكبة قاسية عصفت بنشاط 4 قبل اوانه ، اذ فجمته المنية في وحيده في مقتبل صباح ، واضطربت حياته بعد ذلك بمشكلات الاسرة او مشكلات و مشيخة السادات ، التي ساعته تفصيه الزوجية اليها ، وما زال دبيب الملل يسرى اليه ويزهمه في صحيفته العزيزة علم حتى تركها بعد حين للمقادير وهو لا يبالي ما سوف تلقاه او ما سلقاد (۲) .

وكانت و الجريدة ، اسلم الصحف من هذه الزعازع واشباهها ، ولكنها على هذا لم تسلم من ضربات خصومها السياسيين وفي مقدمتهم الحاشدية المخديوية ، وحزب الاصلاح على البادئ، الاستورية · · فان حاشسيه الخديوية ، وحزب الاصلاح على البادئ، الاستورية والفعلية بمحاربة الخديرية وانقطية بمحاربة وحزب الأصة » تبل عيره من الأحزاب ، لان اعضاء الاحزاب الاخرى كانوا يلوفون بالقصر ولا يقاطمونه ، خلاها لاعضاء حـزب الأمة الذين الذين كانوا نسمى رجال الحاشدية مسعهم لتحويل الاعضاء من حـزب الأمة الى حزب الاصلاح على المبادئ، الدستورية ، ونجح مسعاهم بعد اختيار وكيل حزب الاصلاح للوزارة وتتابع الانعام بالرتب والالقاب على اعضائه البارزين · ولم تبق للحزب بقيمة قادرة على الصمود والقاومة الا بجهد جهيد . ولكنات الداخلية ، ويذكر المقتاد أنه عرف من محرريها يومئذ من تركها لانها المنطرت إلى التصد المحرر بعد التوسمة فيها عند نشائها حتى كانت تتنع من الحرر بنبر في اليموم ، ولا تساله اذا وني عن كتابته صد االنهر عـدة الماسات الداخلية عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات الماسات الماسات الماسات عـدة اللنهر عـدة الماسات الماسات

وتلك عى الصحف التي يغظر اليها العقاد اذا نظر الى عمل في الصحافة اليومية ، واذ يقف للمرة الثانية ليميز بين كل صحيفة وأخرى ليختار

(١) العقاد : حياة قلم ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، أيضًا أنظر ، رجال عرفتهم ، للعقاد ص ٣٦ ـ ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) الرجع السابق: أيضا « رجال عرفتهم » ص ٢٣٨ ومابعدها

العمل في احداها ولكن اذا كانت الظروف الصعبة تشمل كل صحيفة بنصيب كبير ، يجعلها غير مرحبة بعامل جديد فيها ، فعاذا يفعل العقاد ! ·

وأما الصحف الاسبوعية فقد كانت تتميز بطابع سيى؛ لا يشجع على العمل بها فهى أولا، لم يكن فيها مجال لفير أصحابها أو لغير كتساب العالات بالقطعة ـ على حسب الطلاب، وعلى كل لون وفي عرض الطريق !

ومي ثانيا ، كانت تستبيح كل مخطورة في التشهير واستغلال الفضائح وافقراء الاكفيب لاغتصاب الادوات التي لا موعد لها ولا حدود لتكرارها باسم ، الاشتركات ، أو التبرعات الوطنية ، ويساطها سوء حظها وحظ الأمة – على حد تعبير المقاد – ان يكون ممثلوا البالد اكبر اعدافها وأول من يصاب بسهامها ، فكان التشهير باعضاء مجلس الشورى بابا ثابتا المبواب كل صحيفة اسبوعية تبحث عن الفريسسة بين ذوى الاسماء المعروفة ، ولم يكن لاغضاء مجلس الشورى سلطان في الحكم يحاسبون عليه أو يناقشون فيه ، وانما كانوا من اعيان البلاد وكان اكثرهم بعاصمهو البلاد على مقربة من جمهرة الصحفيين الاسبوعيين فكادوا ان ينزبوا عن البلاد جميعا في مصابها بالصحافة الاسبوعية وتصدى بعضهم للمطالبة بتقييد الاتبلام قبل ان يتصدى لها الوزراء والحكام ،

قال أحدهم للأمير حسين كامل مستثيرا نخوته : هل يرضيك يا صاحب السمو أن يقال عنك أنك رئيس مجلس الشورية ؟ ٠٠

وعلى صدا النحو - كما يقول العقاد - تبتلى البلاد بالنكسية
 وقلب الحال ، وينادى بالحجر على حرية الصحف من كانوا أحـق الناس
 لابقاء على رايتها ولم يكن قوامها إلا العدوان على حرية الناس ٠٠ (١) ،

وهكذا كانت هذه ، الصحافة الاسبوعية ، في سباق على تدبير المانير للسلطة التي تعمل على تقييد الصحافة والحجر عليها ، وكانت تلك جناية على الصحافة اليومية الكافحة ، واى جناية ! والتي انتهت بصسور ذلك القانون الجائر الذي كان بداية النهاية لهذه الصحف .

فلا يلبث الشميخ على يوسف أن يترك « المؤيمد ، في عام ١٩١٢ شم يتوفاه الله في العام التالي ٠٠ ولطفي السيد يترك الجريمة عقب اعملان

(١) الرجع السابق ص ١١٩٠

ے سندین سن ۱۱۱

الحرب العالمية الاولى ثم تتوقف هى عن الصدور لاضسطراب أمورها · واستطاعت الحكومة أن تتضى على « اللبواء » منتهزة حسدوث خلاف بين ورتثتها والحزب ، وأصدر الحزب بعدها عدة صحف كانت السلطات تقـوم

- ولم يجد العقاد بدا من مبارحة القاهرة الى بلدته ، ومن هناك كان كان كان اتصاله بالصحافة اتصال « مصاحف » يكاتب الصحف ويعود الى القاهرة ليكتب المقالات والفصول المترجمة لمجلة البيان التي كان يصدرها مند سنة ١٩١١ عبد الرحمن البرقوقي (١) ٠
- وكان يكتب في هده اللجلة صفوة من نابغة الكتاب منهم « محمد صادق عنبر ومحمد حسين هيكل (٢) ومصطفى صادق الرانعي الذي كان يلقب بأبي السامي وابراهيم عبد القادر المازني ومحمد السباعي وخليل مطران وطه حسين وكما كان يحلو للبيان ان تلقبه « بالكاتب النقهاد الشبيخ طه حسين » ومحمد لطفي جمعة وعبد الرحمن شكري وسلامة موسى»·

ووجد العقاد في مجلة « البيان » متنفسا لمواهبه الأدبية التي كان قلماً يَخْلُو اليها ابان اشتغاله بالصحافة اليومية ، وتبين مقالاته وفصوله المترجمة في البيان سسعة اطلاعه في صدة الفترة على الآداب الاوربية من خلال اجادته للفة الانجليزية ،

ويكفى ان نذكر هنا انه كتب في عدد واحد (٣) من اعداد الجالة ما يقرب من ستة مقالات منها « حـكم روشنكول » قـدم لهـا بمقدمة عن روشنكول معاصر ريشيليو ، وراى المفكرين فيه كفولتير والدكتور جونسون» روسطول معاصر ريسيليو ، وراى المطرين هيد تمولير والدخور جوبسون» النقط لا المساورة الى والده ، وترجم شذونات من حكم روشكول تبلغ العشرين من صدا الحكم ، وفي العسدد كتب بعنوان « الحب والزواج » بلخص فيه فصلا من فصول دافييد هيوم « اكبر فيلسوف انكليزى في مباحث وراء الطبيعة ومو من فطاحل رجال الادب والتاريخ والانتصاد السياسي عندهم » وكتب هيوم هذا الفصل « على السلوب له يمزج فيه الحقيقة بالخيال ويورد الافكار على الفكامات العرب الديارة » ما يعادل على الفكامات العرب الديارة » والمتاريخ و الفكارة على الفكامات العربة المتعلقة بالخيال ويورد الافكار على الفكامات العربة المتعلقة بالخيال ويورد الافكار على الفكامات العربة المتعلقة بالخيال ويورد الافكار على الفكارة على المتعلقة بالخيارة والمتعلقة المتعلقة الم والدعابات » ·

<sup>(</sup>۱) صدر المدد الأول من هذه المجلة فى ٢٩ شعبان ١٣٢٩ ــ ١٤ أغسطس ١٩١١ · (٢) كتب الدكتور هيكل فى البيان مقالا بعنوان « الجمال والحب وانرهما فى الحيـــاة ، (۲) لتب المندور سيدن في شبيان مفاد بعدوان « سجمان وسحب المجلد الأول ص ۱۳۱ .
 (۳) المعدد ٥ ، ٦ ـ - ٣ ذي الحجة ۱۳۲۹ و ٣٠ محرم سنة ١٣٣٠ .

وفى نفس المعدد كتب العقاد اليضاء شفرات مقتبسات من ادش ، وفلسفة الفنون ـ الحد بين الطبيعة والصناعة فى الفنون الجميسلة ، و « الشجاعة ، ومقالا عن « حافظ الشيرازى » •

واتفق أن يكتب العقساد في مجلة البيان سنة ١٩١٢ تلخيصا لكتساب 
« ماكسي نوردو ، عن أكاذيب المنيسة الحاضرة (١) ، وكان من داب الشديخ 
عبد الرحمن البرقوقي صاحب البيان أن يسمال شيوخ الادب رأيهم على 
مقالات المجلة وأبوابها · · نسمال حافظ عوض وسال مصطفى صصادق 
الرافعي ، وسال المويلحي صاحب « عيسي بن عشام » - فانتقد حافظ عوض 
عفوان الكتاب كما ترجمته المجلة ، وزاد انتقاده في ثقة الشديخ بعباس 
المقداد ، لأنب ترجم عفوان الكتاب « بالأكاذيب المتفق عليها » واقتر 
الشحق المرقوقي أن « يسجعه » ليوافق اسماء الكتب ، فاصبح العنسوان 
« الأكاذيب القررة في الفنية الحاضرة » · • فلما هجاء التقد من بعيد . 
تال للعقاد أنه أن يرفض مطاوعة لرأى السجعة بعد الآن (٢) ،

ولفت العقاد نظر الويلحى ، وكان صدير التسم الادارى بديــوان الأوقاف ، ويتبعه تحرير المجلس الاعلى والجلس الادارى للديوان وتلـــم للسكرتارية ، وعرف الويلحى من البرقوقى ان العقاد لا ينتمى الى ، السيد للسكرتارية ، وعرف الويلحى من البرقوقى ان العقاد وبين ذلك البيـت ونبي نلك البيـت التعييس بالقليل مما يرده من أعله ، وبالقايل من اجـرر المــالات الويلمى الكتب الترجية ، نقال : ما اجدره بوظيفة في ديواننا ينــال بها راتبا منظما ، وبنقل البرقوقى حديث الويلمى الى العقاد ، فتقــدم الى الديوان بطلب وظيفة ولجيب ظبـه لساعته ، وجعله المويلحى مساعدا الكتب البطس الاعلى بقلم السكرتارية ، وكان ديوان الاوقاف حينئذ يغص الازمرى صاحب مجلة الازمــر، واحمد الكاشف ، وعبـد الحليم المسرى ، وحدين المومل وغلى شوقى ومحمود مساد ومصطفى الماحى وفيرعم فاخــد يختلط بهم ، وينهض بوظيفته واعبائها في ديوان الاوقاف ، بين سنتي يختلط بهم ، وينهض بوظيفته واعبائها في ديوان الوقاف ، بين سنتي

(۱) نشر هذا المثال بمجلة الديان العدد الثامن ٢٩ ربيع الأول ١٣٣٠ ـ السنة الأولى عنوان المثال « الأكاذيب المتررة في الحنية الحاضرة للنقادة الاجتماعي الأشهر ماكسي نوردو ، لخصها الفاضل عباس محمود المقاد · ·

(٢) حياة قلم ( للعقاد ) ص ١٢٧٠

مصر العامـة عن قرب فى ديوان الاوقاف ، فالخديو يتخذ كل وسيلة لاختلاس أموال الصدقات فى هـذا الديوان ، كانـه من صناعه ، ولا حسيب ولا رقيب، وشاعت في تلك الايام قصة أرض المطاعنة التي أخدذ فيها الخديو لنفست ستين الف جنيه باسم « العمولة أو الوسساطة » وعاد بعسدها فتعقب كل من عارضوه ووقفوا له في طريقه من الموظفين النزهاء فعاقبهم على الأمانة واليقظة بالفصل والاهمال وتعالت اصوات طلاب الاصالح من الفضائح بعينيه ، وقد هاله ما علم فانبرى يكتب الى الصحف بدون توقيع بعض المقترحات لاصلاح الديوان بدون توقيع • ولم يخف على الانجليز وعيون الخديو أنه صاحب هذه الاقتراحات ، وحاول الانجليز أن يتصلوا ب ليتخذوه أداة لمناورتهم مع الخديو ، ولقى السكرتير الشرقى مستر ستورز ، فاستهل الحديث معه بالكلام على الأدب وعلى برناردشو · شم استطرد الى اكلام على الصحافة ، واكثر من الكلام على صحيفة المؤيـــــد وقرائها ومحرريها ، ثم استطرد الى الكلام على الاوقف وفضائح الديوان ملوحا بان « ذلك يرجع الى حرمان الديوان من الرقابة الاجنبية ، وراى في هذه العبارة صدمة لكرامته ، فاجابها بحدة ظاهرة : « ان المجلس البسلدي الاسكندرى يتمتع برقابة اجنبية من كل جنس وملة ، ولا أظنكم تحسبونه مثلا من امثلة النزاهة والنظام « ٠٠ وانتهى اللقاء عند هذا الحد ، وكأنما ادرك السكرتير الشرقي أن الذي يحادثه لا يقبل المساومة على مبدأ وطني ٠

وفى الفترة التى قضاعا المقاد بديوان الاوقاف كان يكتب فى «الجريدة» مشاركا بذلك فى تحريرها مع محمود عماد وعلى شوقى والمازفى وعبد الرحمن شكرى وطـه حسين ومحمد صبرى ·

وفى نفس صده الفترة كان يكتب مع ابراهيم عبد القادر المازفى وعبد الرحمن شكرى فصولا نقدية فى مجلة « عكاظ » (١) لصاحبها الشيخ فهيسم تنسيل -

وينشر العقاد فى هذه الصحيفة قصائده الشعرية مع اسماعيل صبرى والمازنى وحسن القاياتي والسيد محمد سعيد النجفى ·

 (١) صدر العدد الأول يوم الأحد ٩ شعبان ١٣٣١ - ١٣ يولية ١٩١٣ – « صحيفة أدبية أسبوعية تصدر صباح الأحد من كل أسبوع »

- 91 -

وكانت الدراسات النقدية التي يكتبها المقاد وزملاؤه المازني وشكرى تهدف الى ارساء مدرستهم الشمرية الجديدة بنقد الاخرين أو بتقسديم أعمال بمضهم بعقارنتها بغيرها من الاعمال واظهار البون الشاسع بين التجام الادبي الجديد وبين الاتجاء السائد في النسع ، عكاظ ، التي ابتدات في موازنة المازني بين شعر شكرى وحافظ في صحيفة ، عكاظ ، التي ابتدات يرم ٢٧ يولية سنة ١٩٦٦ بسلسلة من المقالات ذهبت في القالة الاولي منها الى انه لا يجد ابلغ في اظهار فضل شكرى والدلالة عليه ، وبيان ما للمذهب الجديد على القديم من المزية والحسن ، من الوازنة بين شاعر مطبوع مثل شكرى ، واخر مما ينظمون الشعر بالصنعة مثل حافظ ، فان الله لم يخلق شكرى ، واخر مما ينظمون الشعر والداين في المنزع من عذين ، والفسد كما قبل يظهر حسنة الشعر عدنة الموسدة

وقد نشر العقاد في « عكاظ » مقالتين تحت عنوان « الشعراء الندابون» ساند غيهما المازنى في موازنته هذه التي استمرت حتى عام ١٩٩٤ ٠٠ ووصفه فيهما المازنى في موازنته هذه التي الستمره على النديب والولولة والعويل مدعيا ان لكل عصر شعره وان صدًا العصر لا يحتمل النديب والعويل ، ولا يلجا للى النديب والعويل الا شاعر مثلق الذعن لا يتيقظ خياله الا بمثحاس الخلو الفاحش والمبالغة المستحيلة (٢) .

\* \* \*

وكانت الجمعية التشريعية قد انشئت في سنة ١٩١٣ غحولت ديوان الاوقاف الى وزارة حتى تتمكن من الاشراف على ميزانيته وتغل يبد الخديو عن لختلاس أمواله ولفتير النظارة رجل من انصار الخديو ترضية له وتغطية لخلائه ، غكان ناظرها الاول في عهدها الجديد ، احمد حشمت باشا ، وقد كان قبل دخوله الوزارة وكيه للحزب القصر بين الاحزاب الشلاشة ، وصو حزب الاصلاح على الجبادى، الدستورية ، ولم تنس الحاشية الخديوية المقاد موققه ، غارسل الوزير الجديد المقاد بطاقة صغيرة من بطاقات الدعوة الى مكتبه ، وذهب المقاد الى المقاد الموزير في المود المحدد ، ولكن الوزير لم يتعرض لمسلك العقاد في قضية للديوان بغير التلميح من بعيد ، والم العقاد في قضية الديون بغير التلميح من بعيد ، والمن خالات العقاد في تضية الديون بغير التلميح من بعيد ، والمناه عن مقالة كتبها تابيد......

 (١) راجع : عبد الحي دياب : عباس العقاد ناقدا ص ١١٨ وما بعدها • نشر هذا المقال في العدد الثالث يوم ٢٧ يوليو ١٩١٣ •

(٢) عكاظ في عددي ٦ ، ٢٣ من مارس سنة ١٩١٤

\_ 97 \_

للشيخ على يوسف صاحب المؤيد ونشرتها صحيفة « عكاظ » الاستبوعية « ومن اضاحيك الصائفة ان الوزير كان صديقا للشيخ على يوسف ، وكان وكيلا لحزبه وخصما لكثير من خصومه ٠٠ وكان من أشياعه القليلين الذين مشوا في جنازته واشار اليهم في بعضها وذكره في وفاء المشيعين له بعسد الدفياة (ا) » . «

وكان الشيخ على يوسف قد ترك المؤييد وهجر الحياة العــــامة ، واصطلحت عليه العلل والنكبات ٠٠ وقضى حقبة غير مذكور من اقرب المتربين اليبه ، فلم يسر في جنازته منهم نمير آحاد معدودين ، بينهم وزير الاوتاف٠٠

وقال العقاد في تابينه (٢) : « ان الرجل كان » نفاعا ضرارا » ولكنه كان ينفع ويضر لتعكين نفوذه واستصلاح الاعوان في مشكلاته وقضاياه · · فمن وصلت الله من اياديه لم يكافئه عيها بالمحبة وخلوص النية ، ولكنه يحس انه مدين مطالب بدين يوفيه في يوم من الايام · · فلا جرم يشيعونه غير محزونين ويمضون في جنازته متحدثين متشاغلين ، لانهم في حالة نفسية أشبه بحالة الدين الذي اعفاه موت الدائن من الوفاء له بصا عليه ·

ويذكر العقاد (٣) بصدد هذه المقالة أن الوزير خاطبه بلهجة هادئة كانها لهجة الاستاذ الذى يلوم تلميذه على فصل من فصول الشمسيطنة لا يبلغ عنده مبلغ السخط الشديد ولا يخلو من بمض الرضى ٠ فقال بعسد الاشارة الى مقال التأبين : « كان احرى بقامك الناشئ، أن يتخذ له في تأمين الموتى منهجا أطيب من هذا المنهج وكان عليسك الا تنسى في صدا المتسام قوله عليه الصلاة والسلام :

« اذكروا محاسـن موتاكم » ••

ه فاجتهدت ان یکون جوابی فی لهجة تواثم لهجة الوزیسر ، وقلت
 ما معناه ، • « اننی لو علمت للشیخ حسنات غیر التی ذکرتها لما فاتنی
 ان اذکرها » • •

(١) العقاد : حياة قلم ص ١٣٧٠

(٢) صحيفة عكاظ: العدد ١٤ ـ يــوم ٢٣ من نوفمبر ١٩١٣ ـ مقــال بعنوان « تقدير

الشيخ على يوسف ، ٠

, (۳) حياة تلم ص ۱۳۸ ·

« فاقتضب الحديث ، مصطنعا الجد ، وقال » :

« على كل حال اجعل لقلمك مستقبل كمستقبل الشيخ ان استطعت،
 واستخدمه في عملك ، ودع عنك فضول الاقاويل والاحاديث ، . .

والراى عندنا في مقال تأبين الشيخ على يوسف انه لم يكن من غضول الاتفاويل والاحاديث ـ كما قال الوزير في حديث م ما المقاد ـ ولكن عــــذا القال يكشف لنا من حقائق ذات بال بالنسبة للصحافة في تلك المنتزة ، أيا كان الراى في منزلة الشيخ على يوسف ومكانته ، ويكشف لنا هـذا المقال صورة الصحافة في ذعن المقاد في تلك الفترة ايضا ٠٠

وعندى أن هذا المتسال بداية للطريق الطويل الذي تطمه المقاد في سبيل تحطيم « عبادة الاصنام » والاصنام هنا هي أوثان الظاهر والالقاب لا أوثان المذاهب والارباب .

ولقد نكبت مصر بداء الاستبداد القديم محصر فيها التشريف والتقدير من اطلها فيما يفرضه الحاكم على المحكومين ، فلا قدر لانسان بغير مظهر ، ولا مقام لاحد بغير لقب ، ولا جاه ولا حسب ولا علم ولا يقين بغير صيغة ، مرسبومة في سجلات الدولوين ، وكانت هذه الوجاعات رعن ارادة المساكم لا تصدوه بحال ،

ولختلط هذا الفهم الخاطئ على أفهام الناس ، فاصبح العالم ينفسل العالم بنفسال المالم بلقبه او منصبه لا يعلمه ، وهكذا صار الشاعر يفضل الشساعر ، والصحفي يفضل الصحفي « واغيظ ما يكون عابد الوثن اذا كان للوثن صلاته وصيامه وكان حول الوثن طوافه وقيامه ، كان كل حق في سمعة العلم مرمونا بلقب ، وكل تومين لشأن هذا اللقب موض الهجته في دعواه ، وما من حجة له سعواه (۱) ، (۱) ، والشيخ على يوسف صاحب المؤيد الرجل العصامي

(١) من كلام العقاد في مقال « أصدقائي وأعدائي » \_ أنظر « أنـــا » ص ١٦٣٠

الذى حمل رتبة الباشوية ، وأصبحت جريدته اكبر جريدة فى العـــالم الإسلامى ، وأصبح رئيسا لحــزب من الثلاثة الموجــودة فى مصر ، ظل يسعى دائما ليسجل اسمه فى سجل الاشراف ، رضى ان يعتزل الصحافة والسياسة ليعين شيخا للسادة الوفائية ،

ولو كان الرجل سامى اللب واسع الذهن لكان تقديره للعظمة اسمى
 واكبر من تسلك الغاية اتى نصبها نمرضا له حياته ، وبذل كل ما يعمسز
 على النفس بذله لاجل دركها (۱) .

وقد يكون في هذا المقال الذي كتبه المقاد في مستهل حياته الصحفية شيء غير تلبيل من التجنى على شحر الشيخ على يوسف ، وقد نصرو ذلك الى حماسة الشباب ، ولكنها لا تخرج عندن اعن كونها متنفسا للفكرة التي آمن بها المعقاد طوال حياته واتخذت سمت و المبدأ ، الذي يناضل من اجله بها المعقاد طوال حياته واتخذت سمت و المبدأ ، الذي يناضل من اجله رويلتي المسف دونه ، بيد أن المقاد قد أنصف الشيخ على يوسف في آخر و مفتاح شخصية ، الشيخ على يوسف في كلمة و المصامية ، حيث تصل المصامية احيانا الى حدود المامرة (٢) ، وعندي أن المقاد أنصف الشيخ على يوسف عندي أن المقاد أنصف الشيخ على يوسف عندي من المعقدة المصحفية المناس منه ، ولم يكن يتعلم تلك الصناعة على اساتذتها في الشرق والغرب ، ولا على ادواتها التي تعليها عليه (٢) ، وقــد يخطر الذهن أن المقداد في مقالته حول بكتب المقداد في مقالته حول تقدير الشيخ على يوسف ، يناقض نفسه حين يكتب المقداد في مقالته حول الدين على يوسف ، يناقض نفسه حين يكتب عناتض فالمقداد عن المراق عن مناك المقداد أن من المدالة مي وصب موجب التورل بالتناقض فهو حماسة الشباب للفكرة واتزان الشيوخ على يوسف وتحطيم الاوثان التي عبدما الناس تقدير ما واعادة النظر ، ولكن مقالة المقداد في من الحداثة مي وصب في مذا المصر ، وكان الحكام مم خالقي عذه الاوثان التي عبوما الناس في مذا المصر ، وكان الحكام عم خالقي عذه الاوثان ، فليس هناك تجن على الشيخ على يوسف واداما عو تقدير اى تقدير ، اي تقدير اى تقدير على الشيخ على يوسف واداما عو تقدير اى تقدير اى تقدير اى تقدير اى تقدير اى تقدير المحس والموات المناس والمحالة على يوسف وادما عن تقدير اى تقدير المحسود والمحالة مع خالقي على يوسف وادما عن تقدير اى تقدير المحسود والمحالة مع خالقي عدد المحس والمحالة على يوسف وادما على المحالة على يوسف وادما على المحالة على يوسف والماء المحالة على على يوسف وادما المحالة على يوسف وادما على المحالة على يوسف وادما على تقدير اى تقدير المحالة على ا

-----

 <sup>(</sup>١) انظر مقال العقاد في « تقدير الشيخ على يوسف ، في الصفحات الثالية :
 (٢) انظر رجال مونتهم ( للعقاد ) ص ١٦ ·

<sup>(</sup>٣) صحيفة « عكاظ ، العدد ١٤ يوم ٢٣ من نوفمبر ١٩١٣ ·

وهــذا هو نص المقــال :

- « تقدير الشيخ على يوسف » (١) ٠
- لا يقنعنى بأن الصحافة المصرية لم تجاوز بعد سن الحداثة مشل
   شيئين احدهما مماطلة المستركين والثانى اعارة الصحف والمجلات ،

وكثيرا ما سال الصحفيون : ما بال الصحافة المصرية مبتلاة بداء المال من مستركيها حتى لا تكاد تظهر صحيفة الا مسادفها من ذلك عقبات قد تقضى عليها او تلبذها لنى غير مورد الصحافة ، وعدم الاعتماد على الاستراكات وغيرها من المكاسب الصحفية ، ولا علة ذلك الا أن المصحافة الم تتخل ف ضروريات المصرى بعد ، وانسه لا بنتظرها كما ينتظر الرجل شيئا لازما لاغنى عنه ، ولا يتمقب اراء ماتمقب ممتقد أن لتلك الاراء سياسة به ، ودخسلا ف حيات ه .

تبلغ الصحافة عذه المنزلة في البلاد الاجتماعية ، واريد بالبداد الاجتماعي ما تكون فيسه جامعة بين سكانه محسوس بها ، وليس للمصريين هدذه الجامعة ، وكاد لا يدور لها حيال في اذهان الكافة من أبنا، وادى النيل ، فانهم لا يزالون يرددون اسم المصرى ويقصدون به المولود في مدينة القامرة وليس عندهم كلمة للقومية المصرية اللهم الا ما تلققسه بعضهم لخيرا من مستحدثات الكتابة (٢) وما هم بالكثيرين في عداد الاصة ،

أما فى الاوطان الاجتماعية غالصلة أقرب من ذلك وهناك يترقب القارى، الصحيفة كما يترقب الرمائل الشخصية ويرى فى كل خبر رسالة من الامة الليه أو منه الى الامة فلا يخطر المثل همذا القارى، أن يماطل الصحيفة فى أجرما ولا يستحسن أحد أن يستمير منه صحيفته ليقرأها كما يفطون عنا لان الناس يخجلون من استمارة الضرورى الذى يعتقدون أنه لازم لكل ضرد من الناس .

ليست الماطلة من طبيعة المجتمع المصرى ، ولا الاستعارة من ديدنه لانا لا نسمع بالماطلة في ثصن الخبر الا نادرا فراهم يستعبرون الملابس الا المحلى منها وذلك في القرى التي تعد الحلى من قبيل الزينسة الكمالية ولكن النفوس مجبولة على الا تحسب حسابا لغير ما يلزمها ، والمصرى البيوم لا يحمى

(١) صحيفة « عكاظ ، العدد ١٤ يوم ٢٣ من نوفمبر ١٩١٣ ·

بالحاجة الماسة الى الصحافة ، غلا غرابة فى أن لا يعد من دخله قدرا يدفعه الى الصحيفة متى طالبته بحتها عليه ، نقول ذلك بمناسبة صوت ذلك الصحفى الذى مال بعضهم فى رثائه انه كبر بالصحافة وانه استمد نفوذه منها لنقول أن الصحافة المحرية ليست من القوة بحيث تكسب صاحبها نفوذا صحفيا كالذى يستخدمه شعباب الافرنج ، وانه على كون المصحافة الافرنجية لا تنهى ولا تأمر ولا تنصح ولا تزجر فالكاتب فيها اكبر شائنا من الوجهة الصحفية من كاتبنا الذى لا يعول فى الصحافة على غير قلمه ،

ظيس الشيخ على يوسف صحفيا كبيرا • كلا ولا هو بالرجل الكبير وان كنا لا ننسى انه ولد خاملا فعات شهيرا ، ونشأ النشاة الأولى فقيرا متربا ثم تضى نحبه مسموع الكلمة وجيها •

ولكن ذلك حسب الرجل من حياته ؟؟ أو ليس على المره الا أن يسمى لينجح فيذكر اسمه على كل لسان ثم لا يسوغ لأحد بعد ذلك أن يذكره بغير المحر والتسجيل ؟ .

ذلك مالا يقوله قائل فانما للنجاح وسائل كثيرة واكثر من وسائله عاياته و وقد ينجع الرجل فلا يكون حظه من العظمة الا اسمها وزيها و وينجع غيره أقل من نجاحه فيكون نجاحه كانه مخرج لما يمتلىء به صدره ظاهر الود له ليستزيدوه منه ، ولكنهم لا يحفظون له جميلا لأنهم يعلمون ان جدواه عائدة عليه قبل أن تعود عليهم ،

فالشيخ على قد أفاد بعض الناس ولكنها فائدة لا صلة لها بحب الخبر . فلم يفجع الموت فيه صديقا مخلصا ، ومات فلم يقم له من أسدى اليهم البر بحق الوفاء ، وفرق بين هذه الحالة وحالة العظماء الذين يخرجون من الدنيا وما تركوا فيها صديقا ببكيهم ، لأن الناس قد لا يبكون العظماء لأنهم لم يفهموهم ، أما مؤلاء فليس عدم بكاء الناس عليهم الا لانهم قد فهموهم حق الفهم .

ولقد أراد أكثر من كتبوا عن الشيخ على يوسف أن يستدلوا بوصوله الى منزلة ينفع بها ويضر على نبوغ عظيم فيه · وليس أدل على الجهل بالنبوغ من هذا التقدير · فما يليق بالنبوغ وهو ثمرة الانسانية جمماء وابن الخلود بأسره أن يقاس بمقياس المهارة في الوساطة عند فئسة من الرغبة في النفع وكراهة النقص وحب الكمال ·

كنا ليلة دفن الشيخ على يرسف في مجلس مع بعض الاصدقاء غقال ولحد منا: الليوم يحزن فلان ، وعدد اسماء جماعة ممن كان الشيخ على سبببا في ايصال النفع اليهم وتمهيد السبيل لهم • تلت بل اليوم غليفرح مؤلاء في ايصال النفع اليهم وتمهيد السبيل لهم • تلت بل اليوم غليفرح مؤلاء لأنهم لا يدينون للشيخ بالحب والاخلاص ولكنهم يدينون له بربا ذلك النفع ، ومادام حيا فهو يستاديهم ذلك الربا ، وإن مساءدة مؤلاء الناس الاصحابهم كمتامرة المقامرين – يقرض أحدهم زميله ليسترد منه مالله وقرضه قبيل ان يعرح مكانه غلا بدع أن كان احدهم ينقده بعد صاحبه كما ينقده الغريم اللهائف • قال بعض الجالسين : لكانك سمعت معى ما تاله أحد اصدقاء الشيخ الأقربين فقد سمعته يعجب لنفسه كيف لم يغتم لوضاة رجل كان لفراق الاسمون من وشريكا له في أكثر مساعيه ، ويقول أنه مهما بلغ من جنده لفراق النقور • وقال : لند حضرت اليوم الجنازة غرابيت غلاقا يتأبط ذراغ بعض المجانة ومما يتغامزان ويضحكان • وما كنت اتوقع ان اراه في ذلك الشيخ الألهد الا باكيا أو خاشعا – وفلان هذا الذي رآه محدثنا رجل جرى له على يد الشيخ رزق لا يقل عن خمسين جنيها مشاعرة •

ولا عجب في هذا الكنود فان الناس يحبون من ينفههم اذا كان بسره صادرا عن حب لهم ، واما أن كان لغير ذلك فهم يقبلون بره ويحافظون على من الناس في فترة من الزمن ، ومن شماء فلينظر الى اضراب الشميخ على من وصلوا معه الى مثل منزلته بحمد بينهم من ليس له في النبوغ اقل دعوى ، ومن ليس عو من رجال الادب ولا من رجال العلم أو العمل ، ولا يفكر في أن يكون أحدهم ، واكنه مع هذا ينفع ويضر ، والناس يزدرونه ولاكنهم يرجبون منه ويخسون ، الما يعين عبولاء على النجاح نشساة نشاوها لم تجعل لمبادئ، الكرامة سلطانا على عقولهم ، فخف على اقدامهم وتر الذمم فنهضوا ، ومن يراجع سير العظما، الإجلاء وينمم فيها النظر أن أصعب ما كانوا يعانون من العراقيل والمقبات عو ما تضمه أمامهم ضمائرهم ووجداناتهم لا ما تقيمه في طريقهم أعواؤهم ومنافسوهم ، وذلك يقل بيس بيسن ذوى التربية العالمية من ينجح في هذه السبيل نجاح أناس عم دونهم ذكا،

ولا ننكر على الشبيخ نكاءه ولكننا لا نستطيع أن ندعوه سعوا في اللب. او سعة في الذعن ، وإنصا عر عنسدى اشبه بالحذق في حسرفة من حسرف الكسب ، وعناك نصبة بين عذا النوع مراوغة اعدائها والامن على حياتها،

... AA ...

ولو أن الشيخ على جدد موته صدة الأيام لما داخلنى الربيب في انه لا يقدر لى أن يعيدما كما بدأها ، أو أنه كان على الأقل لا ينال من السسمعة ما قد ناك بين أرباب الأقلام ·

أصدر الرجل جريدة الآداب ، وكان كل من يكتب من أبناء مصسر يومنذ كاتبا كبيرا لانه ليس بمن هو أصغر منه ، وكان الأدب لذلك المهد في حضيض من الانحطاط يقرب من الموت غلم يكن في البلد كتاب ولا شعراء وكان أكثر الناس لا يكتبون ولا يقرأون ، ولم تخرج الطابع بعدد غائض من الأدب العربي القديم فيتخذما الناس معيارا يقيسون عليه مقدرة الادباء اذا اعرزهم المثل من كتاب عصرهم وادبائه ، فكان الذوق الادبي معتلا والحاجة الى الكتاب شديدة ، وفي ذلك المهمد كتب الشيخ على يوسف ، فاستحق التفات رياض باشا وفتح له ذلك الاتفات باب الأمل غلم يقصر في سميه الد غاشة ،

وكان الشيخ على يترض القسعر ليمدح به السراة والأغنيا، كما كانت وظيفة القسعر في تلك الإيام فلصا حصل من الكتابة على ما تغنيه عن طرق هذه الأبواب رأى أنه لم تعد به حاجة الى القسعر فتركه ومضى في الكتابة، فاصبح بعد مزاولتها عشرين عاما اخصائيا في باب من الكتابة الصحفية اذا تخطأه زل به القسلم .

وقد عنف بعضهم عليه في حياته لانقلابه على رياض باشسا ، وقالوا لقد راينا ارجل أياما لم يبق احمد الاقد احسن اليه ثم رايناه الياما لم يبق فيمن أحسنوا الله أحمد الاقد اساء اليه بظمه أو بمكيدة .

ونحن لا يهمنا نكرانه جميل صداً الانسان وذلك ، بـل قد نرى لـه بعض المـذر في الارتداد على فريق صنهم غلقد ساعدوه ومو فقير خامل غلما أصبح من أمل الرتب والوجاعة أبوا أن يعرفوا غيبه الاذلك المجاور القديم الذي كانوا يعرفونه من قبل ، وأبى مو أن يذكر الا عده الكانة التي جاهد لها ذلك الجهاد ، فكانوا في امتنانهم عليه أحق باللوم منه في جحـوده لاياديهم عنده ،

وانى ليشت على ان لا اجد له عذرا من نقيصة غير هذه وان لا يكون في نفسى ميل الى احترامه ، وليس في وسعى ان انعته بتلك النعبوت التى جمعوا فيها كل مزية من المزايا الموزعة بين كبار رجال العلم ، ولسبت اعلم لماذا يمحو الموت السيئات ويكبر الحسنات ؟؟ ولماذا نبقى الحسكم موقف بان تقيد فيه السيئة الى جانب الحسنة عو موقف الرشاء ، وذلك أمر حمدى الله الناس منذ فقهوا معنى الثواب والعقاب ، فقد كانت عتيدة أمر حمدى الدفن من أوليات المقائد التى تخيلها الناس في اقسدم الأديان الوشيئة ، ولو تغاضينا عن النعاش والمائب لبطلت حكم الذكر والمحسن المؤيثية ، ولو تغاضينا عن التعاش والمائب لبطلت حكم الذكر وللحسق الخبيب بالطيب ، وما كان التساعل في النقد والمؤاخذة محمودا في وقت من الاوقات ، ناعيك به في وقت طمس عالم الضمائر وضلل الأبصار والبصائر، عذا لن كذيا لا نحب أن يعبلغ من فساد وقتتنا أن يغنم فيه المر، تبض الرذيلة والغظة حيا وميتا .

وغاية ما يقال أن الشيخ على يوسف جرى حياته وراه مآرب تستهوى امثاله فاستطاع تضاءما ولكنه لم يستطع أن يكون عظيما حتى ولا في تلوب اشياعه واتباعه ، انتهى ، ،

- 1++ -

عباس محمود العقاد »

### في المؤيـــد

ذكرنا في الفصل السبابق ان الحاشية الخديوية لم تنس للعتاد موقفه من فضائح ديوان الاوقف، فأخذت تبيت له كى تخرجه من عمله ٠٠ وبتاثير أحمد حافظ عوض الذى اصبح للحرر الاول لصحيفة المؤيد والذى زين لله الاستقالة من وظيفته ليعمل مشرفا على صفحة الأدب استقال المقاد فعالا ما ما ما ديا ٠٠

ويذكر العتاد أن السبب المباشر لعودته الى العمل الصحفى محررا بالمؤيد ، قصيدة نشرها المؤيد ، ونظمها شاعر من شسعراء السكرتارية بنظارة الاوقاف ، وهو المرحوم عبد الحليم المصرى المذى كان يتطلع الى الى مكان « شسوقى » فى القصر الخديوى ، ووصل الله ولكن بعد زوال الخدومة ،

د نظم عبد الحليم المصرى قصيدة من أحسن قصائده عن الخصيب
 أمير مصر في أيام الدولة العباسية ، وقال فيها عن شاعر النيل :

وشاعر النيل دون الخلق يشربه

بينا يشق الصدى منا الحشاشات

وما كان يعنى فى الحقيقة غير الخديو عباس وشاعره لحمد شوقى ، وما كان بالقارى، من حاجة الى البراعة لفهم صدة المواربة المكشوفة ٠٠٠ فقسد فهمها كل قراء المؤيد من الأدباء ولم يخف متصدها على أحد غير محسرر المؤيد الأول في تلك الآونة : احمد حافظ عوض الذى ترك منصبه فى قصر عابدين ليشرف على تحرير صدة الصحيفة فى أدق مرحسلة من مراحلهسا مخاتمتا ٠٠٠

« أولا تنشر تلك القصيدة عن الخديو وشاعره الا في المؤيد دون غيره من الصحف اليومية والاسبوعية ؟ ٠٠٠

. نضيحة من فضائح الصحافة والأدب لم ينم لها حافظ عوض ، ولم ينم لها شوقى ، ولم تنم لها نظارة الاوقاف ٠٠ وأولهم ناظرها في ذلك الحين

- 1.1 -

\_ محمد محب باشــا \_ وقد كان متهما في الحاشــية الخديوية بمحــــاباة الانجليـرز ٠٠ ء (١) ٠

وشسات الظروف أن يستدعى « احمد حافظ عوض » العقاد لنعمـــل في اللؤيد حين لقيــه في مكتب وزير الاوقاف احمد باشــا ، زاعما أن صفحة الأدب في المؤيد تحتاج الى أديب يتفرغ لهـا ، و لاينظر في عمل من اعمال الصحيفة غير كتابتها أو الاشراف على ما يكتب فيهـا ٠٠

وقال له حافظ عوض: « ولو كان وقتى يتسم للتفرغ لهذه الصفحة لما استغفلنى صدا « الولمد » ودس علينا تلك القصيدة السمومة التى جملتنا سخرية المجالس الأدبية » (۲) ·

وبطبيعة الحام لم يتزدد العقاد في قبول الدعوة الى تحدير الصفحة الادبية في « شيخ الصحافة العربية » لأنه لم يكن يطمح ، وهو لم يناعز الرابعة والعشرين ، الى عمل أهم من صدا العمل في الصحافة ٠٠ ولم يكن عمله في نظارة الاوقاف مرضيا له في حياته الادبية ولا في حياته الميشية، ومن منا لم يتزدد في قبول دعوة حافظ عوض ، للعمل في المؤيد ٠٠

وعمل العتاد في « المؤييد » في ادق مرحلة من مراحل تاريخه ، فقد و انفتت هذه المرحلة الشسهور الاخيرة من تاريخ الخديوية المصرية قبل الحرب العالمية الاولى، ، ولم يقض العقاد في المؤييد شهرا او شهرين حتى ماجت الدار بالحركة التى شغلت رئيس التحرير عن الدار وعن صفحتها الادبيية وصفحاتها الاخرى ، فقد كان الخديو يعلم أن لورد كتشغر يصر على خلعه ويرشح للخديوية أمير من امراء بيت حليم ، وكان يعلم أن كتشغر لن يغلب بقرة عبر قدرة الخلافة في الاستانة أو قوة الراى العام في مصر ، وفي طليعتها شعرة المتشريعية ،

وقد سافر كتشفر في تلك السنة على السعى الحثيث عند حكومت لاتفاعها بخلع الخديو ، وعلة صده النقمة مي في الحقيقة بقايا تلك الحفيظة القديمة التي تركت الرجلين عدوين لا بتصافيان بعد أزمة الحدود ، اما العلة الاخيرة ، العلة التي كان يتذرع بها لاتناع حكومته فهي سكة حديد مربوط

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : حياة قلم ( للعقاد ) ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق : حياة قلم ( للعقاد ) ص ١٤١ ·

وما كان يشماع يومند من الفاوضة بين الخديو واحدى الشركات الايطالية لشرائها ومدها الى الحدود الغربية (١)

وقد احتاط الخديو لقـوة الخلافة بسفره فى تلك السنة الى الآستانة، وعـدل عن زيارة المصانف الاوربيـة كعادته فى السنوات الخاليـة ، لانــه قدر ان تسعى الحكومة البريطانية عند « الباب العالى » في مسالة خلعه اذا اقتنعت برأى مندوبها غلجب ان يكون على مقربة من الباب العسالي ليستطاع الخبر ويحسن العلاقة بينه وبين رجال الحكومة التركية ، ويبذل مانى وسعه لاحباط سعى الانجليز ، وهو لا يجهل أنهم لاتون من الصدر الإعظم سعيد حليم أذنا صاغية في تلك الآونة ، لأنه كان يطمع في

وأما قدوة الرأى فقد احتاط لها برحلة شعبية في الوجه البحرى يريد بها اقتاع الانجليز بأن البلاد تحبه ، وتتعلق به ، فطأف الأقاليم البحرية وزار حواضرها وقراها ، واغتبط بها رآه من طاهرات الشعب والوظفين ومن تسابق الوجها، والسواد الى استقباله واقامة الزينات في طريقه ، وكان عظيم الرغبة في نفى كل ما قيل عن الجفاء بينه وبين وكيل الجمعيسة سيم مرب و من و من يراه في بلدته ابيسانة (٣) ·

وتام الخديو بزيارة لطفى السيد فى قريت كذلك ، واتم الخديو عباس حلمى الثانى رحلت ، مؤمنا بأنه لقى من ولاه الصريين له ولخلاصهم لمرشه مالا مزيد بصده استزيد ، ولم يسدر بخلد، يوما أنه يوم يغادر مصر الى مصيف الاستانة يجد من أبناء عنذا الشعب الذى احتفى به كل عنذا الاحتفاء من يحاول الاعتداء على حياته ، فيطلق عليه رصاص مسدسه الاحتفاء من يجاول الاعتداء على حيانه ، ميطلق عليه رصاص مسحد مسلم فيصيبه اصابة شديدة وان لم تكن معيلة ! لكن هذا هو الذى حدث ونقلته الأنباء الى العالم (٤) ، وعلى أثر ذلك سافر عثرات من المحربين الى الآستانة يرفعون فروض الولاء الى صاحب عرش مصر ، ويؤكدون له صرة أخرى ان العناصر الرشيدة في الشعب المصرى تضمر له كل ولاء وكل اخلاص (٥) .

۱۷۵ العقاد : سعد زغاول سيرة وتحية ص ۱۷۵

ر ۱۷۰۳) المقاد : سعد زغلول ص ۱۷۰ . (غ) المقاد : نفس المجع ص ۱۷۰ . (د) محمد حسن ميكل : مثكرات في السياسة المعربة – ص ۹۰ .

ايا كان أمر هذه الرحلة التى تام بها الخديو فى الوجه البحرى ، فانه لم يشمأ أن يؤتمن على مراسلة و المؤيد ، بأخبار الرحيلة أحيد أتل من رئيس تحرير ، فاخذ حافظ عوض فى ركابه ، وجاء حافظ عوض الى المقاد فى مكتبه بالمؤيد قبل سفره يمهد الطلب الذى يريده منه : وعو تنقيع أخبار المراسلين بالصيغة الأدبية وانتظار الرسائل منه اراجمتها قبل اشباتها فى الصحيفة بالصيغة الاخيرة ومى الصيغة التى ستظهر بها فى كتاب يسمى و كتاب الرحلة الذعبى ، وأناب عنه المقاد فى تحرير ، المؤيد ، فى اثناء غيبت ،

ومن الغريب أن يكون أحمد حافظ عوض مو السبب في استقالة المقاد من المحررين في قبول من المؤيد ، حين تواطأ مع من استغل اسم المقداد من المحررين في قبول المهدايا والرشوة من المشتركين في « المؤيد » والكتاب الذعبي وما يحصل للخديو من مبايمات ومن آيسات الشتاء ٠٠٠

وقد اكتشف المعاد صدا التواطؤ عليه حين ضل أحد عؤلاء المستركين طريقة الى حجرة المعاد بدلا من حجرة المحرر الذى كان منوطا به أن يتسلم الرسائل وتسليمها الى العقاد بثائمة مكتوبة لايداعها في ملفاته الى حين الفراغ من تدوينها علم من خلال كلام المسترك الوحيود أنه أعطى المحرر المنواخ بتسلم الرسائل عشرة جذيهات باسم العقاد ، وأنب حضر في ذلك اليوم وحمه شئ رحيد على سبيل المهدية : ساعة وسلسلة ذهبية . . . والمقاد بعدما حدية على «قد المتام» بعد ظهور الكتاب (١)

ويذكر المعاد انه ترك ، اللفات ، في اماكنها ريشما يعود رئيس التحرير من الرحلة ، وعاد رئيس التحرير عن الرحلة ، وعاد رئيس التحرير فاعتذر له المعتاد عن العمل في الكتباب والبلغه ما سمع ، وقال له أن محررى المؤييد احرار فيما يأخذونه ويدعونه ، ولكنهم لا يطلكون أن يزجوا باسحه في معاملاتهم ومبايعاتهم ، ويحق له أذ مغلوا ذلك أن يصحح ظنون الناس ، وسيترك له ما أي لرئيس التحرير ان يختار طريقته لتصحيح عدد الظنون . . .

فتجهم رئيس التحرير وتوعد الحرر المسئول بالويل والثبور ، ووعده أن يكتب عمدا في المؤيد كلمة تزيل اللبس وتبعد الشبهة عن المقاد في اهر الكتاب ورسائله واشتراكاته ورجاه ان يغض النظر عن المسالة ولا ينقطع عن العمل في الكتاب ،

(١) آخـر ساعة في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٧ ·

ولكن حدث بعد ذلك أن شساعد العقاد رئيس التحرير في مساء ذلك اليوم متأبطا ذراع الحرر ء انتهم ، وهو مقبل عليه بالضحك والحديث . ثم صدر الؤيدد في اليوم التالي وليس فيه كلمة عن الاشتركات ولا عن تصحيح الظنون (١) ٠

- وغضب العقاد لكرامته ، فترك ، الؤيد ، الى غير رجعة ، مؤتـــرا الجوع على المصادقة ·
- ومكذا نجحت الحاشية الخديوية في الأمر الذي بينته له ، فخـــرج من وظيفته الحكومية ، واستثنال من « الزيد » ، وليست امامه وجهة يقصدها غير الحفاظ على كرامته ،

وبعد استثالته من تحرير و الزييد ، اقام أياما في القاعرة على نيبة الرحيل الى اسوان ، وقد منى نفسه موسعا كاملا من الراسم الجعيلة في مدينة الشتاء ، ورسم برنامجه لذلك الموسم بين المطالعة والتأليف والرياضة والبحث عن التاريخ الطبيعي ومضاعين الآثار في اسوان وهي غنية بالضاهين الآثار في اسوان وهي غنية بالضاهين الثارة و الماليك لى أيام المراسة المدن قد ١٢) .

ومناك انتهى المقاد من تاليف كتابه « ساعات بين الكتب » سـجل فيه خلاصة ما قرا وتعليقاته التي وقعت في خاطره واطلع عليها اثناء القراءة ، وكان صـدف المقساد من تاليف هذا الكتاب أن يصل بين عالم الكتب وعالم الحياة ومن آراء المؤلفين وآراء القراء ، كما بددت له من النظر والمراجعة والاحاديث ، وكان الكتاب بشـــتمل على خصصائة صفحة اودعها ثمرة اطلاعه وتامله في مذاهب الفكر الحديث ، وأولها مذهب داروين ومذهب نيتشه فى السوير مان غير أنه بعد اعداده الطبع فقد منه مرتين ، وأم يبتى من عـذا الكتاب الصخم سوى خمسين صفحة ، ومن عنا فان هـذا الكتاب عو غير الكتاب الذى نشره بنفس الاسم فى سنة ١٩٢٩ ،

ونستطيع أن نقول أن هذا الكتاب المفقود قد نشر العقاد منه متفرقات ف مجلة ( البيان ) لصاحبها الشيخ البرقوقي ، فقد نشر مقالة بعنوان :
 « الأديب المحرى » (٣) ، ذيلها المحرر بهذا التنويه .

(١) آخـر ساعة في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٧

(٢) آخـر ساعة في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٧ (٣) البيان السنة الثالثة الجزء ٨ ص ٢٥٦ بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩١٤ ·

« يقيم الاستاذ العقاد الآن في مسقط راسه اسوان . ويشتغل بوضع
 كتاب له اسماه ( ساعات بين الكتب ) ولقد أخـذ ( البيـان ) ميثاقه ان
 يطوف قراءة من حين الى اخر بخطراته حتى لا يحرم قراء العربية حسـنات
 مـذا الكاتب الذي ابت عليه نفسه ان يلابس هذا العالم المنكوس :

فاختــار ان يقيم بعيدا عن المدينة وما فيها من الكنود والنفاق وسقوط الهمم ونستغفر الله » ·

ويمكن التول أن صلة العتاد بالصحافة لم تنقطع بذعابه الى مستقط رأسه ، فقد اتصل بها بصورة الخرى وهى صورة ، الصاحف » الطليق ، فأخذ يكتب الفصول والمقالات آلى مجلة البيان من جديد ، ونحن نزعم أن الفصول التى نشرها في البيان في مذه الفترة هى من فصول ذلك الكتاب المفقودة والذى لم يدر النور ، ونذكر منها مقالة « الرحمة بين اليقظــة والنسام » (۱) ، ومقالة « الأديب المحرى » وكتاباته عن الخيام وغير ذلك ·

(١) البيان السنة الثالثة الجزء « ٦ ، ٠

- 1.7 -

## الفصل الثالث

### في الحرب العاليسة الاولى

### ۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۸ م

نشبت الحرب المالية الاولى في الرابع عشر من شهر يوليسو ، ولم تدخلها بريطانيا الا بعد ثلاثة أسابيع في الرابع من أغسطس ، وظلت تتردد بنياتها في اعلان نياتها بمصر الى أن أعلنت الاحكام العرفية بها في ثانى نوفعبر ، ثم أعلنت قطع علاقاتها بالدولة العثمانية ، وأرسلت دار الوكالة البريطانية الى حسين رشدى باشا القائم مقام انخديو تبلغه : « أن السلطة فيما يتعلق بالوسائل الحربية اللازمة للدفاع عن القطر المصرى وبالتدابير التى يستدعيها عنذا الدفساع أصبحت منحصرة في يبد القائد العام وان خضرات النظار لا يزال كل واحد منهم حافظا للسلطة التى له في الأمور الملكية الخاصة بنظارته (۱) » ،

وفى الثانى من نوفمبر أعلنت الاحكام العرفيية ووضعت الرقابة على الصحف تبعا لاعلان الاحكام العرفية (٢) ·

وفى الثامن عشر من ديسمبر اعلنت الحماية البريطانية على مصر ونشرت « الوقائع المصرية ، في اليوم نفسه اعلان الحماية ، وهذا نصه :

### « اعلان بوضع بلاد مصر تحت حماية بريطانيا العظمى »

و يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى انه بالنظر
 الى حالة الحرب التى سببها عمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حماية
 جلالت ، وأصبحت الان فصاعدا من البلاد الشمولة بالحماية البريطانية »

العقاد : سعد زغلول ص ۱۷۸ ·

۳) ثورة ۱۹ ـ الرأفعي ـ ج ۱ ص ۱۶ .

« وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر ، وستتخذ حكومة جاللتك كل المتدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها (١) ،

و وكان الخديو عباس حلمى الثانى غائبا عن مصر وقت نشوب الحرب، فقت قصد إلى الآستانة في أوائل الصيف ، وبتى بها الى ان أعلنت الحرب بين انجلترا والمانيا ، وتردد في عودته إلى مصر ، رغم الحاح رشدى باشا عليه في ذلك ، ولما اعتزم الرجوح اليها اظهرت الحكومة البريطانية رغبتها في عدم عودته ، اذ كانت نيتها مبينة على خلعه ، غفى اليوم التالى لاعلان الحماية ، إعلنت خلعه ، وتوليه الأمير ( المسلطان ) حسين كامل عرش مصر (۲) .

وعتب اعلان الحرب العالمية الاولى ترك لطفى السيد صحيفة الجريدة ، لايمانه بأن الكاتب التيد لا يستطيع أن يكتب شسيئا ذا قيمة • لذلك آثر الانسحاب من الميدنين السياسي والصحفى ، وذهب الى برقين ، تريت.... ومسقط راسه ، وترك الجريدة يتولى شئونها عبد الحميد حمدى احد انحررين نيها (٢) • وما لبثت الجريدة أن توقفت عن الصدور لاضطراب أهورها •

اما الشعب آخر صحف الحزب الوطنى قبل الحرب فبعد أن نالهــــا الكثير من الإضطهاد آثر محررما امين الرافعي ان يحجبها عن الصــدور في نوفعبر ١٩١٤، وكان الغرض من عذا الوقف أن لا ينشر في « الشـــعب » اعلان الحماية الرتقب على مصر وما سوف يتبعه من بلاغات رسمية لسلطات الاحتسلال ا

كان هذا الاحتجاج أول احتجاج من مصر على الحماية البريطانية ، وقد وقع في الوقت الذي بلغت فيه صحيفة « الشمب » ذروتها من حيث الانتشار والرواج والمكانة الصحفية ، اذ كانت أوسىع الجرائد انتشارا ، وكان الجمهور يتلفقها بلهف زائد ليتعرف منها أنباء الحرب العالمية ، ويتحسس فيها

(١) الرافعي : ثورة ١٩١٩ الجزء الأول ص ١٤ .

(٢) الرافعي : الرجع السابق ص ١٩٠٠

(٣) هيكل: مذكرات في السياسة المصرية حد ا ص ٧٠٠

~ \·X

اتجاه الناحية الوطنية ، فكان ايقاف صدورها تضحية مالية كبيرة (١) وهذا موقف فريد في تاريخ الصحافة ، ويبرز وطنية هذا الصحفي ومبادئه، وكان من نتائج هذا الموقف اعتقال صاحبه نحو عام .

وهكذا لم يبق بمصر من الصحف الكبيرة سيوى تلك التي لم تصحدم بالساطات بسبب مهادنتها لها او لين لهجتها ، مثل « الأعرام ، و « القطم » خ القاعرة و « الاهمالي » في الاسكندرية · أما « المؤيسد » فقد الخلقت وبيعت معداتها في سنة ١٩١٦ ٠

وخضعت مادة ما بقى من الصحف او ما صدر منها فى اثناء الحـرب لسطوة الأحكام العرفية ، فاختفت بذلك تيارات الكفاح السياسى من الصحف، ولم يبـق من الاتجـاعات الصحفية الا ما شايع السياسة البريطانيـــة وتحمس لها طوعا مثل « المقطم » و « الوطن » · اما سائر الصحف فاكتفت بَعرض الاحداث العالمية من وجهّة النّظر البريطانية وترك علم الرقيب اشره واضحا في ذلك البياض الكثير الذي كان يتخلف عما يحذنه من مواد الصَّحَفُ ، التي كانت السلطات ترى عدم السماح بنشرها ٠

ادركت الحرب العالمية الاولى عباس العقـاد وهو فى اسـوان ، وأحس تبل ان يحسوا بها في سائر البلاد المصرية ، لأن اسوان على ملتقى الطريق بين مصر والسودان وملتقى الطريق بين النيل والبحر الاحمر من جانب الصحراء ، ومرجع الاحكام العرفية فيها الى رئيس الليمي بعيد من الرقابة مطلق التصرف في الاوقات التي تشغل الحكومة الركزية عن تفصيلات الشئون الادارية في الاقاليم ٠٠ وقد نابهم ما نابهم من المسلطين على الرقاب تحت العمل بالقوانين القيدة للحريات اوشكت الرغبة في الاستبداد أن تصبح هوسا في نفوس بعض « الحكام » ٠٠ ولا سيما الحكام الذين بدا لهم أن الفرصة سانحة لاستغلال هذا السلطان الطلق طمعا في الكسب وشفاء للضغائن والأهوا، ، وهاذا يمنع الرشوة ان ترفع رأسها وتصبح بين الزوايا وفوق - الجدران اذا كان أداء الرئسوة عو البديل الوحيد من النفى والاعتقال بغير تحقيق ؟ ٠٠ وماذا يفيد التحقيق اذا كانت وشبهة ، الحركة الوطنية كافية

(١) آخــر ساعة في أكتوبر ١٩٥٧ ٠

لاعتبار « المتهم » من ذوى الخطر والسابقة المحذورة ؟ وكانت هــــذه الشبهة لاصقة بالكثيرين من الصريين ؟ (١) ٠٠

واستمرت السلطة العرفية تسجن وتنفى الوطنيين المخلصين الى اوربا او الى مالطة ، وكان ممن نفتهم الى الجزيرة الاخيرة ( مالطة ) ناظــر مدرسة المواساة الاسلامية باسوان ، فخلفه العقـاد في عمله تحديا للسللطات، وقد استبد مدير اسوان وبطانته بالشعب هناك استبدادا عنيفا ، من مظاهر هذا الاستبداد ، تجنيد اجبارى لفرقة العمال واعتقال متكرر لشبهة ولغير شبهة ، والتاوات تفرض لعله من العلل المخترعة ، تبرعا للصليب الاحمـر ، او ترفيها عن المرضى والجرحي او مساعدة على مشروع كائنا ما كان من مختلف المشروعات ، واصبح كل طلب انذارا بالتهمة المحكوم فيها بغير استثناف ، او أنذار بالسداد في غير دردد ولا مساومة ٠٠

وقد كان في تصور العقاد أنه لن يكتب الى الصحافة ، وانب في اجازة منها الى موعد غير مسمى ، اللهم الا اذا عاد اليها بقصيدة من الشمعر ومقالة في حكم القصيدة الشعرية توحى بها لمحـة من لمحات الخاطر او عارض من عوارض الشمعر ٠٠

ولكن وقد شاهد هذا الاستبداد من مدير أسوان وبطانته بالشعب ، ماذا يكون موقفه ؟ وكان مدير اسوان وبطانته يؤمون ناديا ويؤمه معهـــم بعض سراة البلدة ، تعدوا فيه المباح الى ما لا يباح ٠٠ فتكلم العقاد باللسمان ، وتكلم بالقلم كاتبا الى وزير الداخليــة والَّى المسملطان ٠٠ وكتب مقالة قرئت مخطوطة قبل ان تقرأ مطبوعة ، ولم تزد نسختها المتداولة على عدد أصابع اليدين ، تــلك هي مقالة « نادي العجول » التي اوشـــك العقاد ان يذهب من جرائها منفيا الى مالطة ، وهو أحدوج ما يكون الى الراحــة والمقــام بأسوان ٠٠

ويقول العقاد أن القافية مي التي قضت قضاءها في الموضوع ـ ولا قضــا، لَى فيه ولا مشيئة \_ فخرج الموضوع كما ينبغى ان يخرج مقامة فكاعية

(١) أخــر ساعة في أكتوبر ١٩٥٧ ·

او تصيدة منشورة ، يقسراه من خلا ذهنه من ، الوضوع ، فلا يشم منها رائحة الحدلة التي يجتزى، بها القائل على الحكم الدرق المخيف ولا على الحكم القانونى الحليف · · ويقرأعا من امتلا ذهنه ، بالموضوع ، فتغرب بحفظها وترديدها ، وعر بسال الله السلامة من تلك العجول » ·

ويستهل العقاد متامته الاذاعية بقوله على لسان اادير رئيس النادى

« أيها السادة ، ان العجل منهى بالطبع ، ونحن معشر العجول 
قد ميزنا الله على بنى آدم بضخامة الإجسام ، وصلابة القرون ، و قسد 
عير بهؤلاء الناس زمان كانوا يعرفون فيه باسمنا ويتعسحون باذاننا، 
حتى ايقنوا أن لن يقوى على حمل عده الدنايا احد سوانا ، فعبودنا عن فرط 
الإجلال ، وسبحوا لنما بالمشى والآصال ، وكانوا يحسدوننا على تروننا 
ندعوا أكبر أبطالهم وأشدهم بأسا وأرفعهم ذكرا – أعنى الاسكندر المقدوني 
المحرف بذى القرنين وما اسكندرهم هذا وعا قرناه اا أرصغر عجل فينا 
ليهشم رأسه اذا ناطحه ، ويجند له اذا واثبه أو صارعه ، فالعجب لك ايتها 
العجول لا تذكرين ذلك الجد الخالد فتقام لك الصوامع والمابد ، بسحل 
النوادى والماحد ، ، »

وشاعت القامة اللاذعة على كل لسان ، فاستشاط الديسر غضببا واستعدى عليه مفتش الداخلية الانجليزى ، فحددت اقامته ووضع تحت مراتبة شديدة ، وقد تمثلت نجاته من النفى حينداك بهروبه من اسموان الى القاعرة وصداقته وكيل وزارة الداخلية آنسذاك الأديب جعفر والى باشا ، الذى وقف على تلفيقات مدير اسوان والفنش الانجليزى فى المتوير السرى الذى يكتب عن العقاد ، والذى يتمثل فى أن العقد يدير الأولمات وبشيم الخواطر بالاحاديث التى يذيبها ويستحق من اجلها التجيل بالاعتشال والنفى من الديار ، ونلك فى الويت الذى يصطحب فيه وكيل الداخلية العقاد كل يوم الى مكتب المستشار ليطلعه على تلفيق حكام اسوان (١) ، وحيل الدير الى الماش ونقل الثانى من السوان .

وقد حاول جعفر والى أن يعينه في الرقابة على الصحف وقبل العقاد ، غير أنه لم يعض فيها سوى سنة أيام ، أذ توالت عليسه التنبيهات بأن أخبارا تنشر وكان ينبغى الا تنشر ، واصطدم به الرقيب الانجليزي ، فقدم استقالته وقبلت في الحال .

(١) أخسر ساعة في أكتوبر ١٩٥٧ ٠

وقد قبل العقاد العمل بالوقابة على الصحف في هذه الفترة الحرجة ، لاعتباره اياها من المصالح العامة في أوقات الحروب ، وكان مسدفه العطف على الصحافة ورعاية متتفى الحال ٠٠

ويذكر العقاد عن تجربة العمل بالرقابة على الصحف أنه بعد ثلاثة أيام جاءه تنبيه وسؤال عن بعضالاخبار التي تركها المنشر وتحتق أنه لم يحذفها، ربحد يومين أو ثلاثة جانف دعوة الى مكتب مستر « عور نبلور » الرقيب العام يتقدمها حديث مقتضب من « يوسف خلاط بـك » فلما دخـل الكتب ساله مستر « عور تبلور » حمل راجعت صده الأخبـار ؟ وقـدم اليــه رزمة جذاذات الصحف اليومية الاسبوعية ،

فقال بعد احالة النظر فيها : نعم ٠

فعاد يسأل : وكيف تبيح نشر الأخبار القلقة التي من هذا القبيل ؟

قال العقاد : انها تباح نيما اطلع عليه من الصحف الانجليزية . ويباح لتلك الصحف ما مو اخطر منها بكتير .

فصاح متهكما : الصحف الانجليزية ؟ ثم أردف قائلا :

عل أنت من الحزب الوطنى ؟

تمال العقاد : أنا مصرى وطنى بطبيعة الحال .

قال له : اذا كنت لا تعطف معنا فلماذا تتولى هذا العمل ؟

فلجابه العقاد بكلام نحواه انه لا بفهم المقصود بالعطف معهم ، ولكنه لا يبقى في هذا العمل اذا كان يتطلب هنه شعورا لا يفهمه ، وله ان ينتفبل استقالته مشكورا على قبولها (١) .٠

وعمل المقاد بعد ذلك عو وصديقه المازنى مدرسين بالمرسة الاعدادية الثانوية الاطلية ، ونشر حينفذ « الشنور » و » مجمع الاحياء « والجزء الاول من ديوانسه ،

ولم ينقطع العشاد عن الكتابة الأدبية فى الجالات ، ونشر فى مجالة المتنطف ليعقوب صروف فصولا هنها فصلان وازن فيهما بين فلسنة أبى العلا، وفلسفة شوينهور ، كانا موضع اعجاب يعقوب صروف ، ونشر كذلك مقالا عقب به على فصل كتبته الانساة مى زيادة عن فلسفة برجسون ،

(١) آحسر ساعةً في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٧ ·

- 111 -

وعرض عليه الدكتور يعقوب صروف أن يعمل مراسسلا حربيا تحت القيادة العسكرية الانجليزية أنطقة الحدود المصرية الشرقية ، ولكن العقاد بادره بأن واجب الدفاع عن الحدود ينبغى أن يكون لمصر وحدما وأبى لمه شرفه الوطنى تلك الوظيفة · ·

واشتغل العقداد مدرسا بمدرسة وادى النيسل الثانوية بجوار محطة باب اللوق ، وامضى التدريس سنتين معصديته المازنى في مدرسة بعد مدرسة من المدارس الثانوية الكبيرة ، وقد جرت عادتهما على أن ينتهى عطهما في مدرسة بازمة من أزمات الخلاف على تصحيح أوراق الامتحان ، لانهما كل مدرسة بازمة من أزمات الخلاف على تصحيح أوراق الاحتجاز ، وعيذا بطبيعة تقد دابيا على تصحيح الاسئلة والاجابة ، وعيذا بطبيعة خزائنها بعد الامتحان التي تودعها في خزائنها بعد الامتحان التي تودعها في المصروفات (١) . وخرج الاثنان من التدريب بعد حدوث الازمة السنوية الخالدة حين آن أوانها المتدور • ، وإنققا بعد خروجهما من مهنة التحدريس على سكني الاهام الشاعه عليه عليه متنية ماسرة المازي من زمن بعيد ، وقدوا أن احتزال النفقات الميشية بالسمكني بين عالم الوت وعالم الحياة قسد ينتيهما عن التجل في طلب المعل بضعة أشهر «الى أن يفرجها ربك بعد ذلك أو قبل ذلك كما بشنا (٢) .

وفى هذه الأثناء وجد المازنس العمل ناظرا للمدرسة الصرية الثانوية ، ولبث المقاد بالقاهرة يترقب أوائل الشتاء ليعمل فيها يتهيأ من عمل يرتضيه او يزمع الرحلة الى اسموان ٠٠ لانــه كان يعانى حالة ياس من الصحافة

<sup>(</sup>١) آخــر ساعة في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٢) آخــر ساعة في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣) آخــر ساعة في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٧ ٠

وبينا العقاد في عذه الحالة اذ استدعاه عبد القادر حمزة عن طريق عبد المؤهن عبد العكيم ، ليقوم بالتحرير في صحيفة « الأعالى » بالسكندرية وقد سائر المقاد بعد أن قام ببيع بعض الكتب التي يمكن الاستغناء عنها ، واستمر المعقاد في جريدة « الأعالى » حتى نهاية الحرب العالمية الاولى وظهور الدعوة الوطنية على يحد الوفد المحرى بقيادة صعد زغلول ، وافترقت الخطة المامة بين « الأعالى » والوفد وحينئذ تركها العقاد وعمل في الصحيفة التي كانت تجرى يومئذ على تلك الخطة (١) ،

(١) آخــر ساعة في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٧ ٠

- 111 -

. .

# مسحيفة الأهسالي

من المتفق عليه أن تاريخ صحيفة من الصحف اليومية انصا هو على الجملة :

أولا : تاريخ مقوماتها السياسية أو تاريخ الكتابة التي تدل على خطتها والآراء السياسية التي تدعو اليها ·

ثانيا : تاريخ مقرماتها المادية التى تعتمد عليها فى القيام بتكاليفها ، فان الصحيفة التى ينفق عليها حزب ذو برنامج معلوم غير الصحيفة التى تنفق عليها شركة تجارية ، وغير الصحيفة التى تقوم على التوزيح أو تقوم على الاعلانات أو تقوم على الاشتراكات السنوية والدورية .

ثالثاً : تاريخ عوامل الظهور والاحتجاب في حياتها ، وعوامل التعطيل من جراء آرائها ، لان هذه العوامل هي الامتحان الصحيح لملاقاتها بقرائها وعلاقتها بالسلطة القائمة ، وعلاقتها بالقضايا التي يعالجها الراى العام وتعالجها الهيئة الحاكمة ·

وعندما تامت صحيفة الإمالى عند نشاتها بالاسكندرية ، كان في الثفر الإسكندرية أند صحف يومية عى « البصير » التى اصدرها رشيد شميل عام ١٨٩٧ و « وادى النيل » ٠٠ وكانت « البصير » صحيفة القطن والتجارة لا تعرض للبيع في خارج الاسكندرية ، ولا تعرض للبيع في الاسكندرية نفسها الاعلى مقربة من البورصة ومخازن المينا، وكانت الصحيفة تعيش باشتراكات التجار والسماسرة ورسوم الاعلانات القضائية من المحاكم المختلطة ، ولا تذكر في صحيفة « خارجية » (١) ، فيها شئون السياسة المصرية الا كما تذكر في صحيفة « خارجية » (١)

(١) آخــر ساعة في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٧ ٠

- 11.0 -

وكانت و وادى النيل ، صحيفة المجلس البلدى أو صحيفة المناورات والمنازعات بين أعضائه واحزابه ، ولها \_ من ثم \_ عناية بمسائل الأسواى والدكاكين والشوارع المرصوفة وغير المرصوفة ، وما اليها ، فكان لها نصيب وافر من الرواح في الاسكندرية ، ونصيب و لا بأس به ، من الرواج خارج الاسكندرية ، بعد انقطاع و الشعب ، خليفة اللواء وانقطاع المؤيد والجريدة (١) ،

اما « الأعالى » فقد تامت لتأييد وزارة محمد سميد باشا ( ١٩١٠ – ١٩١٨) التى تولت الحكم التر مقتل بطرس غالى ، وقد اشتطت الصحافة الانجليزية في مجومها على محمد سميد ، وخاصة عندما صرح لبعض الصحفيين الاجانب بأن مصر ستنال استقلالها قريبا ، وطلبته ( الجازيت ) بنفس هذا التصريح والا كان صحيحا ، وصح معه الاعتقاد بأنه قد اعطى السلطة لاعلان هذا الذبا (٢) ، واعلن سير ادوارد جراى في مجلس العموم البريطانى في ١٥ يونية سنة ١٩١٠ :

د ان سياسة جلالة الملك أصبحت تبنى على الاحتفاظ باحتلال مصر
 لأن الحكومة الانجليزية لاتستطيع دون عار يلحتها ان تتخلى عن المسئوليات
 التى نشأت حولها هناك (٣) ، ٠

وكان لهذا التصريح الخطير اثره في سياسة محمد سعيد الذي اصدر طائفة من القرارات المجفقة بحق الصحافة الصرية والحركة الوطنية . وخلاصتها ما يلي :

أولا : النظر في جنح الطبوعات وجناياتها وعرضها على المحاكم العادية شانها شان الجنايات الأخرى ·

ثانيا : معاقبة كل طالب يشترك في المظاهرات أو يكتب في الصحف بالطرد من الدرسة •

(١) آخـر ساعة في ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٥٧ ٠

(٢) الجازيت في ٤، ٥ من أبريل سنة ١٩١٠ ـ نقـالا عن أحدس نيليب في : الصحاعة الانجليزية في مصر ، رسالة خطية بجامعة القاعرة ، راجع : عبد اللطيف حمزة في أدب الثالة الصحفية ج٨ ص ٣٥ .

(٣) المصدر السابق ص ٣٥٠

ثالثًا : منع تأليف الجمعيات السرية بقوة القانون (١) ٠

وقد قامت الأعالي براس مال مجموع من تبرعات أنصار محمد سسيد باشا وابناء بلده الاسكندريين وكان اعتمادما كله في سداد نفقاتها محصول الاشتراكات السنوية التي وزعها رجال الادارة في عهد الوزارة السسيدية وأقبل عليها طلاب الحظوة عند المديرين والمأمورين من أعيان الأقاليم · ·

فكان « محمد سعيد باشا » على تعيير المقاد \_ أحد الساسة القلائل الذين غهموا في ذلك المهد ضرورة الاتصال بالرأى العام ووجوب الاعتماد على الصحافة في مناقشة المسائل التي تعرض على الوزارة • غلوعز الى طائفة من المصحافة الاستذوريين بانشاء « شركة الطبع والنشر الاعلية » واستهلال عملها المصخف عليها • فاختارو اصحيفة يومية تدافع عن الوزارة وترد عجمات المصحف المارضة عليها • فاختاروا اسم « الأمالي » لصحيفتهم عمدا لأنه اسم عرائل المحافية كان يصدوما اسماعيل الباظة باشا ، ولأن اسم « الأمالي » يقديم لصحيفة كان يصدوما اسماعيل الباظة باشا ، ولأن اسم « الأمالي » يقابل اسم « الشعب » واسم « الأمة » مصبوغا بالصبغة التي على معنى « التاومة والثورة » (٢) •

ولم نزل « الأهالى » صحيفة الحكومة « الشبيهة بالرسمية » الى أن سقطت وزارة سعيد باشا وقامت بعدما وزارة حسين رشدى باشا التى أعلنت الحماية على مصر في عهدما ، غلبست « الأهالى » بعد ذلك لباس المعارضة في حدود الظروف التى تسمح بها الحرب والرتابة وكانت عذه تقوم على اساسين :

أحدهما : الخصومة الوزارية بين سعيد ورشدى .

والآخر : ايمان سعيد بفائدة السيادة العثمانية في استنهاض الحجة القانونية والحجة « الدولية ، على الاحتلال والحماية ،

<sup>(</sup>١) د٠ عبد اللطيف حمزة : نفس المرجع ص ٣٦٠

 <sup>(</sup>٢) آخـر ساعة يوم ٣٠ من اكتوبر ١٩٥٧ ، وراجع كذلك يوميات العتاد بجريدة الأخبار العدد ٢٤٨٥ يوم ٤ من سبتمبر سنة ١٩٦٣ .

فقد كان سعيد ، عثمانيا ، في تفكيره وشعوره الى اللحظة الأخيرة ، وكان هو صاحب الرأى القائل بالارتباط بين البحث في مسألة الحماية والنظر في معاهدة الصلح مع تركيا والدول المنتشرة في الحرب العالمية (١) .

وأوشكت « الأهالي » ان تحتجب بعد اعتزال الوزارة السعيدية وقيام الوزارة الرشدية لأن مشتركيها من الموظفين والعمد قطعوا اشتراكها ٠٠ ولم يبق لها مورد تعيش منه غير التعاقد على نشر الاعلانات التضائية ولم يبق لها مورد تعيش منه عبر التعاقد على نشر الاعلائات التصاديه من الحكمة المختلطة ، وهي كما كانت يومئذ حكرا يستأثر به من يرسبو عليه الزاد من أصحاب الطابع ، وقد حصل على امتيازه في ذلك الحين الخواجة و بوتينة » وهو من زملان الأستاذ عبد القادر حمزة في نادى محمد على المروف بالاسكندرية واصله من جزيرة مالطة يسمى بلهجتها العربية « بوتينة » أو ابو تينة « وصحفها الى اللجهة الفرنسية باسم بوتينة » و ونتمبت الحرب والاعالى على علاقتها القديمة بوحجد سعيد باشا واصحابه المساعمين في شركتها ، وقوامها صن المتناسبة واسعة والمساعدة والمحالى على علاقتها من المتناسبة والمحالى على علاقتها من المتناسبة والمحالى على علاقتها المناسبة والمحالى على علاقتها من المتناسبة والمحالى على علاقتها المتناسبة والمحالى المتناسبة والمحالى المتناسبة والمحالى المتناسبة والمحالى المتناسبة المتناسب الوجهة المالية ما تحصل عليه من نشر الاعلانات القضائية باللغة العربية ، اذ لم يكن للمسيو بوتينه صحيفة عربية يملكها · وكانت « الأعالى » هي الصيحة التي تتسع لنشر تلك الاعادنات في محقاتها ، وعندها بقية من الورق المغزون غير الورق الذي تدبره الشركة ، ولولا ذلك لما استطاعت أن تعيش سنة بعد ذهاب الوزارة السعيدية وانقطاع الاشتراكات عنها ف ذلك المعترك العصيب •

فلما تألف الوفد المصرى كانت خطة « الأهالي » حياله هي خطة محمد سعيد حيال سعد زغلول ، وهي خطة الوزارة أمام معارضها الأكبر في الجمعية التشريعية ، وكان من مساعيه ـ بموافقة الأمير عمر طوسون ـ أن يؤلف وفد آخر يشترك فيه أعضاء الحزب الوطنى برئاسة الأمير ٠

وكانت المعارضة في رئاسة الأمير طوسون للوفد المطلوب تقوى وتشتد في جهات كثيرة ، ومنها القصر الملكي والوزارة ، ومنها أصحاب سعد زغلول جميعا بغير استثناء ، فقد كان السلطان فؤاد غير مستريح الى ظهور الأمير على رأس هذه الحركة ودخول أعضاء البيت المالك في مآزق سياسية تقضى مصلحتهم ومصلحة الملك أن يظلوا بمعزل عنها •

(١) المرجع السابق ٠

وكان رشدى باشا يتوجس من نفوذ محمد سعيد باشا صديق الامرر الحميم ويشفق من عواقب تدبيره ، ولا يحب ان يمهله حتى يقبض بيديه على زمام الوقف ويتحول به الى حيث تهديه الحيلة والاساليب المكتوبة التى استهر بها ، وكان أصحاب سعد يريدونها كما قالوا ( حركة شعب لا اماره وحركة استقلال لا خلافة ) ويعتقدون ان الأمير وصديقه محمد سسيد ببغيان المحافظة على السيادة المثمانية الى ان ينزل عنها الترك للمصريين في معاهدات الصلح ، وهو امل مشكوك فيه (١) ،

ثم حيطت مساعي محمد سعيد باشا حذرا من ثورة الرأى العام واذعانا من جانب الأمير طوسون لأوامر السلطان أحمد فؤاد الذى انتهمه بالسمعى الى وراثة العرش والمساومة عليها لدى الانجليز بهذه الوسيلة ·

وتقررت خطة « الأعالى » من داخل قلم التحرير دون ان تستطيع الشركة التى اصبح اشرافها على الصحيفة اسميا بعد نفض أيديها صن تكاليفها ) ان تتعرض لهذه الخطة في تفصيلات الأخبار أو المثالات اليومية ، ولم يحاول مسيو ببتينيه ان يتدخل في سياسة الصحيفة مرضاة المحتلين ، لأنه من جهة لم يكن من المالطيين أصحاب الحظوة في الوقت الذي جطوا فيه جزيرة مالطة منفى للمعتقلين ، ولأنه من جهة أخرى خشى أن تتحطم مطبعتها في المظاهرات فيعجز عن الوفاء بشروط المحاكم المختلاصة مراعاة لمراعد (٢)

ويمكن القول ان خطة الأمالى ازاء سعد زغلول بعد الافراج عنسه واصحابه لم تكن مكاشفة منها للجمهور الصرى بولائها لسعد واصحابه حكما يقول استانفنا المكتور عبد اللطيف حمزة (٣) – غاذا كانت قد سلكت في سبيل ذلك طريقة ناجحة من طرق الصحافة وهى نشر د صور صحفية » لمعد ولاغضاء الوفد ، فان كل ما نشرته الأمالى من الصور الوصفية والتعليقات على تاليف الوفد انصا كان بقالم عباس العقاد ، وظلت خطة « الأحالى» هى الخطة التى تعبر عنها تلك القالات والتعليقات طوال الوتت الذى كان العقاد فيه مطلق اليد في الكتابة ا

(١) يوميات المقاد بجريدة الأخبار يوم ٤ من سبتمبر سنة ١٩٦٣ ·
 (٢) انظر ٥ أدب المثالة الصحفية في مصر » – الجزء الثاني ص ١٠٧ ·
 (٣) الأهالي – المعد ٢٠٠٧ يوم ١٥ من أبريل سنة ١٩١٩ ·

وبدا العقاد هذه الطريقة الناجحة من طرق الصحافة في الخامس عشر من ابريل سنة ١٩٩٩ ، وكانت و صورة سعد » أول هذه الصور الوصفية ٠٠ وفيها يقول :

ه من العظماء اشخاص لا يسمك ان تتمثلهم منفردين • لانهم قوى نطب الماتئة والمصادمة • وكأنهم يققون حياتهم في ميدان خالد غلا تراهم الا رايت لهم اندادا في ذلك الميدان • وليس من الضرورى ان يكون الانداد رجالا • بل قد يكونون مبادى، ومقاصد تحفز القوة وتبعث النخوة • ومن مؤلاء العظماء سعد زغلول • وهذه الصفحة في نفوس اولئك العظماء تأبى عليهم أن يكونوا مهملين أو مفمورين حيثما كانوا ظهروا • فهم يحملون عليهم أن يكونوا مهملين أو مفمورين حيثما كانوا ظهروا • فهم يحملون معهم الاهتمام بهم في كل مكان • وكذلك كان سعد زغلول في جميع أدوار

ثم سرد العقاد تاريخ حياته على نحو ما عو معروف لأعل زمانه الى تلك الفترة من حياة سعد زغلول ·

وعلى هذا النحو مضت الأهالي تقدم للجمهور كل يوم صورة وصفية جديدة لعضو من أعضاء الوفد (١) ٠

ومن ذلك الوقت كتب العقاد في الأهالي مقالات عن الوطنية المصرية والأمانى القومية ومنها مقال بعنوان : الوطنية المصرية خالصة لوجه الوطن والامائي القومية ومنها مقال بعبوان: الوطنية الصرية حائصة لوجه الوصل المصرية (٣) وأخر بعنوان: الوقد والسالة المصرية (٣) وثالث بعنوان: الأمر عمر طوسون والحركة الوطنية (٤) ونرجم ان المقال الأخير من تلم عبد القادر حمزة وليس المقاد و ونرجم كذلك ان اخبار المظامرات في القاعرة والاستكندرية والاقاليم التي عنيت بها الأهالي كان للمقاد اثر كبير في سرها الاعتمام بها ، بل نزيد فنقول انه كان يقوم بتحريرها .

وعندما شعر العقاد بالتضييق على ما يكتب من المطولات أو من الأخبار القصار ترك الامالي وانتقل الى تحرير « الأعرام » بالقاعرة ، وقد كانت هى الصحيفة الوحيدة التي اعلنت يؤمئذ انها « مصرية للمصريين » وسمحت للوفد بنشر بياناته واخباره على صفحاتها •

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية جـ ٨ ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢) الاهالي العدد ٢٦٤٤ يوم ٢٣ من مايو سنة ١٩١٩٠

<sup>(</sup>٣) الاهالي العدد ٢٦٧٥ يوم ٢٣ من يونية سنة ١٩١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الاهالي العدد ٢٩٨٩ يوم ١ من يولية سنة ١٩١٩ ٠

ويوم اعتزل العقاد العمل في « الأعالى » كشفت عن موقفها ضد سعد زغلول الذى تدبر عنه مقالات « ما مكذا يا سعد تورد الابل » وما جرى مجراها ، وكلها حملات على الوفد ومناوشات بين الصراحة والتورية على بحث بطارف ، الى ان تقاربت العلاقات بين محمد مسعد وسمعد وسعد المدادات المعالدة المنافذة الم ر المعداء بين سعيد وجماعة رشدى وعدلى وثروت ، وسائر مؤلاء الوزراء (١) ٠

ومما يذكر في هذا الصدد أن الوفد قد عقد اجتماعا كبيرا للجمعية التشريعية في منزل سعد زغلول ــ بعد سغر لجنة ملنر بثلاثة أشهر في دراسة الإحوال المصرية ــ لم تستطيع الأمالي أن تشير اليه أو تكتب شيئا عنه ٠ الإحوال المصرية ــ لم وأصدر الاعضاء قرارات منها :

أولا : تعتبر الحماية التي أعلنتها انجلترا من تلقاء نفسها على مصر عملا باطلا لا قيمة له من الوجهة القانونية ·

ثانيا : تقرر الجمعية أن البلاد المصرية تشمل مصر والسودان مستقلة استقلالا تاما وفاء بقواعد الحق والعدل والقانون

ثالثا : تحتج الجمعية على تعطيلها وعلى القوانين والنظامات التي وضعت في اثناء التعطيل ٠

رابعا : تقرر الجمعية أن كل عمل قامت أو تقوم به الهيئة الحاكمة ، ويكون فيه مساس بالاستقلال التام لمصر والسودان ، أو مساس لمصالحهما

يعد لغوا ، ولا يلزم الأمة في شيء (٢) ٠

وقد وقفت ، الأعالى ، ضد مشروع ملنر ، ولكنها وقفت كذلك ضد المندوبين الأربعة الذين أوفدهم سعد لا ستشارة الأمة ، وهاجمت الأهالى سعدا بقوة ، مما يجعلنا نؤكد أن الأهالى لم تقف الى جانب سعد الا عندما كان التقل المعطان المعالد ا كان العقاد له مطلق الحرية فيما يكتبه ، ولما تركها كتبت هذه المسالات التى تعبر عن موقف محمد سعيد باشا ، وقد ظلت تلتزم هذه الخطة التى تغيرت بتغير موقف سعيد باشا من سعد زغلول فنشرت نداء لسعد زغلول صارع فيه الأمة برايه في مشروع ملنر في صفحتها الأولى في عشرة أعداد من أعدادها (٣) ٠

<sup>(</sup>١) يوميات العقاد بجريدة الأخبار يوم ٤ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ ٠

<sup>(</sup>۱) يوهيك مصد بجريده المسر يوم ٢ من ١١٠٠ (٢) عبد اللطيف حرزة \_ نفس المرجع ص ١١١٠ · ١٩٢٠/١٠/٢١ .

ووقفت الامالى موقفا عدائيا من خصوم سعد زغلول السياسيين ، ومرجع ذلك \_ كما سبق القول \_ الى اشتداد العدا، بين سعيد وجماعة رشدى وعدلى وثروت مما أدى الى تقارب بين محمد سعيد وسعد زغلول ٠٠ فهاجمت وزارة عدلى يكن في مقال بعنوان :

### حكسومة الحمساية

الى أى حد تضعف أمام حاميها (١)

عكذا يمكن القول أن « الأمالي » كانت تعبر عن وجهة نظر محمد سميد باشا ، ولم تخالف مذه السنة الا في الفترة التي عمل فيها عباس العقاد فكان نشرها للصور الوصفية بداية للخطة التي سلكها المقاد في الأمالي وكانت خطته الى يوم اعتزاله العمل فيها .

(١) الأهالي: العدد ٣٣٢٨ يوم ١٥ سبتمبر سنة ١٩٢١٠

\_ 177 \_

# الفصيل الرابيع تـــورة ١٩١٩

### وتعاطف العقساد مسع الوفسد

وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها في ١١ نوغمبر سنة ١٩١٨ معتد الهدنة بين المانيا والحلفاء ، وانتصار انجلترا وحلفائها ، وانترن باعلان الهدنة بيان د ويلسون » رئيس جمهورية الولايات المتصدد الامريكية عن حق الشموب في تقرير مصيرها ، وافقزن موعد تقرير مصير الدول والشموب غاخذ ذوو الراى من المرين » يفكرون في طريق عملي لرفع صحت مصر ، وتمثيلها في مؤتمر الصلح ، وزاد في عذه الحركة الفكرية ما ترامي من أنباء الشموب الصغيرة ، اذ أخذت تتأميه لارسال وفودها الى المؤتمن أنتابة الشموب الصغيرة ، اذ الخذت التأميل وفودها المن المؤتمرة ، الدينس ولدسن ، كان رحال الحزب لتحقيق آمالها القومية وتطبيقا لمبادىء الرئيس ويلسن • كان رجال الحزب الوطنى وعلى رأسهم محمد فريد مشتتين في أوربا ، والصلات بينهم وبين زملائهم في مصرمنقطعة ، هذا الى أن الجانب الذيكانوا يقاومونه ويجامدونه رومروبهم و مصرمتها . أما أسى المسبب المساوسات والمراد و ... في استخلاص الاستقلال منه ، وهو جانب الجائزا أو حلفائها ، قد كتب له النصر النهائي في تلك الحرب ، فكان طبيعيا أن يبرز في الميدان شخصيات لم تعرف من قبل بطابع العداء الشديد لانجائزا والاحتلال البريطاني (١) ، ٠

وفي هذه الظروف اتجه سعد زغلول وعبد العزيز غهمي وعلى شعراوي الى المتعد البريطاني « سير ريجنالد وينجت » ، باعتبارهم من أبرز نواب الأمة في الجمعية التشريعية ، مطالبين باستقلال مصر ورفع الحماية عنها ،

ورفضت بريطانيا التصريح للوضد بالسفر الى اوربا ، وذلك بعد ان تالف الوفد الصرى ليكون وكيلا عن الامة في السعى لتحقيق امانيها السياسية واعتقات السلطات العسكرية سعد زغلول واسماعيل صدقى ومحمد محمود وحمد الباسل ونفتهم الى مالطة ٠٠

وهنا انطلقت الروح الوطنية التى ظلت مكبوتة خلال سنوات الحرب، في ثورة شاملة على الاحتلال البريطاني احتجاجا على اعتقال سعد وصحبه

(١) عبد الرحمن الرانهعي : ثورة ١٩١٩ الجزء الأول ص ٩٢ ٠

\_ 177 \_

ولم تكن هناك صحيفه وطنية مكافحة تعبر عن روح الشورة وتتحيث بلسانها وذلك لأن « الأحكام العرفية كانت مغروضة على البائد ، • اصا الصحف التي كانت قائمة في ذلك الوقت نمع خضوعها انتضيات الاحكام العرفية فقد تفاوت موقفها من الاحداث بتفاوت لونها السياسي ومدى ما يربطها بالقوى الوطنية أو سلطات الاحتلال من مشاعر وصلات (1) » ،

فأبدت و الأحرام ، شيئا من الميل الى جانب الثورة أذ كان وصفها للمظاهرات وتعليتها على الأحداث مشوبا بلون من العطف والتأييد • وكذلك فندت دعاوى الصحف الانجليزية عن تعلف المصريين وتعصيهم ضسسد الأجانب • بينما وصفت صحيفة و المتعلم ، أخبار الثورة بأنها و شسخب ومظاهرات وحوادث يؤسف لها ، وكانت تشفعها دائما بتعليقات تندد بها وتعتبرها و كارثة ، و و فتنة ، تهدد الوطن ، وتنصح المصريين بالعسدول عن هذا الاتحاه •

ونشرت صحيفة « الأمالي ، أخبار الثورة بكثير من الحيطة والحــــذر ، تجنبا لبطش السلطة العسكرية ٠٠ ومع ذلك فقد كان واضحا انها اكثــــر الصحف استعدادا لتأبيد الحركة الثورية لولا ضغط الأحكام العرفية (٢) ٠

واضطرت وزارة رشــدى باشا الى الاستقالة فى مساء ٢١ أبريل سنة ١٩١٩ وخلفتها وزارة محمد سعيد باشا فى ٢١ من مايو ، وكان ع**مــــانى** النزعة في تفكيره وشعوره و ومي اولي الوزارات التي تألفت بعد الثورة على الساس الانفصال عن الحركة الوطنية ومناهضتها ، والاستخفاضهها ، وذلك أن وزارة رشدى باشا الأخيرة قد استقالت تحت ضغط الرأى العسام ، وكان بقــاء البلاد بلا وزارة مظهرا لتضامن الأمة أمام العدوان البريطاني ، مما أدى الى احجام المستوزرين عن قبول الوزارة ، لأن قبولها رجـــوع الى ولا تعرقلها (٣) » ٠

(٣) الرافعي: نفس المرجع ، ص ٣٧ ج ٢ .

.. 178 -

ويرجع السبب في استياء الرأى المام من صدة الوزارة كذلك أن محمد سعيد باشا أعلن أنه يؤجل النظر في الحماية التي ضربها الانجليز على مصر سنة ١٩١٤ في مستهل الحرب العالمية الاولى حتى توضع معاهـــدة الصلح بين تركيا والحلفاء ، وكان هذا الرأى خاطاً ، لأن تركيا اصبحت لا منا الدالية المنا المن لا حول لها ولا قوة ، فاذا عرض عليها الانجليز استمرار حمايتهم في مصر قبلوا ذلك دون تردد ٠

ومنا ترك عباس المقاد العمل بجريدة و الأمالى » التى بـدأ يشمر فيها بالتضييق على ما يكتب من مقالات واخبار في وصف الوضد ، وليس يخفى ما كان و بين سعد زغلول وسعيد بأشما من الجفاء القديم ، منسد يحقى ما ذان د بين سعد زعلول وسعيد باتسا من الجداء العديم ، مسلم استقال سعد من وزارة سعيد الاولى ، ثم صار زعيما للممارضة في الحممية التشريعية ، واستمر الجفاء بينهما حين تاليف الوفـد ، وبعد قيام الثورة، فتشكيل سعيد للوزارة في مايو ١٩٩٩ كان فيه معنى المتحد ، ومع ذلك فان سعيد بائسا كان أول من مشى في ركاب سعد بعد سنة ١٩٩٨ بيدأت النفرة بينه وبين على ، ثم انفصل عنه سنة ١٩٧٥ ، حينما استهدف معالى ، ثم انفصل عنه سنة ١٩٧٥ ، حينما استهدف سعد اند، المدارة المدار سعد لغضب السرأى (١) » ·

سعد مسبب سمردى ١٠٠ . وانتقل المقاد الى القامرة من الاسكندرية ليعمل في تحرير و الأمرام ، وعتب وصوله الشنطات نيران ثورة ١٩٦٩ نكان المقاد وزميله المازني يحرران مفشورات جماعة و الميد السوداء ، السرية وكتبا في الصحف مقالات نارية منتسورات جماعه و البيد السوداء » السريه وحديا في الصحت مثالات دارية ملتها حتى تقرر نفيهما على يبد وزير الداخلية » ثروت باشسا » الذي استقال في هذه الفترة ، ولولا استقالته لحل بهما قضاء النفى والتشريد ، لان رصيدهما في الانهامات كان ولفرا بحدد الله ، اذ حامت حولهما الاتهامات المناسبة الله المناسبة الم في حوادث الاغتيالات التي وقعت حينذاك بدعـوى ايغار الصدور واثارتهما الشعور العام (٢) ٠

وكانت السلطة المسكرية قد عمدت الى طريق الارماب في مقاومة حركة النشرات السرية ، واصدر الجنرال بلنن أمرا في يونية سنة ١٩١٩ بعقاب كل من يشترك في اخراج مذه النشرات أو توزيعها أو حيازتها (٢) .

وقد حوكم كل من اشترك في توزيع منشورات و البيد السوداء ، وكمانت عقوبتهم الاشغال الشاقة المؤبدة (٤) ، فما بالك بمن كان يحررها ٠٠

الحي دياب ص ١١٦٠.

سی سیب س ۱۰۰ (۳) راجع ، الرائمی : ثورة ۱۹۱۹ ج ۲ ص ٤٤٠ (٤) راجع الرائمی : نفس الرجع صفحات ۲ ــ ۸۰ ـ ۸۰ ۸۲ ، ۸۲

- 170 -

۲ ج ۲۸ و السابق ص ۲۸ ج ۲۰

وحدث أن غكرت الحكومة البريطانية في ايفاد بعثة رسمية للتحتيق في أسباب الثورة واقتراح ما تراه لتهدئة الحالة وجانت عدة البعثة برياسة لمورد مانز ، وهنا ثارت خواطر المصريين ، فارجات الحكومة البريطانية سعر اعضاء اللجنف ، وانتقحت بضمة أشهر كانت حافلة بالاضطرابات ، ولكن صحيفة و النظام » لسيد على التي صحرت سينة ١٩٩٦ طلعت على الناس بالقتراح يدعمو الم مقاطعة اللجنة الراتقية مقاطعة تامة ، كن من واعي الكراهية والنقور ، وقبل أن ينتضى على اللجنة اسبوعان أو من دواعي الكراهية والنقور ، وقبل أن ينتضى على اللجنة اسبوعان أو المتحدة وهو رفض الماهدة التي يوقعها الرئيس ويلسون ، فيدلا من المتحدة وم ورفض الماهدة التي يوقعها الرئيس ويلسون ، فيدلا من أن تجيء اللجنة وتركيا معترفة بالماعدات كما كان يريد محمد سعيد ، جات والولايات المتحدة – وعي قبلة أنظا رالمالم في ذلك المهدد – تنقضها وتحقيق آمال الشعوب الخذولة فيها (١) .

ولم تستقر اللجنة أياما حتى أحست أنها في حصار محسكم من القاطعة الاجماعية لا يتخلله منفذ الى لقاء أحد يجديها لقاؤه ، ورأى اللورد ملنر من روح الوطنية المصرية غير ما كان يعهده في أيامه السالفة بمصر كما قال لبعض أصحابه ، فلجا الى الملايفة والمصانعة ، وحاول أن يفسر غرض ، اللجنة تفسيرا يحافظ به على الحدود التي رسمتها الحكومة البريطانيسة ويحتنب في ظاهرة الكلمات المثيرة التي تنفر الصريين وأخصها ذكر الحماية، فنشر على الناس في التاسع والعشرين ما ديسمبر بيانا قال فيه :

د ادعش اللجنة البريطانية الاعتقاد الشائم بأن الغرض من مجيئها حو حرمان مصر من الحقوق التى كانت لها الى الان ، ولا أساس على الاطلاق لهذا الاعتقاد فأن اللجنة أو فحدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان الجل الخو لمن الموقعة المريطاني لاجل التوفيق بين أمانى الأصلة المصرية والمصالم الخاصصة لبريطانيا العظمي في مصر ، مع المحافظة على الحقوق المسروعة التى لجميع الاجننب القاطنين في البسلاد ، ونحن على يقين من أنه يمكن الموصول الى هذا الغرض مع توافر حسن النبية بين الجانبين ، واللجنة ترغب رغبة ما صاحقة في أن تكون العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قائمة على اتفاق ودى يزيل أسحباب الاحتكاك ويمكن الأممة المصرية من صرف كل مجهوداتها الى ترقيقة شئون البلاد في ظل انظمة دستورية .

(١) العقاد : سعد زغاول ص ٢٨٨ .

وتنفيذا لهيذه المهمة تريد اللجنسة أن تقف على كل الآراء ، ســــواصدرت من ميثات نيابية أو اشخاص يهتمون اهتماما صادقا بخير بلادهم،
ويمكن ابــدا، كل رأى بحرية وصرلحة ، ولا رغية في تقييد حــدود المناششة
كما انه لا يخشى أى ضرد أن تعتبر مقابلته للجنسة تنازلا منه عن معتقداته،
غانه لا يعد متذالا عن معتقداته بمغاوضة اللجنة الا كما تعد هى متنازلة
بسماعها ، وبغير الصراحة التامة في المناششة يصعب وضع حــد لسوء التفاعم
والوصول الى الاتفاق (١) ، ويلاحظ القارى، أن اللجنة والصحف ترجمت
العبارة الانجليزية ،

« بالانظمة الدستورية ، ومى ترجمة غير دقيقة ، وسارع العقداد الى تصحيح الترجمة الصحيحة التى قصد الانجليز اخفاءها كانت ، تحت انظمة حكم ذاتى ، ولم تكن ، وتحت انظمة دستورية ، وكان الفرق بين العبارتين كبير جدا في نظر الوطنيين ، لقد كان الوطنيون يريدون الاستقلال والدستور الذى يؤدى الى حكم الشحب لنفسه ، ولم يكونوا يفكرون في الحكم الذاتى، فالحكم الذاتى لم يكن يختلف كثيرا عن نظام الحماية الذى كان قائما قبل اللورة وكان من أمم أسباب الشورة . .

نشر المقاد هذا التصحيح في « الأهرام ، التي كان يعمل بها ثم استقال من « الأهالي ، ٠٠ فكان لهذا الاختلاف في الترجمة شان في اختلاف الرأي بين خطة سعد بعد عودته من مفناء وخطة عدلي في موقفهما من اللجنسة فادى ذلك الى فشل اللجنة آخر الجولة الحادة العنيفة ، اذ رفضت اقتراحاتها حين عرضت بعد ذلك على المعربين وحل محل هسذا البيان تصريح ٢٨ فيراير ليكون اساسا لحكم مصر ٠٠

ويذكر العتاد في كتابه عن سعد زغلول تفاصيل هذا الاختلاف حسول الترجمة (٢) ، فقد تال عدلي في خطاب له الى سعد مكتوب في التاسع والمشرون من يناير : « راينا قبل عمل أي شيء أن نعجل بالكتابة لتوضيح انتظة عامة كان لها بحق أثر كبير في قراركم الذي اتخذتموه ، وهذه النقطة شي ما نموتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق الغاية من الناقشة فجعلها ( وضع نظام حكومي في هدود الحكم الذاتي ) مما جملكم تعتقدون أنه مع هذا

<sup>(</sup>١) العقاد ، سعد زغلول ـ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الرجع نفسه ، ص ٢٩٠ ٠

التحديد لا تنتقل السالة المصرية من مركزها فسلا ترتفع به الحماية بال تتأكد و والواقع انه حصلت بيننا وبين اللورد مانسر مناقشة في مسذا الموضوع واكد لنا أن النص الانجليزي ليس معناه المسكم الذاتي .

بل معناه الحكومة الدستورية وان الغرض من ذكر هذه العبــــارة ق البلاغ بيان ان الحكومة الانجليزية لا يصح أن ترتبط بمعاهدة حكوميــة لا تكون ذات نظام دستورى ، وكذلك كانت الترجمة العربية الرسعية وفــق هذا التفسير ، ولولا هــذا لكانت احاديثنا مبنية على غير أســاس ، ولما جاز لنــا أن ننتاما البكم ونستنتج منها ما استنتجناه »

والقرار الذى اتخذه سعد وأشار اليه عدلى فى الخطاب المتقدم هو قراره الذى نشره فى بلاغ بعث به الى مصر عقب نشر اللجنة بيانها وقال نعه ما نصله :

يحاول الأقرياء بجميع الوسائل أن يأخذوا منكم رضا، بحمايتهم ليزدادوا قسوة ويزيدوكم ضعفا ، فسلا تنخدعوا أذا وعدوكم ولا تخافوا أذا مدوكم ، واثبتوا على التمسك بحقكم في الاستقلال التام فهو أمضى سلاح في أيديكم وأقوى حجة لكم ، فأن لم تفعلوا ـ وليس في قوة ايمانكم الوطني ما يجعل احتمالا لذلك ـ خذلتم نصراءكم واهنتم شهداءكم وحقرتم ماضيكم وانكرتم حاضركم ومددتم للرق اعنائكم وحبنيتم الذل ظهوركم وانزلتم بامتكم دلا لا برفع منه عنز ، وأن تغطوا ـ كما عو الكبر ظلى في عظيهم الحقوم موتين التحادكم وقدوة وطنيتكم \_ فقد استبقيتم لانفسكم قوة الحق واعددتم للموتكم قوقد واعددتم للموتكم قدة المتناؤم والا تغيرتم ، ولا تخشسوا الحق واعددتم للموتكم عموة المحال غيكم ، وينتصر وأن ظلمتم ، ولابحد من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غيكم ، وينتصر فيه الاستقلال التام (۱) » .

وقد دارت مناقشة بين عدلى وسعد فى تفسير العبــــارة الانجليزية وما احتوته من الاشارة المزعومة الى الانظمة الدستورية فاعرب ســعد عن شكوكه فى خطاب الحادى عشر من فبراير الى عدلى باشا اذ يقول : . . . .

(١) للعقاد : سعد زغلول ٢٩٠ ــ ٢٩١ .

نعم ان ترجمتكم عبارة الحسكم الذاتي بالحكومسة الدسستورية عي الاصح ولكن صحة حسده الترجمة في نفسها لا تحصل على نحيل قرارنا لان منساك اسبباب اخرى غيرها ، ولان ايرادها في المكان الذي وردت فيه من البلاغ مع عدم اقتضاء المقام لها بعد التصريح فيه بأن مامورية اللجنة عي التي صورتها الحكومة ووافق عليها البرالان ويوقت في الذي بان المقصد و بها هو المعنى الذي فهمناه ، والقبول بأن القصد منها المعارد وردت على انها نتيبة للتعاقد لا وسيلة له ، ومع ذلك فاذا كان القصد منها مع كن هذه العبارة وردت على انها نتيبة للتعاقد لا وسيلة له ، ومع ذلك ينحل كان القصد منها هو كما يؤكد جنابه من أن الحكومة الانجليزية لا يصح ان ترتبط بمعاهدة الا مع حكومة ذات نظام حسنورى – لزم قبل كل شيء وضع هذا النظام لتشكيل حكومة دستورية تكون أملا المتعاقد على تحديد العلاقة بين مصر وانجلترا (١) ، \*

وما أن غادرت لجنة ملنسر مصر حتى عادت السلطات الى ضرض قيود الرقابة القديمة على الصحف ، بعد أن كانت قد خففت هذه القيود الى حد ما أثناء وجود اللجنة وذلك حتى يمكنها تفهم الموقف على حقيقته ٠٠ فاحتجبت الصحف الوطنية ثلاثة أيام احتجاجا على الرقابة والاحكام العرفية ، ثم استأنفت دفاعها عن القضية القومية .

ولم يجد المعتلون بدا من الاتصال بسعد زغلول ، غسافر الوفسد المصرى من باريس الى لندن ، حيث بدات اول مفاوضات رسمية ، اسفرت عن مشروع نهائى للاتفاق تعمه ملنر ورفضه سعد • وكان الكثر اغضاء عن مشروع نهائى للاتفاق تعمه ملنر ورفضه سعد • وكان الكثر اغضاء وبند المفاوضات لهذا الخرض عدا من اعضاء الوفسد الى مصر من بينهم عبد الحنية فهمى ولطنى السيد ومحمد محمود • ومن ثم فتحت الصحف باب المناقشة في الشروع فتاعت كل من « الأصرام » و « الامالى » بحملة منظمة عليب لتتبت فساده ، وعنا ساءم المقاد مع غيره من الكتاب والصحفيين في عنه الحملة المنظمة من نذكر منهم عبد القادر حمزة ومحمد حسين عيكل ومحمد تواب ومحمود عزمى • وقد بدات عده الحملة في المبروم المتانى عشر من سبتمبر ١٩٩٠ وانتهت في الماشر من اكتوبر من نفس السنة ، وكلها بمعالى بغم المبائرة بن مصحيفة و المبائرة المناز ومرحمد مو « الراى في مشروع الاتفاق ، • وكان المقاد مطلق الحرية بنها كتثب في صحيفة « المبلاغ » آندلك ، ونرجم أنه كان صاحب الفكرة

(١) العقاد: الرجع السابق ، ص ٢٩٢ ٠

البارعة التي ظهرت في الامالي حين عمدت الى نشر نداه لسمد زغلول ، وهو النداه الذي صارح فيه الأملة آخر الأمر برايه في مشروع ملنسر • وقد دابت الامالي على نشر صنا النداه بصفحتها الاولى في عشرة أعداد من أعدادها وقعت تواريخها بين الحادي شر من شهر اكتوبر واليوم الاخير من صنا الشهر سنة ١٩٢٠ م

وقد صمدت الاهالى \_ فى الفترة التى كتب فيها العشاد \_ وراء سمد ، وفى سبيل ذلك انتقدت موقف لطفى السيد من مشروع ملنر · وقد لاحظ أنه \_ ومعه عدلى يكن \_ يبلغان على المشروع تعليقا يتفق ووجهة نظر ملنر (١) ·

وقطعت المفاوضات وشاع في ذلك الوقت أن الوفد المصرى نفسه منقسم الى رأيين : أحدهما شديد في الطالبة بحق الأمة ، والآخر ظاهر اللين في هذه المطالبة ، ومخذا ظهرت بوادر الشقاق في صفوف القادة فدعت د الأخبار د لأمين الرافعي الى التصبك بوحدة الأمة ، وعلقت ، الأهالى ، بقولها : أما الاول فهو الوفد الذي وكلته الأمة عنها واما الثاني فقد انحلت عنب وكالة الأمة ، لأنه لم يبق وفيها لها بشكل من الاشكال (٢) .

وتوالت المقالات في صحيفة الأمالي على هذا النحسو حتى تحولت في النهاية الى مساجلات دارت بينهما وبين الصحف الاخرى ومنها المساجلة المتى دارت بين ، الأمالي ، و ، الأخبار ، (٣) ، ،

(۱) الأهالي : يوم ۲۱ من أكتوبر سنة ۱۹۲۰ العدد ۳۰۹۱ ·

(٢) الأهالي : يوم ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٢٠ العدد ٣٩٧٠ .

(٣) راجع : الدكتور عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ج ٨ ص ١١٦ ومابعدها

~ 14.

۱۳.

واصبح في مصر جبهتان سياستان متمارضتان ، وتتمثل الجبهة الأولى في سعد زغلول زعيما للوضد ، وتتمثل الجبهة الثانية فيمن انشقوا عليه بزعامة عدلى ١٠ وانكس هذا المرتقب وضوح على الصحافة ، فاصبحت و الأهالي ، لسان جبهة سعد بعد عودته من لوربا ، واستتبع ذلك انتقالها الى القامرة في خريف عام ١٩٢١ ١٠ وفي القسامرة عطلت ثم توقفت عن الصدور بعد اقل من عام ١٩٠٠ وكان صاحبها (عبد القادر حمزة ) يصحدا صحفا بديلة لها مثل ( المحروسة و ( الأفكار ) فتعطلها السلطات كذلك ، حتى اصدر ( البلاغ ) في لول عام ١٩٢٣ .

وتالف في مصر حزب جديد كان اعضاؤه يمتلون جبهة عدلى يكن التى انشقت عن الوضد بزعامة سعد ، واطلق على هذا الصرب و حزب الاحرار الدستوريين » برئاسة عدلى يكن باشا ، بعد أن كان بعض قادته قسد سامعوا في استصدار تصريح ۸۲ فبراير ۱۹۲۲ ، وهــو التصريح الذي وصفه سعد في منفاه بائه و نكبة وطنية كبرى » ، وقد أصدر حــزب الأحرار الدستوريون جريدة ( السياسة ) التى رأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل .

ويعتبر حزب الأحرار الدستوريين امتداد لحزب الأمة القـــديم ، واعضاؤه نفس الأعضاء تقريبا ، وقد قام عؤلاء الاعضاء في ٢ ابريل سـنة ١٩٢٢ بتشكيل لجنة من بينهم لوضع الدستور ، وكان هذا الدستور الذي صـد في سنة ١٩٢٣ م مكسبا من مكاسب ثورة ١٩١٩ ناصبحت الأمــة بهتضاه ( مصدر السلطات ) الا أنه لم يلغ سلطة الملك غاصبح تدخل الملك بذلك شرعيا في شئون الحكم .

ورفع ثروت باتسا مشروع الدستور الى الملك فؤاد ليقوم باعلانه ، فاخذ الملك فيؤاد يماطل ويسوف بهدف العبت بالدستور ، فحاول ان يحدف عدة فقرات من الدستور ، منها الفقرة التى تنص على أن ( الأمة مصـــدر السلطات ) وكذلك الفقرة التى تقول ( ان الوزارة مسئولة أمام البرلال ) وحاول توسيط على يكن للحد من هذا الاتجاه الديمقراطي ولكن على أبى ان يتدخل ، ولما رأى الملك فؤاد اصرار ثروت باشا على المضى في اصدار الدستور أخذ يكيد لوزارته ليجد التكاة للاطاحة بها ونجح فعلا في حصل ثروت باشسا على الاستقالة ، وكان ذلك في التسمع والعشرين من نوفهبر 197٢ حيث جاء الأمر الملكي بقبول الاستقالة بعد نصف ساعة من رفعها ، 197٢ حيث جاء الأمر الملكي بقبول الاستقالة بعد نصف ساعة من رفعها ، الدستور وتوسيع حقوق الملك في التبعة الوزارية وتعيين أعضاء مجلس الدستور وتوسيع حقوق الملك في التبعة الوزارية وتعيين أعضاء مجلس السيون في بعد حقوق الملك في التبعة الوزارية وتعيين أعضاء أمجلس الى الملك اذذار ايطلبون في حقوق النص الخاص بالسعودان من الاسستور والاكتفاء فيه بلقب و ملك مصر » بعدلا من هلك مصر والسودان » وولى ضعيف كان خثى كثيرا ان يتم تحديل الدستور المطلوب على يديه وضاعف ضعيف كان خثى كثيرا ان يتم تحديل الدستور المطلوب على يديه وضاعف منده الخشية قوله في اليوم التالي التالية الوزارة النسيوم عا اذا كانت تتكموا كثيرا عن المتحيل الذي ادخلا على الدستور وتساطوا عما اذا كانت تتكموا كثيرا عن المتحيل الذي ادخل على الدستور وتساطوا عما اذا كانت كما علته أم ترجمه الى اصله كما وضعته اللجنة غان ما وضعنه نصب الدستور عيوننا عو آن يحتق الدستور رقبات الامة كل التحقيق (١) ولكن السخط على يحيى ابراهيم في كل مكان وتجدت حوادث الاحتجاج ، فاحتج معه الاحزاب الاخرى مجتمعة ،

وقد كشف عباس المقاد في هذه المعركة الكبيرى من أجل الدستور القناع عن دسائس الملك التي كان يحيكها خفية للدســــقور وكتب في « البــــلاغ » يقول « الدســـقور كما كتب يعلن ، وإذا كانت به أخطاء البرلمان يناتشها » ·

وقد نشر العقاد في سبيل احباط مسعى الملك ضؤاد مقالتين في (البلاغ) خلاصتهما وجوب ابقاء الدستور كما وضعته اللجنة دون أن يمس حـــرف غيه بتحديل وأنه اذا لزم تعديله غليكن ذلك من اعضاء أول مجلس نيسابي تنتخبه الأمة على وفق ما نص عليه الدستور نفسه في امر تحديله (١) .

وتنبهت الأمة الى ما يراد بعد ماتين القالتين ، وتشجع أعداء الحكومة فكادوها مستندين الى الأمة ، وسرت الحملة على التعديل من مصر الى بريطانيا فقالت التيمس بالعبارة الصريحة ان الملك فسؤاد عو المعلل لصدور

(١) راجع « سعد زغلول » للعقاد ص ٢٥٠ .

(١) محمد خليفة التونسى : المقاد محطم الأصنام .. من كتاب ( المقاد دراسة وتحية ) . ص ٢٩٦ .

~ 144 ~

الدستور ، وساندتها صحف اخرى من صحف الاحرار والحافظين ، وتماوج الرأى العام في مصر حول هذه المسألة فثبت للوزارة أن التعديل على المبادئ الذي يريدها القصر عسير غير مأمون العواقب وصدر الدستور بغير تعديل كما وضعته اللجنة في ١٩ أبريل سنة ١٩٢٣ (١) ، فيما خلا النصوص المتطقة بالسودان .

ورفعت الأحكام العرفية في ٥ يولية سنة ١٩٢٢ ، وعاد سعد واعضاء ورمعت الاحتدام العربية في لا يونيه سنة ١٦٦١ ، وعاد سعد وإعصاء الوضد من المنفى في نهاية شهر البريل من نفس العام ، ودارت معركة انتخابية ماز فيها الوفد باغلبية ساحقة فتولى الحكم ١٠ ومنذ ذلك الوقت شهدت مصر عهدا جديدا في الحياة السياسية ، تميز بوجود عدد من التوى والتيارات المتعارضة التي الشتد الصراع فيما بينها ٠

وعذه التيارات هي ـ الوضد ـ في المحل الأول ويضم الأغلبية الكبرى من الشعب ويتمسك بالحياة الدستورية التي يتيجها دستور سنة ١٩٢٢ ويقف في وجه تصريح ٢٨ فبراير والمحتلين والسراي .

ثم د الاحرار الدستوريون ، وحزبهم يضم كبار الملاك وبعض المتقنين على نحو ما كان حـزب الأمة ، ويقف كما كان يقف الحزب القديم ، موقف الاعتدال من المحتلين وموقف العحداء الظاهر او المستتر حسب الاحوال من السراى ونزعتها الى الاستبداد (١) ٠

أما و الانجليز ، فموقفهم هو اضعاف شوكة الحركة الوطنية وتشجيع العناصر المعتدلة واستخدام السراى بقسدر ما تسعيهم الظروف لتحقيستن المراضهم ، ووقف العقاد منذ اللحظة الاولى الى جانب الوضد ، ويقتضينا اعراضهم • ووقف العقاد منذ اللحظه الاولى الى جانب الوفد ، ويتتضييا الانصاف عنا ان نقول أن العقاد انما ظل بدائم عن مبادئ، الوفد براست سعد زغلول لأنها تتفق مع مبادئه في الدفاع عن الحرية والاستقلال ومطالب الأمة • وهنا نستطيع أن نفزع عنه صفة الحزبية التى تلصق بـ خطأ ، وسنرى على طول هذا الكتاب كيف أن العقاد لم يتقيد براى الحزب الذى دائع عن مبايئه الوطنية وجرد قلمه من أجل هذا الهدف •

ويمكن القول أن مقالتمى العقاد فى الدفاع عن الدستور جعلته كاتب الهفد الاول حتى قربه سعد زغلول الميه ووصفه بأنه ، كاتب جبار المنطق ، ولكن عذا التابيد والاعجاب الشمديد بسعد زغلول ــ كما يقول عبد الرحمن

(١) العقاد : سعد زغلول ص ٤٢٦٠

صدتى ـ يرجان الى ما قبل زعامته بعشر سنين ، ايام استغال العتاد سنة ١٩٠٨ محررا في صحيفة الاستور التي تنتمى للحزب الوطنى ، وعلى الرغم من هذا الانتماء فان صاحب الدستور محمد فريد وجدى ، في اخلاصه لحرية الرأى وصدق نزاعته ، سمح له بصدر الجريدة لنشر حديثه الدي الجراء مع سعد وعو وقتذك ناظر للمعارف ، فأتيحت له بهذا الحديث فرصة الدفاع عن اخلاصه اشروع الجامعة المصرية مع انه كان موضوع حمالات الحزب الوطنى (١) ،

ويحدثنا الدكتور لويس عوض (٢) عن العلاقة بين سعد والعقاد فيقول: د أما ولاء العقاد لسعد زغلول شخصيا ومبدأ ، فقد كان أشبه شيء بعبادة الأبطال ، ومع ذلك فان هذا الولاء لم يجعل من العقاد مجرد تابع مجرد من الارادة يتخذ من زعيمه صنما ، بل كان لا يتردد في مجاهرة سعد زغلول بمعارضته كلما وجد موطنا للاختلاف معه مثلما حدث عندما رفض العقاد ان يعلق على خطبة العرش سنة ١٩٢٤ على اساس عدم اقتناعه بأن عبارة « الأماني القومية في السودان » الواردة بها تعبر بوضوح عن حقوق مصر· ولما يشتبك سعد مع العقاد في نقاش طويل حاول هذه النقطة يقاول الاول : « لو حاسبني كل فرد في الأمة حسابك لعجزت عن أعباء وكالتي عن الأمة ، ، فأجابه العقداد بقوله : « ولكن ليس كل فرد في الأمة عبداس العقاد ، فابتسم سعد وقال : « صدقت · ليس كل فرد في الأمة عباس العقاد ، ٠٠ و هكذا تميز العقاد باستقلال في الرأى وصلابته في الدفاع عنه ، وكانت مبادئه بعد ثورة ١٩١٩ هي مبادىء الوفسد الاولى التي وضعها سعد زغلول ، ، ووكلته الأمــة للمطالبة بها ، وهي الغاء الحماية والســعي لتحقيق الاستقلال القام لمصر والسودان • فهو اذن لم يكن حزبيا بللعنى المعروف ، ولم ينضم الى حـزب من الاحزاب ، وانما كان يدافع عن مبادىء الوف د برآسة سعد زغلول ولا يستمد الرأى من احد ، ويشترط ذلك على كل صحيفة يعمل بها ، وكانت الصحف تقبل منه هذا الشرط ، فكانت مقالاته السياسية تنشر دون أن يطلع عليها رئيس التحرير أو صاحب

(١) عبد الرحمن صدتى: ذكريات في ذكرى العقاد ـ مقال بمجلة الهلال ابريل سنة ١٩٦٧
 (٢) لويس عوض: دراسات عربية وغربية .

\_ 178 \_

الصحيفة ، ولم يطلب منسه الكف عن الكتسابة او تخفيف الحملات ضد خصومه في عهد الزعيم الراحل سعد زغلول (١)

وفي هذه الأثناء كان عبد القادر حمزة ، قد أصدر صحيفة « البلاغ » في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٣ ، وكانت وزارة نسيم باشــا هي التي رخصت للبلاغ ، بالظهور ، وكانت الوزارة النسيمية تنترب الي « الأكثرية » ببيــد أن هــذا التترب لم ينفعها طويلا في تخدير الأمة وتهيئة البــو لتحديل الدستور ذلك التحديل الذي تضيق من حدوده ، ويكاد ينقصه من أساسه ، وهو الاعتراف بسلطة الأمــة والتبحة الوزارية · ·

بستمه الامت وسبعه الوزارية النسيمية في التقرب الى الاكثرية ، ويلخص لنا العقاد مناورات الوزارة النسيمية في التقرب الى الاكثرية ، بنه لما أحس رؤساء الوزارات والمشحون لرآسة الوزارة أن رشدى وعدلى وفروت وأصحابهم شد احتكروا الميدان في السياسة المحرية تالبوا حزيب واحدا على مقاومة حذا الفريق ، واصبحوا فريقا آخر يراسهم محمد سعيد في مصر على صدا التقسيم فريق وزاري يصح أن يسمى بالمرسة التركية وعم محمد سعيد وأصحابه ، وفريق آخر يسمى بالمرسة المتفرنجة صم عدلى وأصحابه (۲)

وبحكم العدا، بين الفريقين أصبح لزاما على د الدرسة التركية ،
 أن تخطب ود الوفد وتتقرب اليه ، وتلوذ بالقصر المكى لتستند اليه في وجه المعارضة المكشوفة م نالانجليز لعدالى وأصحابه .

وهذا سر الصداقة التى كان يبديها محمد سعيد وتوفيق نسيم ولحمد مظلوم لسعد زغلول بعد أن كانوا جميما يحاربونه لا يبتقمون الى مساعقة بممل من الاعمال • فسمى محمد سعيد في أنشاء وضد غير الوفد السعدى ، وأبى توفيق نسيم أن يوقع التوكيلات القومية ، ولبث لحمد مظلوم على صداقته الاثنين •

و نلما جاء توفيق نسيم عتب عبد الخالق ثروت المجاهد بعداء مسعد زغول وانصاره واتبع سياسة النقرب الى الوفد ، وكتب مذكرته يطلب فيها الاعتراف بالكثرة القومية واستقال قبل أن ينسخ الدستور وتنكشف أغراضه الخفية ، بلغ ذلك كله الى سعد في جبل طارق وهو يعيد من مجرى الحوادث

- 140

١١) محمد طاهر الجبلاوى: في صحبة العقاد ص ٩٠٠

<sup>(</sup>١) العقاد : سعد زغلول ص ٤٢٣ ·

ووسائل الاستقصاء الوافية فكتب البيه البرقية التى يقول فيها : « انكم بعملكم الشريف المفعم بالوطنية والحكمة استحققتم تقدير الوطن » ·

وفي هذه الاثناء كان عبد القسادر حمزة قد استطاع الحصول على ترخيص له من وزارة نسسيم باشا باصدار جريدة (البلاغ) ، وكما بارك سعد زغلول الوزارة النسيمية من جبل طارق وهو بعيد من مجرى الحوادث ووسائل الاستقصاء الولفية ، كتب برقية الى البلاغ يقول فيها :

د يسعدنى ان يظهر للأهالى خلف يمالا ما تركت من مراغ ، ويستانف ما بدات من جهاد ، ينثر الحق فى دعوته ويهزم الباطل فى دولت ، يصـــور شعور الامة بذلك القلم الشاعر ، ويشرح امانيها بذلك الاســلوب البــديع المباهر ، سرنى ان يكون لنــا بلاغ بحرره عبد القادر ، .

ومكذا بارك سمد زغلول في منفاه جريدة ( البلاغ ) وأصبحت في ظاهرها صحيفة الوضد ولسانه الاول ، وكان عباس العقاد لهذا السبب وحده كاتب ( البلاغ ) الاول ، يكتب في كل يوم مقالا سياسيا يعتبر مادة اساسية من مواد الجريدة و وكان العقاد يحتل الصفحة الاولى على الدوام وكثيرا ما كان يملا عده الصفحة باكملها .

واستمرت الحسرب بين الوضد وخصومه من الاحسرار الدستوربين وغيرهم • وكان تلم عباس العقاد اتوى سلاح استمان به سمعد زغلول في تلك الحرب فكانت مقالاته السسياسية تنشر دون أن يطلع عليها رئيس المتحرب وما المتحرب المتحنف التي يحرر نيها المقاد تنفيذ فور صدورما بدعاتق ولااتول بساعات(١) • ويذكر لنا الأستاذ العرضي الوكيا انه الشترى نسخة من أحدى هذه الصحف من ميدان محطة الرمل بالاسكندرية في يوم صحورها نفسه بعشرة امثال ثمنها ، و نعم اشتريتها بخمسة تروش وكان ثمنها في ذلك الوقت خمسة مليمات ، معا يوضح الأثر الضخم الذي كانت تحدثه مقالات المقاد كسياسي مناضل في ذلك الحين •

وقد كان العقاد عنيفا مع خصوم مبادئه التى آمن بها ممثلة فى مبادئ، الوقد وقد كتب أحد كتابهم المشهورين ( ابراهيم علال بك ) كلمة عن المقاد قال فيها و لما يئس الوضد من مناشقتنا بالبرمان والحجة لجا الى ذلك الوحش الرابض فى جريدة البلاغ ففك عنه السلاسل والاغلال ، واطلقه علينا يفتك كيف شاء ، (۱) .

(١) محمد طاهر الجبلاوي : في صحبة العقاد ص ٩٥ .

- 177 -

وكان من المتفاهم عليه حين صدور البلاغ ان تخدم سياسة الوزارة النسيمية في امر الدستور الذي طواه القصر في انتظار الفرصة لتحديله . ومنا المترقت خطة البلاغ وخطة كاتبها الاول ( عباس المقاد ) افتراقا ثابتا يسمل الرجوع اليه ، حين أخذ على الوزارة النسيمة السبيل في ( البلاغ ) فاعلن في مقالته السابق الاسارة اليها ، الدعوة الى تنفيذ الدستور واجتناب المترض لاحكامه ومبادئه ، وليكن تحديله بعد ذلك على ايدى النواب المنتخبين اذا وجدوا فيه موضعا للتحديل » .

وقد استمر العقاد يشارك في تحرير البلاغ منذ انشائها وصحورها في الثامن والعشرين من يناير سنة ١٩٢٣ حتى سنة ١٩٣٠ حتى اذا صدر البلاغ في سنة ١٩٣١ باسم ( البلاغ الجديد ) لا يكتب فيه شيئا حتى سنة ١٩٣٧ ٠٠

وقد انتهت الفترة الأولى التى قضاها المقاد فى البلاغ ، بتعطيل البلاغ بعد صدوره وقد جا، فى صدخة البلاغ فى قسلم المطبوعات أنه فى « ١٩٥٥/٦/١٥ صدر قسرار مسن مجلس الوزراء ( فى وزارة اسماعيل صدقى ) بتعطيل البلاغ نهائيا ، وذلك تطبيقا للمادة رقم ١٥ من الدستور وهى تخول للحكومة ... وقاية للنظام الاجتماعى ... أن تتحلل مما قيدما به فى شان حرية الصحافة (١) .

ثم عاد البلاغ الى الصدور بعد احراج العقاد واخراجه منه ، وبقى منتظما فى صحوره عدة شهور • واحتجبت ـ بدلا منه ـ صحيفة كوكب الشرق التى نشر العقاد فيها مقالاته ثلاثة أيام متواليات ، وظلت محتجبة طوال الوقت الذى انتظم فيه صدور البلاغ •

وقد ظهر تعاطف العقاد الشديد للوفد ، ضد كتاب الأحزاب الأخرى ، في جوانب كثيرة منها هذا اللون من الهجاء السياسي الحاد الذي يقسوم على السخرية الرة ، وقد مكنت العقاد حدة مزاجه وقوة بيانه من مهارته في استخدامه السخرية اللاذعة ضد كل اعدائه طوال اشتغاله بالسياسة .

وقد استخدم العقداد أسطوب المسخرية من الأحزاب ومن الأحزاب ومن الأحزاب ومن الذهاء الله عنداء الله ومن الذهاء عندا الله ومن الدواء عندالله عندانه الماني مناها على الماني التى تشتمل عليها (٢) •

(١) راجع صفحة البلاغ في قلم الطبوعات \_ كتاب ( أدب القالة الصحفية ج ٨ ص ١٧٠ )
 (٢) الدكتور عبد اللطيف حمزة أدب القالة الصحفية ج ٨ ص ١٩٧ ٠

- 150

وثمة طريقة اخرى استخدمها المقاد فى مقالاته السياسية بالبلاغ . وعلى طريقة التساؤلات » وذلك بهدف النيل من خصوم الوغد واضعف مركزهم امام الشعب وقد سلك كل عذه الطرق فى ( البلاغ ) سعيا وراء نجاح الوغد فى ممركة الانتخاب ومن امتلة الطريقة الاولى عذا المقال الساخر :

# نسداء الاحرار الدستوريين

# مترجما الى اللغة العربية (١)

وقد استهل العقاد هذا المقال بنداء الأحرار الدستورين كما ورد في جريدة السياسة ثم قال :

حذا كلام لا بأس به اذا صدر من غير عؤلاء · اما وقد صدر منهم فنحن نترجمه فى اللغة العربية ليفهمه الناس كما ينبغى أن يفهمه ، ويقرأوا من السطور ما يجب أن يقرأوا فنقول :

#### يها المصريون :

بيد المشريون .

تناديكم اليوم وما ناديناكم قط ولا عرفناكم قبل اليوم ، ولا توجهنا
بالذدا، والابتهال الى غير السادة الانجليز مصرق الاتدا ر، ومقلبي الليل
والشهار ، ولكن الانتخابات تلجئنا اليكم ، والضرورة تسوقنا الى مخاطبتكم،
والمنفعة تجنع بنا الى طريقكم ، فاسمحوا لنا ان نقوسل بكم الى ارضا،
الانجليز على حسابكم ، وان ناخذ من ايديكم السلطة التى نزعم بها
الوفكم ، فاقتلوا بالله ان نفضلكم ولو يوما واحدا عو يسوم الانتخاب
الذى أحوجنا اليكم ، وان نستغل فى ذلك اليسوم تلك البلامة التى طالما
اعتدناها فيكم ، ثم اصنعوا بعقونكم ما تشاءون ، اودعوما لذا نصفع بها

#### أبيها المصريون :

سيه اسريون . مبدؤنا مبدأ الصدق في الوعد ، واتباع القول بالعمل · والدليـــل على ذلك أننا تسمى أنفسنا الأحرار الدستورين ، وما تركنا للناس حريتهم قط ، ولا وصلنا الى الحكم يوما عن طريق الدستور ·

ولنورد لكم برهانا أقرب انى الاقناع وأصرح فى المقال :

(١) البلاغ: يوم ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٢٤ ــ العدد ١٨٠٠ .

\_ \%\ .

لقد وعدنا الانجليز أن تثبت أقدامهم في مصر ، وأن نعكن لهم في رقاب أهلها • فهل أخلفنا لهم وعدا أوحنثنا لهم في يمين ؟ ألم يرحب وزاؤنا بالحماية ؟ ألم يعدوها من نعم ألف وبركاته عليهم وعلى مصر ؟ ألم نعبت ورحدة الأمة حجين جاء ملفر لتنظيم الحماية فايدناء ، وكنتم له من الخاذلين؟ التمعد للانجليز سرا في وثيقة ٢٠ يناير سنة ١٩٢٢ بارغام الأمة على القرام نا يريون من توظيف وتضمين وتعويض ؟ ألم نستبشر بالتحفظات للتي يتعيبكم منها الليوم ما تطمون وما سوف تطمون؟ ألم نعد الى الحكم اليوم لنتم ما بدائاه منذ سنين؟ فهل وفينا بمهدنا أم كنا له ناكثين ؟ وما لتجمنا القول بالمعل أم لا نزال قائلين غير فاعلين ؟

#### أيها المصريون :

انتخبوا ذوى الاخلاق وذوى الكفاءات ، ومن هم ذوو الاخلاق وذوو الكفات ؟ أمامكم غريقان في مذا البلد : غريق السعديين وفريق الأحدار السعدوريين م غاما السعديون فقد راوا صراعا بين مصر وبريطانيا العظمى غطموا أن مصر أضعف جانبا وأقل نصيرا وابعد من النجاح أملا ، غبلغ من نذالة نفوسهم وسماجة وجومهم وفساد ضمائرهم وسخف احلامهم ، ووهن طبائمهم أن يؤثروا السجون على المنصب والمنفى على الوطن ، والشقاء على الرغد ، والألفة على التزلف ، غنالهم من ذلك ما يستحقون ، وسينالهم المنه بعد اليوم غوق ما يعلمون ، وأما الأحرار الدستوريون غاين هم من مذا المخلق المنائد وهذا المزاج المنكوس ؟ قد أوحى لهم شرف نفوسهم ونبالة مقادمهم ، وعلو آدابهم أن ينصروا القوة ويلتصوا جانب المنفة ، ويجوروا مع الدمر كيف دار ، ويغتلموا رضا الانجيز ، ثم يسموا في ارضاء المصريين ويبتسموا للقاتل ثم يبكوا مع المقتبل ، غياله من خلق عظهم ،

واما الكفاءة غانتم ايها المصريون ما برحتم ولن تبرحوا تتلهفون على وزارة تحسن فيها تحسن أن تسجل عليكم الانجليز حق حمايتهم لكم ، وحق حماية الأجانب في بلادكم ، وحق تهديدكم في القطان والماء ، وحق استلاب السودان الذي ما ذكرناه بحرف واحد في النداء ، وحده – أبها المصريون – وماثر لاتتاح لكم بغير الكفاءة والاقتدار ، فاين عم أصحاب الكفاءة والاقتدار ؟ أفهم – ولا ريب – مم الأحرار الدستوريون فالأحرار الدستوريون فالأحرار الدستوريون فالأحرار الدستوريون فالأحرار

انتخبوا أيها المصربون · وأعلموا أن شفاعتنا البكم هي التضحية بمصر لا التضحية لصر · شسفاعتنا البكم الضحايا التي أهدرناها ،

- 189 -

والنوس التى ازهنناها ، والافلام التى حملناها ، والسجون التى ماذناها ، وكبد الأمهات التى ادميناها ، ودموع الآباء التى سفحناها ، وآجال الشجاب التى اعتصرناها ،

#### أيها المصريون :

لكم عقول وتلوب وضمائر : ولكن ليتكم بلاعتل ولا تلوب ولاضمائر . فان هذه المقول وهذه التلوب وهذه الضمائر لهى السد الذي يتف بينسا وبينكم ، رغى السبيل الذي يتفرق السمديون اليكم ، غان أوليتمونا ما بقى وبينكم ، وتوسىلنا كتم منها غذاك ، والا فقد أغنانا عنها ما أعددناه من اللحة ، وتوسىلنا له من الوسائل ، وما حاجتنا الى عقولكم وقطوبكم وضمائركم بعد اذ جملنا الرأى ان نختار من النحوبين ، وأعدنا الحانتين على السمديين من المحد والموظفين وبعد اذ وعنا الأزمريين باجابة المطالب ، والموظفين بزيادة الرواتب وبعد ان حجزنا على منشورات الانتخاب وأومانا الى النساس بسوط العذاب ، فهل تجدى عقولكم وتلوبكم وضمائركم بعد هذا الاغراء والانماب ؟

#### الأحرار الدستوريون

# المترجم: عباس محمود العقاد

ثم فى المركة الانتخابية التى سبتت البرلمان الثانى سخر العقاد صن 
رئيس حزب الأحرار الدستورين وهو يومئذ عبد العزيز فهمى ــ وكتب مقالا 
بعنوان :

#### يحيب الرئيس السسلوب (١)

لعلك تسأل من هذا الرئيس السلوب ؟ هو ذلك الذى تصدقوا عليه بالرياسة لانهم لم يتنقوا على الرئيس ولم يجدوا أحدا غيره لسد الفراغ ينوب عن القرعة وتهون على النفس مناششته ، ويظهر الناس اختباره بمظهر المواساة وجبر الخواطر ٠٠٠

وأنت تعلم ان هذا الرئيس السلوب هو المسكين عبد العزيز فهمى ٠٠ الخ ومن هذا القبيل أيضا مقال آخر بعنوان :

عبد العزيز فهمى يخطب ٠ فهل اشتغل بالسياسة (٢) ٠

(١) البلاغ : يوم ٣ من غبراير سنة ١٩٢٥ - انظر «أدب المثالة الصحفية ج ٨ ص ٢٠١»
 (٢) البلاغ : يوم ١٥ غبراير سنة ١٩٢٥ .

٠ ١٤٠ ـ

و أعلنت جريدة التماسة ( بريد السياسة ) فى مربع منمق الحواشى كاعلانات دور التمثيل والسينما أن الاستاذ عبد العزيز نهمى سميخطب خطابا سياسيا عاما • وضعت الإعلان بهذه الصورة لتلفت اليه الأنظار ، وترغب القراء في سماعه • وكانى بالكاتب وقد انتفخت أوداجه ، وسمعت اذناء دقات تلبه ، واستوى على كرسيه ، وشعر عن ساعده ، وطلب عامل الطبعة ليجهز القرم دكان في الجريدة بهذا الاعلان ، واعتقد بقدر ما سمحت له عليته أنه يزف للأمة بشرى طالما تاقت البها ، ويتحفها بخبر يهنز له غزاده، ميتهافت الناس على الحصول على التذاكر خوفا من ضياع الغرصة ولكن للاسف ح كانت التذاكر تسمى إلى الناس سميا ، وتوضع في جيوبهم تبرعا ليتلى، السرادق ، فيسر الاستاذ شفاه الله » .

ولم يكن موقف العقاد من حزب الأحرار الدستوريين موقف التجنى ، فقد كانت جريدة (السياسة) تحطالوا؛ التحلة على الوقد وعلى سعدزغلولمنذ صحورعا ولم تترك موقفا لسعد الا واتخذته منفذا لهجوم عنيف بالسنة كتابها : الدكتور عيكل وطه حسين وتوفيق دياب ومحمود عزمى ، ولذلك كانت مقالات العقاد وعبد القادر حجزة وحافظ عوض عى السد المنيع الذي يقف في وجه ضربات ( السياسة ) من شخصية سعد زغلول مجالا ضحفما للهجوم فاتهمته بالدكتاتورية والتعصب لرايه والسعى لتكوين دولة زغلولية ، وفرض سلطانه على انصاره دون أن يكون فيهم من يعارضه أو يجرؤ على ذلك ،

كتب طه حسين في الأهرام بعنوان :

#### ديمقراطيسة أم طغيسان (١)

 ولكن سعدا كان الزعيم فما كاد يعلن خلافه لخصومه وانشقاقه عليهم حتى اجتمع عليه الجمهور وسمى غيره منشقا ووصف خصومه بالمروق.

وليس ما وقع في مصر الان الا حربا بين مبدأين مختلفين : أحدهما مبدأ فيادة الجمهور الى منفقه المحققة عن طريق النظام والقانون أي من طريق الديمقراطية المغتلة المنظمة • والآخر مبدأ الاستثثار بما للجمهور من قوة وسلطان والاستبداد باسم هذا الجمهور وسلوك الطرق المقولة وغير المقولة الى اكراه الخصوم على الاذعان أو كم أفواعهم وعقد السنتهم فان اردت عبارة واضحة موجزة فقل أن في مصر الآن حربا بين الديمقراطية والطفيان » ·

(١) الأمرام: يوم ٢٥ من يونية سنة ١٩٢١

= 181 =

ولهذا كله كان تلم عباس العقاد لا ينى فى الرد على هذه الاتعلام الحزبية مجتمعة وركز مجوم على الاحرار الدستوريين الذين تخلوا عن الثورة وانشقوا عن الوفد وأخذوا يحاربونه ويميلون الى جانب القصر والانجليز • وقد استمرت معارك الثورة منذ سنة ١٩١٤ حتى سنة ١٩٢٤ تهذا أحيااً المتالف وتشتعل أحيانا ولكنها لم تتوقف أبدا • وخلال هذه المركة كان المقاد الانجايز ، وضد المرتدن من الصريين •

والحقيقة أن فيما كتبه الدكتور لويس عوض في كتابه و دراسات عربية وغربية ، عن تلك الاحداث التي عاصرها صبيا في السادسة عشرة ما يلقي ضوءا واضحا عن مدى الثقل الحقيقي الذي مثله المعقاد وسط و الشلاثة ضوءا واضحا عن مدى الثقل الحقيقي الذي مثله المعقاد وليس عوض: الثكبار ، في معركة التصدى الوطني الديمقراطي و بيقول الايمي المسحوق ، وللم المراد على الحروبة في نفوسنا نحن شباب ذلك الجيل الأبي المسحوق ، ولولا ان طه حسين انسلغ يومئذ عن معسكر الأحرار الدستوريين وتقدم الطلاعة النورية الشعبية لبقى المعقاد وحده يحمل اللواء ٠٠ هذا عو المعتاد الذي عرفته عام ١٩٦٦ ، وهم أيضا العام الذي عرفته عام ١٩٦١ ، وهم أيضا العام الذي عرفت فيه طه حسين وسلامة في خيالي المنتهم بيدى عاما بعد عام لاسبر نحو النضوح ، بدأ ثلاثتهم وحده في خيالي الملتهب كتالوث من الآلهة متوجين على دولة الفكر ولكن المضاد ضراوته الذي لا تعرف الحدود في قتال اعداء الشعب والحرية ، ٠٠

ولقد كانت مشكلة جيل المتقين المريين الذين بلغوا سن الشباب في أواخـر العشرينات أن قيادة المتقين في تلك الفترة والتي تتمشل في أواخـر العشرينات أن قيادة المتقين في تلك الفترة والتي تتمشل في ومحمود عزمى ، وعبد العزيز فهمى ، بل أحمد شوقى وخليل مطران وعلى ومحمود عزمى ، وعبد العزيز فهمى ، بل أحمد شوقى وخليل مطران وعلى مصطفى عبد الرازق ) ربطت مصيرها منذ البداية باحزاب الأطلبة التي كانت تتسع أكثر من غيرها د لتجديدات ، المتقنين ونزعاتهم الفكرية المتحرية المترتقون بها الغالبية الجماعيرية الأثل ثتافة ، ولما كان رجال عذه الأحزاب كحزب الأمة ثم الاحرار الدستوريين من ارتبطوا بالملكة الستبددة وبمهادنة الاستور واقرار حكم الصفرة بالحديد والنار ، لذا كان حذا اشكالا خطـرا المعاصري عزل العناصر المستنبرة في الأمة بشكل من الاشكال عن الكفاح المجاميري الشمعي سوا، في وجهه الديمةراطي ، لكفاح المعاصري المتساد

.. 127

وحده هو الذي استطاع أن يكون المثل الأكثر أشراغا الذي جمع في الوقت نفسه ، بين المامة المتقين وبين الأمامة الثورية ، وعلمنا أنه لا تعارض مناك بين الثقافة والثورية ، بل وكيف يكون المتقنون طليعة الثوار ، ومن منا فقد تجسم المقاد وحده في وجداننا كمثل بطولي جسور وكممثل شامخ بلوذ به الاحرار ، فلما انشق طه حسين عن الأحرار الدستوريين وافضم الى اتجاه حزب الأغلبية في اولئل الثلاثينات وشارك المقاد في تقويض ديكتاتورية اسماعيل صدقي أصبح في الكفاح الثوري تطبان شامخان وخرج المتعنون نهائيا من ذلك المأزق فتبلور في مصر الأول مرة في تاريخنا ذلك المعنى الرائع ومو أن مكان المتقنين ينبغي أن يكون دائما في طليعة الكفاح الثوري (١) .

(١) د الويس عرض - دراسات عربية وغربية ٠

~ 18F ~

# بين السياسة والبسلاغ

أشرنا الى أن الصراع في هذه الفترة كان يتمثل في تيارات ثلاث ، أولها الوفد وثانيها المنشقون عن الوفد الذين شكلوا فيما بعد حزب الاحرار المستوريين وثالثها الانجليز ٠٠ وقد كان الصراع في بداية هذه الفترة قائما بين القوى الوطنية بقيادة الوفد تقبل انشقاق الاحرار الدستوريين والانجليز ولانجليز ولكن هذا التصرع في القوى الوطنية كان سببا في تعدد تيارات الصراع ، فبدلا من أن يكون المحراع بين القوى الوطنية والانجليز ، أصبحت عناك معركة بين القوى الوطنية والانجليز من جهة ، ومعركة أخرى بين القوى الوطنية وبين المنشقين عليها من جهة أخرى وهم ما يمكن أن نسسميهم الوطنية وبين المنشقين عليها من جهة أخرى وهم ما يمكن أن نسسميهم «بقوى الثورة المضادة » وقد ظهر « القصر » كقوة مضادة للثورة تحالفت في معظم الاحيان مع المنشقين على الوفد •

ويرجع سر هذا التقارب الشديد بين قوى الثورة المصادة الى مقاومة 
« الدستور » الذى عبرت قوى الثورة الوطنية بتمسكها الشديد به عن مطالب 
الشعب الحقيقية فهو وسيلة لتقييد سلطة القصر الذى يطمع في ان يملك 
ويحكم ، ولكن القصر كان يريد من جهة أخرى توسيع سلطانه الى اقصى 
الحدود ، وهنا حدث تباعد لا المقتاء معه بين الشعب والقصر ، في ذات 
الموقت الذى حدث فيه تقارب بين القصر والاحرار الدستوريين ، فالاخرون 
الوقت الذى حدث فيه تقارب بين القصر والاحرار الدستوريين ، فالاخرون 
يريبون أن يصبح الدستور تمبرا عن حتى للالك أو اصحاب المصالح 
المحقيقية وليس حقا ، ومن ثم لابد من الشغراط شروط له تقعلق بالركز 
وظيفة وليس حقا ، ومن ثم لابد من الشغراط شروط له تقعلق بالركز 
الاجتماعي وتمثيل المصالح ، بينما كان الوقد يرى أن الدستور حق الشعب 
عامه ، ولا بد من اشراك الذين يملكون والذين لا يملكون على حد سـوا، 
« في حق الانتخاب ، ( ) ،

وكان العقاد فى هذه الرحلة \_ كما يقول الاستاذ رجاء النقاش \_ يمثل اليسار الوطنى ، فى أجل صورة ، لقد كان هذا اليسار الثورى يعمل فى المرحلة الأولى من الثورة على المناء الحماية الانجليزية والطالبة بالاستقلال م

(١) راجع مقال الأستاذ كامل زهيرى بمجلة الهلال أبريل ١٩٦٧ عن ( العقاد سياسيا ) ·

- \22 -

واستطاع اليسار الوطنى بالفعل أن يلفى الحماية الانجليزية ويحصل على استقلال و شكلى ، كان فى ذلك الوقت نصر مبينا ، كما استطاع اليسسار الوطنى أن يحصل على دستور ١٩٣٣ الذى دفع باليسار الوطنى نفسه الى الحكم حيث قاعت وزارة سعد زغلول سسنة ١٩٢٤ و وهند ذلك الحين تركزت المركة بين اليسار الوطنى والرجعيين ومن يقفون وراءهم فى قصر عابدين و أي الملك ، وفي قصر الدوبارة و أي الانجليز ، في معركة لحصابة الدستور (١) .

وقد ارتبط المقاد بهذه الاحداف ارتباطا كليا تاما ، سوا، في الرحلة الاولى للثورة أو في المرحلة الثانية ، وكان المعقد مفكرا مناضلا من الطراق الاول ضد كل عناصر الثورة المضادة التي لم تهدأ أبدا منذ أعلان الدستور(٢)،

وقد اتخذت جريسدة السياسية التي كان يصدرها حزب الأحسرار الدستوريين من شخصية سعد زغلول بوصفه زعيم الثورة الوطنية المهجوم والاتهام، وظهر صداً بوضوح بعد نجاح سعد زغلول الساحق في الانتخابات وتوليه الوزارة، محتى اذ ذهب سعد لاجراء الفاوضات مع ماكدونالد وتبوء بالفشل ويبود سعد وزملاؤه الى مصر لانهم لم يقبلوا من الفاوض البريطاني أية مساومة في حقوق مصر عبر الاحرار الدستوريون عن شسماتة بسعد وأعضاء الوغد تدل عليها مقالات السياسة في ذلك الحين .

وقد كتبت السياسة بعد وزارة الوفد الاولى ٢٨ يونية ١٩٢٤ تقول :

« نلم يكادوا يتبرأون مقاعدهم حتى انفضح ما يكنون وظهـــر ما يخفون فاذا لخلاصهم لممر اخلاص لأنفسهم ، واذا حبهم للوطن حب لذواتهم واذا حقوقهم للبلاد وتضحيتهم في سبيلها انما هي تضحية بالبلاد على مذبح شهواتهم ومآربهم ، وأي مآرب وأي شهوات خسة ، فكارة وضحة :

شهوة الجيب والبطن ، شهوة المال يستوقونه من خزانة الأمة لأنفسهم وكذلك لم تكن الا ايام حتى أظهر الوطنيون أن الوطنية عندهم هى اتهام الوطن بانفسهم وحتى كان هؤلاء الرعبان المتعفون بحب امتهم اكثر الناس شرامة ونهما وكذلك استاسد الثعلب واستنثر البغات وكذلك ظهر صولاء مرتزقة لا يبغون من وراء النيابة غير جاه كاذب يدلون به على ناخبيهم وغير مال كانوا يسعون اليه عن طريق الرزق الحلال »

(١) رجاء النقاش : العقاد والثورة الوطنية \_ مقال بمجلة الكاتب .

(۲) المرجع السابق

وكتبت السياسة أيضا تحت عنوان :

#### حكومة دستورية أم أسرة زغلولية (١)

:

« قال سعد زغلول : أؤكد لك ان أقرباء كثيرين وكثيرين جدا في الغربية وفى انحاء كثيرة من الأرياف وانها من أعماق تلبى انهم ليسوا ذوى الخبرة والكفاية والا لعينتهم في مختلف الوظائف فاتيم بذلك أدارة زغلوية اسسما ومعنى ولدما ودما

انه في حالة تساوى الخبرة والكفاءة بين قريب لي وغير قريب افضل دائما القريب لانى أثق ب طبعا فى تنفيذ سياستى وادارة أعمال الحكومة حسب رغبتى ( الليتريه ٣ نوفمبر ١٩٢٤ ) .

وقالت السياسة : ما الذى دفع سعد زغلول بأشا الى مثل عــذه التصريحات الدعشة وما الذى أدى به الى مواجهة الاصة على عده الصورة التي تخالف قواعد الحكم فى كل بلد متمدين ، والتى تعنى أن سعد باشا لاثقة له الا باقاربه .

الجواب بسيط: ان سعد بائسا يسمم الان من كل جانب أن الناس من أنصاره ومن غير انصاره تلقون للتعيينات التى تمت وهو يعلم ان هذا التلق قد امتـد الى طوائف الأمة جميعا ·

د من حق سعد أن يقول عذا لانه يرى الامة راضية بكل ما يعمله أو يقوله ويراها راضية بنتيجة محادثاته مع مكدونالد وبانفراد الانجيز بالأهر بالسودان ٧ لا تقل لى أن ذلك غير صحيح ٠ وأن الناس ممتضون ولكنهم يكظون امتحاضهم وشكواهم فليس من حق من غقد الشجاعة الادبية أن يكون له رأى أو أن تسمع له شكوى مادام الناس يعلنون ثقتهم فالحكومه حرة تتصرف كما تشاء وتدبر الأهر كما تهوى ، ٠

وكتبت السياسة بعد فشل مفاوضات سعد : (٢) ٠

« لقد أمضت البلاد ثلاث سنوات لا تسمع فيها من الكتاب والخطباء لا للطاعن الشخصية عاجم بها فريق فريقا ويسمع عيه من سعب وسعب الا المطاعن الشخصية عاجم بها فريق فريق اويسعى كل من طريقها ليتهم خصيومه بأنهم مسئولون عن كيت وكيت مما حصل في الماضي ثم لا يعرض أحد على الأمة خطته الذجاة ولا طريقه للخلاص من انجلترا مع بتاً، وحدة

- 187 -

وتستمر السياسة في حملتها على سعد فتكتب تحت عنوان :

« سعد باشا صنيعة الأنجليز (١) » ·

ويكتب الدكتور طه حسين في السياسة تحت عنوان :

ىغــاة (٢) ٠

و التسم لقد بغى سعد واصحابه واخوانه فاسرفوا فى البغى واقسم لقد طغى سعد واصحابه على اخوانهم فاسرفوا فى الطغيان ، واقسم لقد حق على كل مصرى أن ينهض لهذه الطائفة الباغية الطاغية فيردها الى طورها وينزلها منزلتها ١٠٠٠ الخ ٠٠ الخ »

مذه على طريقة ( السياسة ) في حربها مع الوفد وسعد زغلول ، وهي كما ترى ليست كما يصفها أصحابها بأنها « وقفت عن حدود الحجة ، تدفعها بالحجة ، والطمن تدفعه هو الآخر بالحجة ، والاتهام تدفعة بالحجة أياما متتالية موجّهين أكبر همنا للكلام عن الدستور ولفت النظر اليه واستنهاض الرأى العام للتشبث بضرورة صدوره (٣) » ·

وفى حقيقة الأمر لقد ادركت عذه (الصفوة ) على حد تعبير الدكتور لويس عوض بعد تجربة الانتخابات فى سنة ١٩٢٤ وفوز سعد زغلول بالأغلبية وفشل اكثر العقلاء فى دخول مجلس النواب باصوات الشعب ، ومفهم من فقد التأمين بحرمان اكثرهم ما يمكن له أن يشارك فى الحياة المامة لجيل كامل الا من خلال حصة الملك فى تعيينات مجلس الشيوخ او من خلال حق الملك فى تعيينات مجلس الشيوخ او من خلال بها انها بمعزل عن جماعير الشعب حتى فى داخل السياج الدستورى الذى بها انها بمعزل عن جماعير الشعب حتى فى داخل السياج الدستورى الذى المامة بديها المامة عن من خلال تجربة انتخابات ١٩٢٤ انها تتكلم المواد عند الكفات المواد عند عالم الكفات المواد عند المواد عند عالم الكفات المواد عند عالم الكفات المواد عند المواد عند عالم الكفات المواد عند عالم الكفات المواد عند عالم الكفات المواد عالم المواد عالم الكفات المواد المواد عالم الكفات المواد عالم الكفات المواد الكفات المواد الكفات ا لغة لا يفهمها الشعب الذي كان يأبي أن يفصل الكفاح الوطني عن الكفاح

وهذا في رأينا هو ما جعل هذه « الصفوة » تبتعد عن الشعب ، ويبتعد عنها الشعب لتلتف حول الوفد بزعامة سعد زغلول ، مما ولد المرارة عند هؤلاء

(١) السياسة : يوم ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٢٤ .

(۲) السياسة: يوم ۲۵ من ديسمبر سنة ۱۹۲٤ · (۳) من كلام الدكتور هيكل

(١) الدكتور لويس عوض \_ أهرام الجمعة ١٩٦٣/٣/١٥ ·

فوصفوا اسلوبهم فى الهجوم الحزبى بالنزاعة والعنة ، وهو كما راينا من الأمثلة ينتقر هذه القيم التى زعموا عدم وجودها الاعتدهم ..

وهنا : ماذا تنتظر من كاتب الوفد الأول · هل بغض الطرف عـن قوى الثورة المضادة فتضلل ما شاء لها التضليل ا

أبدا ١٠ لم يغض العقاد الطرف عن هذه القوى المضادة ، وانها حمل عصا التاديب لهم جميعا ، بوجه اليهم أشد الضربات ، حتى ينسوا من مقسارعة الحجة بالحجة ، أو الوقوف أماصه موقف الانداد ، وكانت عصاء تدلى بالحجة والدليل في بعض الاحيان ، وفي بمضها الآخر تتزيد بالتهكم أو السخرية والتانيب ، وسنورد عنا مقتطفات من مقالات العقاد التى كانت تمثل عصا التاديب :

يكتب العقاد (١) :

دع كتابهم المأجورين فالأمة لم تحفل ولن تحفل بما صنعوا ويصنعون،
 مرتزقة يطلبون قوتهم وقد عجزت القلامهم عن أن تقوتهم بالصدق فراحوا
 يطلبون عيشهم بالختل والمداجاة ولم تحفل الأمة بكتاب مأجورين واذا شكت
 أو تالمت فانما تشكو مكايد ساداتهم ونتالم من دسائس مستاجريهم »

وكتب تحت عنوان :

حزب ينفرط عقده ولا تفلح المكابرة في رد الحياة له (٢) ٠

 وماذا بتى من حزب الاحرار الدستوريين ، لاشى، الا الجريدة التى حاولت أن قروج لهم فاخفقت ولبئت الشهور والايام تنشر التهم الكاذبة حول الوضد ورئيسه قارا منها للهزيمة التى منى بها الحزب ، وهذه الجريدة مى الشىء الوحيد الذى يذكر الناس بان عناك حزبا كان اسمه حزب الاحسرار الدستوريين .

وكتب ايضا تحت عنوان :

# م<del>تبجد...</del>ون (۳)

د غات عؤلاء الاثمة ان في الرؤوس عقولا تزن الرجال وتمحص الاعمال ، غات عؤلاء الأطفال في السياسة ، ان الناس في مصر من ابناها الى اقصاها يذكرون لهم سيئاتهم ولا ينسون منها واحدة ، وعل ينسى الناس ما أنسد

(١) البلاغ: يوم ٤ من سبتمبر سنة ١٩٢٣٠

(٢) البلاغ : يوم ٢٢ من يناير سنة ١٩٢٤ .

(٣) البلاغ : يوم أول يونية سنة ١٩٢٤ .

- NEA -

الدستوريون من اخلاق اليام عرائض التقلم. ، رما اذوا من احرار الوظفين انتقاما من عقائدهم الوظنية وما ظلموا من انأس لعدم انضمامهم البيهم ، · ·

ولي جانب هذا اللون من « التاديب انسياسي » كان العتاد يحمل حل يرم و البلاغ على انتقاحية السياسة التي كان يختبها الدكتور عيكل نحت عنون « حديث اليوم » ويحدثنا الاستند انور سجندي ان العقاد كان يكتب حملته بغير توقيع تحت عنوان « حديث اليوم » كذلك ، ومن يكن النقد مفتوحا بالمهاج بالاسم ، غير انه قد وضع ذلك مرة او مرتين ، فقد اشار العقاد الى ان ميكل ختب ما كتب وعو غير واع او انه كان في غيبوبة ، وكان مقصد العقاد ان يؤكد ما كان قد نسب الى ميكل من انه كان في غيبوبة ، وكان التغيبات .

وقد ذكر ذلك الاستاذ زكى عبد القادر فى مذكراته فعقب العقاد عليه قائلا : ان ذلك انما حدت فى الوقت الذى كانت جريدة السياسة تحمل عليه وتقول عنه : « انه عمود يعسح فيه الناس اقذارهم وأنه يصدق عليه الوصف المسدس الذى عرف عن ابن زيدون الشاعر الاندلسي ومعناه انه ذو صفات ست منها :

## « انه ديوث وزنديق وسارق الخ (١) » ·

وعده نماذج تمثل عصا التاديب التى حملها العتاد للأحرار الدسنوريين كتوة مضادة للثورة ، ونحن لا ناخذ على العقاد شيئا من التجنى اذا علمنا أن الانجليز كانوا يتظامرون اذ ذلك بالصداقة بينهم وبين حزب الاحرار الدستوريين الى الدرجة التى تجاهر بها صحيفة المورننج بست حيث صرحت بأن بريطانيا صستعدة دائما لتأييد اصدقائها ولوضع نضوذها الادبى الى جانب الاحرار الدستوريين (١) .

لقد اختار العقداد جانب الحرب التقدمي الذي يدافع عن مصالح الشعب في ذلك الوقت ٠٠ وليس مناك تناقض بين وقوف المقاد الى جانب حزب الوفديين في مجائه السمياسي لحرب الاحرار الدستوريين ، مذا اذا علمنا كذلك أن جريدة السياسة لم تكن عفيفة اللسان كما يزعم كتابها ، بل أن سلاطة قلمها كانت تنال كثيرا من العقاد ومن سعد زغلول الذي تمثلت فيه الزعامة الشعبية التي وقف العقاد الى جانبها مدافعا بذلك عن ثورة الشعب في سنة ١٩١٩ ٠

- 189 -

<sup>(</sup>١) أنور الجندي : مقال بعنوان « معارك العقاد الصحفية » بمجلة الهلال ـ أبريل ١٩٦٦

## بين الأخبار والبسلاغ

صحدر العدد الأول من الأخبار في الثاني والعشرين من شهر مبراير سنة ١٩٤٠ يحررها أمين الرافعي الذي صرح منذ صدر صحيفته بان عرضها لاول هو الدفساع عن القضسية المحرية • بهيد ان عسدة المصحيفة قد عبرت في تلك الفترة عن روح الحزب الوطني ومبادئه في الكفاح الوعاني والهم تكن لسانا له ، وفي ذلك يقول امين الرافعي : « فنحن ان نخسدم أمة ، وفدافع عن مبدا واحد عو الاستقلال التام ليسلاننا المصرية » •

وفد وقفت الأخبار الى جانب الوفد المصرى مؤازرة له ، ولكنها ما لبث المختلفت مع سعد ، عندما فكر في استثناف الفاوضات مع ملنر قبل ان يشترط تعيل الاساس الذي تبنى عليه ، بحيث تنفى الحماية وترفع الإحكام العرفية ويقبل الجانب البريطاني تعفظات الجانب المصرى ، واستد الخلاف بين الأخبار والوفد ولكن الأخبار صمدت في موقفها تجاء حزب الاعلبية وتمسكت بآرائها رغم ما عاناه الرافعي من حزب الوفد ومن حصالت كتابه عليه . .

وتعد معركة العقاد مع أمين الراضعي من انسى المعارك واحدما وإذا كنسا غرفض من استوبية آنها تدفع قادتها ومؤيديها التي التجنى على ذكل من يخرج عليهم ، فأننا تتهسك بهذا الرفض ، لان الحزبية دفعت العناد التي تسسن عذه المعركة القاسية مع صحفى نزيه خسم الوطل الجل خدمات بكفاحـــــــ النبيــل ،

وهنــا نتســال : هل كان العقــاد ظالمًا فى هذه المعركة لامين الرافعى أم أن الصراع الحزبي كان يبرر له حملتــه ؟

سنعرض أولا لجانب من المركة من خلال مقالات أمين الرافعي والعقاد، ثم بعد ذلك نحاول الاجابة على التساؤل المطروح ·

كتب أمين الرافعي موجها كلامه الى سعد زغلول والوضد اثر اختـــلافه معهم فيمــا أطلق عليه « تعديل الأساس » وكان سعد زغلول قد حدد موقف الوقد من مفاوضة بريطانيا ، ثم غير هذا الأساس : يقول أمين الرافعي (١) : .

د أنفا لا نعرف التسليم أمام أية قـوة ، بل أنتـم الذين عرفتموه في
 مواطن كثيرة انتم وزعماؤكم وقادتكم ، كنتم في مقــدمة الهاتفين للحماية

(١) الأخبار : يوم ٣٠ من أغسطس ١٩٢٤ .

- 10. -

المحتفلين بضربها على مصر ، وقد فعلتم ذلك نفاقا للانجليز أو خوفا منهم ، بينما كنا نحن في ظلمات السجون لاننا ابينا على آتلامنا التي اوقفناها على خدمة قضية الاستقلال أن تخط حرفا واحدا في سبيل الحماية المقوتة .

- كنتم تمرحون في ظل الحماية وتمتدحون حكم الحماية وتبشرون خيرا برجال الحماية بينما كنا نطوف الليل والنهار فوق الاسفلت بزنزانة سجن الاستناف وفي معتقل درب الجماميز وبجانب المجرمين في ليمان طرة واخيرا في زنزانة السجن الأسود بالجيزة
- تحملنا كل ذلك لأننا آثرنا ظلمات السجون على ما كنت تنعمون ب من الأنوار التي نظمتها الحماية ٠
- تحملنا كل ذلك لأن ضمائرنا أبت أن تجارى ضمائركم في صرف الناس عن التمسك بالاستقلال وفي تهوين أمر الحماية .
- فهل بعد ذلك ما يحمل على القول بأننا أذعنا للقوة وخشينا بطش القوة · لقد اوذينا منكم كما اوذينا من الاجنبي الغاصب ، فلم نتحول في أي لحظة عن واجبنا لاننا لم نجعل لغير الله ولغير ضميرنا سلطانا علينا ٠ أما أنتم فقد ربب ما بين حيد ويو سيو سيو كلوم تنادون بأن سلطان الانجليز كثر من لهم سلطان عليكم ، وما انتم اليوم تنادون بأن سلطان الانجليز يجب أن تخضع الوزارة له ويجب أن تسلم الأحزاب لحكمه لانه سلطان
- وما دامت مصر ليس لها قوة مادية فلا مندوحة لها عن التسليم ٠
- وهذا هو السم الذي تنفثونه في الصحور لتحاولوا تبرير صعف الوزارة واستسلامها على اننا سالنا لولئك الكتاب الذين أباحوا الانفسهم أن يحملوا راية الهزيمة والتسليم دفاعا عن الوزارة كيف تتفق تلك الدعوة الهزيمة مع شعار (الاستقلال التام أو الحوت الزؤام)
- هل كان هذا الشعار مجرد احبولة لغش الأمم والسخرية منها ، والتضليل بها حتى اذا أصبحوا في كراسي الحكم بعد ان كأنسوا في كراسى المعارضة ، دفنهم هذا الشعار كما دفنتم غيره من المبادى، وصار لا حاجة للاستقلال ولا للموت زؤاما كان أم غير زؤام » •
  - \* \* \*
  - ورد عليه العقاد بمقال عنوانه :
  - كلمة الى أغرار اللواء (١)
- وقد اتخذ العقد من عبارة امين الرافعي « ان الوزارة المصرية لم

  - (١) البلاغ : يوم أول سبتمبر ١٩٢٤ .

- 101 -

نحسن أن تستخدم قوة مصر المغوية فى اجماد الانجليز ولا فى اضطرارهم الى الاعتذار عما فرط منهم فهى لذلك مقصرة فى واجبها مفرطه فى حقــوق مصر » ، اتخذ العقاد من هذه المعبارة مجالا لتعليقه :

« الك يا سيدى الاستاذ أمين تعتمد على القوة العنوية ايضا , ولذلك
 تتقى حجارة الغوغاء على زجاج نواهنك ولا تحاربهم بهــذه القوة المعنوية اذا
 لذا هجموا على دارك بل تلجا الى قــوة الشرطة .

والى الآن لم تخترع يا سيدى الاستاذ امين آلة وطنية تحول بها القوة المعنوية كما تحول قوى البخار والكهرباء ٠٠

ليت للقوة المعنوية وزارة كوزارة الحربية فكنا نتقدم الى الاستاذ أمين ليقولاها ويربينا كيف كان يجردها على انجلترا، وكيف كان يحل بها غضية أربعين سنة في آربعين ساعة أو اربعين دقيقة ، يقول الاستاذ أمين . انتم وزعماؤكم وقادتكم كنتم في مقدمة الهاتفين للحماية المحتلين بضربها على مصر وقد فطئم ذلك نفاقا للانجليز رخوفا منهم بيدها كن نحن في ظاهات السجون : فعن هم هؤلاء يا أستاذ ؟ ان كنت تعنى سعدا غان سعدا تسد سجن من أجل مصر وفقى من أجل ثورته على الحماية ، وأن كنت تعنيني انا نقصد ضار بي بلدى في اشعد أيام الحماية وقد صودرت في رزقى صرات وعددت في أمنى وراحتى وعرضت لى محن كثيرة في سبيل رابي نم تعرض لك ولا جربت مثلها » .

وبلغ أثر الصراع الحزبى على معارك القلم مداه حين كتب العقـــاد بعنـوان :

# الأبسله أهين ألرافعي (١)

والأبله أمين الرافعي ماذا يقول : يقول أن سعدا أخطا بمحادثاته التى أسمفرت عن تصريب ٢٨ فبسراير ، فسسياسة الانجليسيز التى بسطوما في الكتاب الأبيض مى دون نتيجة المحادثات التى طالب فيها سمعد بجميع حقوق البالد · كذلك يقول هذا الأبيلة مع أنسه يذكر قبل ذلك ببضعة سطور أن الكتاب الأبيض قد ظهر ، وأن الحسكومة البريطانية لم تقير موقفها المحوانى الذي وقفته حيال السودان ·

(١) البلاغ : يوم ١٠ من أكتوبر ١٩٢٤ .

\_ 107 \_

عل غاية ما يريده السياسى الحنك والوطنى المغيور والمعارض المقدام. ان يكتب هذه المطالب فى مذكرة وترسسل فى البريسد ، او على اسلاك البوى ولا تقال المكدونالد وجها لوجه بكلام يجرى من اللسان وتسمعه الأذان .

واذا كتب سعد عن ذلك وكان جواب الانجليز عليه ما أجابوا به في الكتاب وادر صحب سعد من دس وحان جواب ردجید عید ما جابور به ق استخدید الابیش ، آیکون سعد حیننظ جانب علی مصر مضیعا لحنوقها ام یکون الزعیم للحکیم والوزیر الحقیظ علی حقاوق البالد ، لانه استطای النصیحة من امین الرائمی وجلس تحت یدید لیوحی الیب ما یکتب وما یعمل وم

# وقد كتب أمين الرافعي ردا على مقال العقاد فقال : (١)

« كان جديرا به - اى العقاد - ان يعنى بدرس موضوع جليل آخر عو الانصاف فقد حمل حملة شعوا، على صحيفة الحزب الوطني لانها كتبت مقالا تحت عنوان ( الى السفها ) ولا ندري لماذا اختص هذه الصحيفة بحملته دون الصحف الوزارية التي تسود أعمدتها كل يوم بجميع أنواع السحب والتندم والامانة هل يقرأ حضرته هذه الصحف ام أن عين الرضى لا تبصر عيون الأصدقاء ٠

ومن الغريب أن عبارة (السفهاء ) التي يتخذها حضرة الكاتب دليلا خي المارضة غير شريفة وردت منذ يومين فقط في مقال كاتب في احدى صحف الوزارة فقد كتب يحاطب المارضين قائلا «اذن ايها السفهاء المارضون» نا المارضين المسفهاء المارضين المدينة على المارضين المدينة المارة المدينة المد حضرة الكاتب في صحف المعارضة معارصة غير شريفة ٠

على أن لفظ السفهاء الذي يتقزز منه حضرة الكاتب يعد هينا جدا ونقطة على ان نفط المسجه؛ الذي يدمر منه خدارت المحالب بعد سبه جدا واسطة صغيرة في محيط السباب الذي يسبح فيه الان حضرات الكتاب الوزاريين، وإذا كان حضرته ينشد الحقيقة بالخاص غليفتح أي صحيفة وزارية في أي يوم وفي اى ساعة ليقرأ ما غيها من اوصاف د الخيانة والمروق والإجسوام وبيع الذمم والتحريض على ارتكاب الجرائم وتلويث الأيدى بالدماء وخدمة الانجليز ، وغير ذلك من الالفاظ الرشيقة والله يستخدمها كتاب الوزارة ، •

(١) الأخبار : يوم ١٤ من أكتوبر ١٩٢٤ ٠

- 104 -

ونحاول الاجابة على التساؤل الذي طرحناه في مستهل هذا الحديث :

- عل ظلم العقاد أمين الرافعي في حده المعركة الصحفية ، ام ان الصراع الحزبي هو الذي ظلمهما الاثنين ؟

ولكن كلمة « الظلم » من ابغض الطمات الى قلب العقاد وعنله ، ومن يرجع الى ما كتب العقاد مند نصف قرن يجد أن هذه الكلمة اعدر المفردات التى ورد فى هل ما قدم من فصول أو مقالات ا وتصانيف أو دواوين ، ويرجع ذلك الى شعور العقاد بالنفور من عده الملاملة حتى اخر حياته ، ويرى الله ينفس على المعتدى ان يرضيه بصفة الطائم من جهتها التى تكبره وتتمهد له بالقـوة ، ومثلها صفة الجبروت (١) ! •

;

« فلا يكون ظالما جبارا الا من هو قوى والناس تحت قدميــه ضعاف محتقرون ! واننى لابغض ان يئــون غيرى ضعيفاً محتقرا امـام متجبر مختفرون ، والشي ربحس بن يسمون عرب صعيبه معتمر، بصميم معجدر مصدم منجير متحدد من المفض ذلك نفسى ، فيما يخطه تقليل بالمخفى ذلك نفسى ، فيما يخطه تقليل بالمضمف ولتبلغ بأحد من الناس غوارسته ان يوكن ظالم ، من يبلم بالمضاومين ، اذ لا فرق في وقع الكلمتين على السمع كلمة المظلوم وكلمة الذليل (٢) » .

> وقديما كان يقول في هذا المعنى شعرا : أنصفت مظلوما فأنصف ظالما

في ذلة المظلوم عــذر الظائم

من يرصى عدوانا عليه يصيره شر من العادى عليه الغانم

ويأبى العقاد أن يقول عن أحد أنه ظلمه بقلمه لأنه يشهد له \_ اذن \_ بالقدرة التي يقابلها اضعف والعجز منه ، ويقابلها مع ذلك أن امقاد يبالي بالقدوة الذي يقابلها اصحف والمجز منه ، ويقابلها مع دلك ان امقاد بيالي بحكم الذين يقبلون منه صولة الظالم • ماذا كان مولاه يقتبلون من المقاد أن يسرد العدوان بمثلة غلا ظالم منساك • ولا ملامة على غير المعتدى المخذول • وبمنطق المقساد ، ليس المقاد مظلوما في ممركته مع أمين الرافعي ، فما المراى في زعم القائلين بأن العقاد ظلم أمين الرافعي واعتدى عليه ؟ ! •

> (١) راجع مقالا للعقاد بمجلة آلهلال ـ يونية ١٩٦٣ ٠ (۲) المرجع السابق

\_ 101 \_

وهنا نقول أن العقداد لم يخظم امين الرافعى ، لان الاخير لم يكن ضعيفا اعزل في معركة القلم ، وأن امين الرافعى ذان صحفيا نزيها اختسار طريقا في الوطنية يتعارض مع طريق العقاد في الوطنية ، والعقاد حين اشتدت دار المحركة الصحفية بينه وبين امين الرافعى ، خان اشد ما يكون اليمانا بمبادئ، حزب الاغلبية وزعيمه ، وكان قد جعل من قلمه عصا تاديب - كما سمجق لتو لل لكن من يخرج عن هذا الخط ، غاذا كان امين الرافعى يتهم سعد زنتول بالمروق عن الوطنية فما احرى العقاد أن يدغم التهمة وأن يدافع عن

ولكن ما يمكن توله في هذه المركة الصحفية انها عكست وجها سبينا للصراع الحزبي ، لأن الموكة خرجت في كثير من الاحايين عن الدفاع عن المبحد السب الشخصي ، وهي تهمة لا نرفعها عن العقاد ولا عن أمين الرامعي فكلا الاثنين سلك نفس نسلك ، بل انتا لا تصدو الختيفة أذا تلنسا ان معظم سكفيي مصر في هذه النترة سلكوا نفس المسلك · قلك أن خصومات الواي بلغت في مصر غاية ما تتبلغه مركة انقلم من عنف وعنا ، وسندى من فاريخ المقاد خلال هذه المعارك والخصومات اتفا نقيطه على الانفة من مجاراة العظم والبطش بالتحصوم في وطيس الغضب والملاحاة ، بل على لتعرض لفضب الانتصار ايتارا لنصفة المفضوب عليهم في معركة ، لأراء – كما حدث في تنضيه والسمر الجاعلي » وطه حسين · ·

غليس العقاد ـ اذن ـ بمظلوم ٠٠ وليس العقاد اذن بظالم ٠٠

والذين ينظرون الى الصراع الخزبي وراء الستار وبيكشفون عن وجه الخصومات نيه ، سيتققون معنا في الزعم الذي نزعمه ...

والعقاد لم يفتقر الى عاطفة ، الانصاف ، طوال حياته كما ينهمه أهين المراهى ، فاذا علمنا أن العقاد حين كتب كتابه العظيم عن ابن الرومى ، انما كتبه لانه وجد هذا الشاعر الفحل مغبونا من النقاد ، ويكاد يلحق بالمتنبئ والبحترى وأبى العلاء ، تابعا لا رائدا ، كتب العقاد هذا الكتاب لينصف ابن الرومى ، وانصفه حق انصاف ، والعقاد حين كتب الكثر كتبه، انما دفع الابها دافع الانصاف ، ،

ولقد أنصف العقاد أمين الرافعي ، حين انتقل الرافعي الى رحمة الله سنة ١٩٣٩ وكان العقاد وما يزال مرتبطا بالوفد مدافعا عنه ٠٠ فقــد كتب لعقــاد افتتاحية البلاغ في رثاء أمين الرافعي ومما قاله له :

رأيت أمينا قبل مرض الوفاء يمشى في الطريق ، على مهل ، فرأيت شبحا

يتماسك وجسدا تد تهدم الا تليلا ، ونفسا تمشى في عــانم وحديما ، وسى تشــعر بعزلها ولا تكـاد نشـعر بها من غرط الاطمئنان ليهـا وســيما سكينة والرضوان التى تحف بها ، فعلمت أنفى رايت امينا في قوة جسده ، وامينا فى فى قــوة نفســه ، ورأيت كيف يعمر الايمان الجسوم الفائية فهى منه فى صلا عزيز الحوزة ، منيع الجانب ، . .

واذا كان القول بظلم الصراح الصنربي لكل من العنساد وامين الراشعي وكل من سار مسيرتهما في عده الفترة ، فان عده المصورة التي رسمها المقاد للصراح الحزبي تحسم القول وتؤكد الزعم (١) :

فقد تعود الناس في خلافات الاحزاب السياسية أن يسمعوا النهمة الواحدة لتخلل وتعاد من الجانبين و من الجوانب الكثيرة ، فكل حزب عو الحزب الخلص العامل النافع الرشيد ، وكل من عداه هو الحزب الغرض المتواكل الذي لا ينفع ولا يهتدى إلى صواب ، وإذا كانت الاونة من أونات الثورة واشتمال الخصومة وظيان الحقود فالخيانة والاجرام وسوء الدخيلات وقبح الصنيع تهمة أو تهم لا يسلم منها انسان مشترك في السلسياسة : يتولها عند الفريق ، ويعلم أناس من باطلعين بطلائها عز الفريون عم المناس وسدتها في حينها ثم يتراخى الزمن ويقدم المهدد ويجيء اليسوم الذي يواحد فيه التاريخ بين الاقاويل التضاربة والنتائض المتزاكف، أدينات الامومة ، وهي طريقة الفصل بين المراة الصاحة والمراة الكاذبة في ادعاء الامومة ، وهي شطر الحقيقة نصفين شطرا الهذا وشطرا الذلك ، فكلامما مصبب وكلامما شطر الحقيقة نصفين شطرا الهذا وشطرا الذلك ، فكلامما مصبب وكلامما فيه به ينه الما حاجة أذن بالمؤرخين الى الفصل والانصافة ، ولا موجب اذن المتعيق أو التلفيق .

وهنا نتسائل: هل كانت معارك المقاد الصحفية أثرا من آثار البرامج الحزبية بسير وفقها ويكتب ما تمليه عليه ؟

يحدثنا العقاد فى كتابه عن سعد زغلول أنه كان فى أوقات تليلة يجرى بين سعد وبينه حديث فى الشــمر والأدب والفنون : « أحــانـث فى ذلك اذا قصحت خدمة لأحل الهن استعين به على قضائها ، أو أحادثه اذا فاتحنى فى بعض آرائى عن الأدباء المعاصرين أو الاقدمين أو عن مقالاتى الأدبيــة فى بعض آرائى عن الأدبيــة المسياسة ، وكنت الشرعا يوما من كل أسبوع ولا اكتب يومها فى السياسة ، وكنت أشعر اذا انتضى الحديث ولم اتجه بالقول اليــه انه كان يراتبنى طويلا

(١) راجع : سعد زغلول للعقاد ص ١٤٥ وما بعدما ٠

\_ 107 \_

ولا يلبث أن يقول بين الجد والفكاء 4: « يا فلان ، ما أحسبك الا تعجب منا ومن خصوماتنا فوق سحابك بين الشعر والخيال ! » ·

قال له العقاد يوم اعلى أثر كلمة من هذه الكلمات: الحق انفى لا أعجب من هذه ليكلمات: الحق انفى لا أعجب من هذه ليا باشا لأنه ليس بمجيب أن تكون السياسة خصومات ، وأن يكون لهذه الخصومات أعلها والقادرون عليها ، ولكن الحق أيضا أنفى لا أنصر رأبا على رأى رعاية للبرامج الحزبية أو المناوشات الموقوته ، هانها كما تتول باحولة الباشا لا تستغرق أنسانا مشتغلا بالأدب والخيال ، انما نصر الرأى على الرأى القيم الانسانية العليا التى مى عندى أرفع من القيم الحزبية ، با أرفع حتى من القيم الوطنية ،

ثم يذكر العقاد أن الخصومات السياسية في عهد سعد لم تكن تعنيب الا لانها كانت تمثل له جانبين في احدهما القوة الستقيمة والدعوى الصحيحة وفي الجانب الآخر الحيلة اللتوية والدعوى الزائفة أو التقليدية على أحسن ما توصف به من صفات (۱)

وحين ننظر الى المقاد وخصومه من عده الزاوية فسمنرى ان القيم الانسانية مى الباتية من وراء الخصومات والممارك العنيفة التى اشمترك فيها خصومه باقلامهم ٠٠ وسنتبرز أمامنا صورة المقاد الانسان الذى ظل أسير هذه القيم الانسانية الباقية من وراء ضلال الاضفان وحروب الأخزاب والأوطان ٠

ونذكر هنا على سبيل النسال ما يؤكد أن المقاد لم يكن يستعد أراءه السياسية من البرامج الحزبية ، ما حدث حين زار اللورد جورج لويد مدينة ( النبا » وهيأت له الادارة استقبال كالمرات فحمل العقاد على اللورد الانجليزة وعلى المعقوب به حملة شمواء غضب من أجلها ، وبلغ به الحنق أن استدعى الأسحلول الانجليزى الى ميناء الاسكندرية ليزيل ما أصاب مهيته من جراء تلك الحماة ولم يفاتح احد المقاد في موضوع مقالاته التي جرحت اللورد في كبريائه

د انها تهمة لا أدفعها او شرف لا أدعيه »

« انها تهمة لا أدفعها أو شرف لا أدعية » ·

(١) العتاد : سعد زغلول ص ٥٢٥ وما بعدها •

144

اعلى الدستور في ابريل سنة ١٩٢٣ أثناء حكم يحيى ابراهيم باشسا واستمرت وزارته في الحكم الى أن استقالت في يناير سنة ١٩٢٤ ، وخلفتها وزارة سعد زغلول باشا بعد النجاح الساحق في الانتخابات الذى حقق الوقد ٠٠ ولأول مرة في تاريخ مصر ، منذ عهد الاحتلال ، اكتسب الحكم مصر المظهر البرالمانى ، وتمتعت الصحافة بحريتها ، فكان منها صحف مارضة وصحف مؤيدة ، وكانت الصحف المارضة تمالج ما ترى معالجته من موضوعات بكامل الحرية ،، وكانت تمثل حـزب الأحرار الدستوريين من موضوعات بكامل الحرية ،، وكانت تمثل حـزب الأحرار الدستوريين من مقامهم قيام النظام البرالمني ،

ومما يؤسف له و أن المارضة لم تتجه فى كل الاحوال الى الشعب ، بل اعتمدت علىالتوى الخفية النامضة للوزارة البربالنية • وكانت تمتد فى فرارة نفسها أن اجلاء الوزارة عن كراسيها مرهون بارادة المختلين المقام الأول ، واردة المراى فى المقام الشانى • وواضح أن كلا السلطتين اخذتا تضيقان بالوزارة ، لما كان من مواتفها المضادة لارادتهما ، ولما كان من استساكها بسلطاتها وحرصها على عدم التفريط فيها (١) ، •

وما لبثت دسائس القصر ان لعبت دورها في اجبار سعد على الاستقالة. فاوعز القصر الى الازهريين لكى بضربوا ، وعين القصر حسن نشأت وكيلا للديوان الملكى بغير علم الوزارة ، ثم يقتل « السير لى ستاك » سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام اثناء تولى سعد الوزارة في سنة ١٩٢٤ ، فطرد الانجليز الجيش المصرى من السودان ، واحتلت جنودهم الجمارك ، وفرضو على مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه ، وانذروا مصر بانهم سياخذون من مياه النيل لرى اى مقدار في اتليم الجزيرة السودانى يزيد على تلثمانة الف غدان .

ولم تجد وزارة سعد زغلول بدا من الاستقالة ، وقد غكر سعد في بقاء الدستور بعد ذهاب الوزارة فاعلن في خطابه الذي القاء على النواب تعليفا للمجلس باستقالة الوزارة : « انه مستعد مع أصدقائه الكرام من اعضاء هذا المجلس لان يؤيدوا كل وزارة تشتغل اصلحة البلاد ،

واعلن مثل ذلك فى ندائه الى الأمة باعتباره رثيسا للوفد ، وفى خطاب القاه على الجموع الذين وفدوا الى بيت الأمة بعد استقالته حيث قال :

(١) محمد زكى عند القادر: محنة النستور ص ٥٢ .

« اننى مستعد لتأييد كل وزارة تأتى وتكون حائزة للرضاء العام ، عاملة على تحقيق أمانى البلاد ، فان الوقف دقيق جدا وأنا واثق من أنى وأنا خارج الوزارة ساستطيع خدمة البلاد أكثر ألف مرة مما لو كنت داخلها ، وتأكدوا ان الله معنا ، ولا بد أن تفوز الأمة في النهاية ان شاء الله .

ولكن الغرض الأكبر في تلك الإيام - كما يقول المقاد - لم يكن عو الخلاص من حادث السردار بوسيلة من الوسائل الرضية ، بل عو استغلال ذلك الحادث لتحطيم سعد ومن يواليه ، و لاسبيل الى مذ التحطيم مع بقاء البرلمان وسريان أحكام الدستور (١) .

ولكن الوزارة التى تلت وزارة سعد لم تحز للرضاء العام لأن احمد زيور رئيس الوزارة كان رجلا مسالما للاحتلال والقصر ، مجرد موظف ارتقى حتى بلغ منصب الوزارة ، فلا شان له بالشعب ولا شأن للشعب به ، فانى لــه العمل على تحقيق أمانى البــلاد ! •

ميصور الأستاذ زكى عبد القادر كيف أن الوزارة جات للتسليم على طول الخط أو الانتقاد ما يمكن انقاده على نحو ما جا، في كلمات رئيسها ، وكيف انها تضت على الروح الدستورية أو كادت ، فأجلت البرلمان شسهرا وعينت إسماعيل صدقى وزيبر الداخلية ثم عادت فحلت مجلس النـواب ، ودعت النـاخيين لاجراء انتخابات جديدة طبقا الناون الانتخاب ذي الدرجتين . كان ما التانية النافية الانتخاب ذي الدرجتين . كان ما التانية النافية النافية المنتخاب عدد زغلال النافية النافية المنتخاب عدد زغلال النافية ال ودها التحديق (هورا التحديث بحديدة مب حكومة سعد زغلول تانونا وكان هذا القانون قد الدرجة الواحدة (٢) ·

وفى الواقع لقد كان هذا المسلك من وزارة زيور خروجا على طول الخط وفي الوسع قد قد من سوء الخط أن هذه الظاهرة تكررت فيما ثلا من عن احكام الدستور، ومن سوء الخط أن هذه الظاهرة تكررت فيما ثلا من وزارات وقام من حكومات ، وكانت من أسوا الظواهر التي عجلت بالانهيار الدستورى، ، وزعزعت ايمان الأمة بجدوى النصوص الصريحة القائلة بان الامة مصدر السلطات .

فقد بدأ محمد محمود حكمه ( ١٩٢٨ - ١٩٢٩ ) بحل البرلمان وتعطيل مدد بردا محمده محمود حدمه ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲۹ ) بحل البربان وبمعليل الحياة الدستورية وكان بذلك اداة لحكم البلاد حكما ديكتاتوريا ، معطلت ، الصحف الوفدية بقرة واستقال من صحيفة « السياسة » كل من محصود عزمى وتوفيق دياب احتجاجا على موقف حكومة الاحرار الدستويين

<sup>(</sup>۱) العقاد : سعد زغلول ص ۷۷۶ · (۲) زكى عبد القادر : محنة الدستور ٥٥ ·

واتجاهها ٠٠ وما لبث توفيق دياب أن انضم التي جانب الوفد واصدر صحفا تتحدث بلسانه ، عاشت منها « الجهاد » ٠٠

وقد استمرت وزارة محمد محمود فى سياسة اليد الحديدية التى بداتها، وكان من مظاهر هذه السياسة أنها أعادت العمل بتانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ واستندت عليه فى تعطيل عدد من الصحف المعارضة يقرب ى حد المائة ، ومنها صحيفة البلاغ وصحف روز اليوسف ، وكوكب الشرق ، ووادى النيس ، وكوكب الشرق ،

ثم توالت القوانين التمسفية التي صدرت عن عده الوزارة ومنها القانون القاضي بالحبس والغرامة على كل من يحرض على كرامية النظام القائسم ومنها القانون القاضى بمنع الموظنين من حضور الاجتماعات السمياسية وابداء الآراء المتصلة بذلك في الصحف ومنها القانون الذي يمانب الطلبة على تاليف الظاهرات او اللجان والجمعيات السياسية أو تحرير المواد المتصلة بالسياسة في الصحف او نحو ذلك

ويستخدم لمقاد سلاحه الباتر ــ سلاح السخرية ــ في مقالاته السياسية التي كتبها وسط عده الظروف · فقال عن محمد محمود باشسا انه ، سيحكم البلاد بيد من حديد ، وأخذ حزبه وانصاره يتشدقون بهذه الكلمة حتى رددتها الصحف الانجليزية ، ووجد المقاد مجالة لاشهار سالحه الساخر فنشر متالا **بع**نوان :

#### « يد من حديد ولكن في ذراع من جريد »

وقد تناولته الالسن في كل مكان ، واعاد للناس ذكرى « نادى العجول » التي كتبها العقاد في ظروف الحياة وكبت الحربيات وحفظها الناس · ومنسا استمط في يد صاحب اليد الحديدية . ونم يعد يردد هذه الكلمة ·

ونشر العقاد سلسلة من المقالات الساخرة تشكل حملة صحفية ضخمة على وزارة محمد محمود ، متضامنا في حملته مع خطة البلاغ كذلك التي استخدمت كل طرقها الصحفية في محاربة هذه الوزارة ·

من مقالاته « حزب الاوباش ، زعماء الاوباش ، الحل الدستورى الوحيد عو أن يستقيل محمد محمود ، الواعظ محمد او الشاطر محمد » ٠٠

(١) الدكتور عبد الأطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية جـ ٨ ص ١٩٤٠

- 17. -

وقد أصبح لمقالاته العقاد السياسية قوة يحسب حسابها في انتصار الوفد وعزيمة خصومة واسقاط وزارتهم ، فلجنوا اللى اغلاق الصحف التى يكتب فيها ، وقد انحقت لصاحب البلاغ خصس صحف في أيام متتالية وعلم المقاد أن صاحب عذه الصحف قد اشترى مقادير كديرة من الورق في الوقت الذي الخلت فيه كل صحيفة أصدرها ، ويحدثنا الأستاذ طاهر الجباروى أن العقاد لم يخف عنه دهشته لهذا ، واسر اليه أن البلاغ لا بد عائد الى الظهور ولن يغلق ، والا ما اشترى صاحبه هذه الكميات الوافرة من الورق . وعاد البلاغ الى الظهور وعاد العقاد الى الكتابة فيه ولكن صاحبه طلب اليه تخفيف الحملة على الوزارة ، ثم طلب منه ان يكتب يوما بعد يوم ، ثم تنحى العقاد أخيرا عن الكتابة وبذلك كتب للصحيفة البقاء (١) ٠

وفى عنفوان الصراع ضد ديكتاتورية محمد محمود ، تجلى العقاد للجيل الناشئ حينذاك كبطل اسطورى « يسحق بهراواته الشميرة الأهاعى والتنانين

وخلال هذا الصراع العنيف عطل محمد محمود جريدة البلاغ عام ١٩٢٨ وكفار هذا الفرارا مسيدة سن محدد محدود جريدة تسدر سم است. فأصدر صاحبها عبد القدار حمزة سبع مجلات أسبوعية تصدر كل منها. في يوم مختلف من الاسبرع أنحل محل الجريدة اليومية فاغلتها الحكومة كلها ولما ترك المقاد البلاغ الى كوكب الشرق ، اغلقتها الحكومة بعسد ثلاث مقالات من تسلمه ، وسلمت البلاغ من التعطيل بقية عمرها الطويل .

وهذه أمثلة من حملة العقاد على ديكتاتورية محمد محمود ٠٠ ومـن مقالاته في صحيفة ( كوكب الشرق ) ٠٠

## يقول العقاد في مقاله (٣) :

« قال محمد محمود ليس الحزب السياسي بكثرة انصاره فان كثرة الانصار عرض تأتم به ظروف وتذهب به ظروف ، انت كذاب يا صاحب الدولة يجب ان تسمع انك كذاب ، انت رجل دجال ياصاحب الدولة ويجب أن تسمع انك دجال ولا تقول شيئا الا كما يقول ويفعل الكذابون والدجالون ثم أنت غبى جهول يا صاحب الدولة ويجب أن تسمع أنك غبى جهول ، فالتفاخر بذلة الأنصار قصة تليق بحصة المحفوظات حين ينشد التلامبـــذ قصيدة السموأل التي يقول فيها ( وما ضرنا أنا قليل عديدنا ) ٠

<sup>(</sup>۱) محمد طاهر الجبلاوى : المقاد سيرة وتحية ص ٢٠٠ (۲) الدكتور لويس عوض ــ دراسة عربية وغربية ٠ (٣) كوكب الشرق : يوم ٢٢ نوغمبر ١٩٢٩ ،

متى قالوا محمد محمود : الا ليقولوا قبل غيرهم انه هو « المقل الغبى الذي كانت مكانته في صحيفة حزبه لا تساوى قبل اللورد لوييد نشر اعلان صغير ، ليس في الوفد اكناء مثل محمد محمود • خيية الله عليك يا بعيد ، الا تسمع بشىء في العنيا يسمى الحياء ، الم يقل لك قائل مرة أن لكلمة حياء مطولا يظهر على الوجوه ، ولقد علمنا كيف يتعزى عذا المنحوس في محنته التي تطير بعقله الصنيل وعزمه القليل وقلبه الهزيل ، •

ě.,

وكتب العقاد أيضا تحت عنوان :

« مجنون فی یده سیف (۱) » ۰

 « فلاجل أن تصبح مصر مستعمرة بريطانية قام محمد محمود في الحكم وافترى على المحربين ما افتراه من الكنب والتشمير ولأجل أن تصبح مصر مستعمرة بريطانية صنعوا كل ما صنعوه .

سحقاً لهسؤلاء من انسدال ، فلشن كان في الجرائسم ما هو اكبر من جريمتهم فلن يكون الا الوقاحة التي يولجهون بها الناس بعد ما أسلفوا لهذا البلد كل تلك الخيانة والكنود ولا جرم لا يستحى امثال مؤلاء الا اذا ارغمتهم على الخزى سلاسل الأقياد وغيابات السجون ، .

ثم یکتب تحت عنوان :

« الكفاءة » (٢) •

و تالوا: انه تعلم في اسكفورد • تلنا ماذا تعلم في اكسفورد • تالوا:
 انه تعلم الاقتصاد والتاريخ الحديث ، ولكننا لم نعرف له اثرا واحدا بل لم
 نسمع له كلمة واحدة ولا حرفا واحدا يدل على علم بالاقتصاد أو الطلاع
 على التاريخ •

ونذكر ان مراسل صحيفة اسبوعية ساله: اى رجل فى العصر الحديث مو عندك اعظم الرجال فقال: نابليون • كلمة يقولها كل مسئول لم يفتح كتابا ولم يدرس أى تاريخ من التواريخ ، أرايت أيها التارىء الى الفلا الريفي الساذج الذى ينزل التأمرة ولا يعرف فيها الا بنك سمعان ، ان هذا لهو بعينه الفلاح محمد محمود حين ينزل عالم اتاريخ الحديث ولا يسمع فيه الا باسم نابليون •

(١) كركب الشرق: يوم ٢٦ من نوفمبر ١٩٢٩ .

(٢) كوكب الشرق : يوم ؛ يناير ١٩٣٠ ٠

ما كان عمله في الوزارة الا الآلة التي يشترك في ادارتها اللورد لويد ، ولطفي السيد ، وحافظ عفيفي ومصطفى عبد الرازق وكل من اطبي عليــه خطته .

- ان الفرق بين الرجل المحبوب الموثوق به والرجل الممتوت المحتصر لأبعد وأكبر من ان يقاس عليه » ·
- ويقارن المقاد في مذا المقال بين النحاس ومحمد محمود ، بين من توليه الأمة وبين من يوليه غاصب الأمة ٠٠ يقول العقاد :

كان النحاس محاميا ناجحا ذائع الصيت مشهودا له بين المحامين والقضاة حتى اختارته وزارة الحتانية لوظيفة القضاء اعترافا بذلك الفضل الذى لم يعرف الا للقليليين ولما تولى القضاء كانت احكامه مضرب المثل في الاتقا والعدل ودلائل العلم بالقانون .

- محمد محمود ولى الوظائف الادارية فدل على طبيعة فيه لا تنسى الهمجية ، عقل لا يفته روح الحكم الحديث في هذه العصور ، وكانت تفسية التعذيب في اقليم البحيرة وصمة بل جريمة كادت أن تلقى به في السجن ·
- ولم يتول الوظائف بكفاته كما ولى النحاس باشا بل كانت الوظيفة مكافأة لأبيه على علاقت بالمحتلين ، ولم يكن عند ، من حسن الكياســـة ما بستبقى به الكافأة لولا رعاية الانجليز لابيه ·

النحاس باشا أحبط مكيدة اللورد لويد وقطع حجته وكشف غرضه وسلك المسلك الوحيد الذي يمكنه من الحكم ووزن الأمور، أما محم دمحمود نما كان عمله في الوزارة الا عمل الآلة التي يشسترك في ادارتها اللورد ولطفى السيد وحافظ عفيفي ومصطفى عبد الرازق وكل من أملى عليه خطته،

ولا نعرض للاخلاق والكرامة الوطنية غان الفيرق بين الرجل المحبوب الموثوق به والرجل المحقوق لأبعد واكبر من أن يقاس عليه ، وأن الفرق بين مهانة محمد محمود باشيا في انتظاره رحمة خصومه وبين عزة مصطفى النحاس باشا في جميع مواققه أن أعظم الفوارق بين النقيضين ، وأن الفرق بين من توليه الأمة ومن يوليه غاصب الأمة لهدم دستور الأمة واستغلال الامة لهوالبون الذي لا يسبر غورة ولا يدرك صداه ،

ویکتب العقاد فی صحیفة أخری متابعا حملته ضد دیکتاتوریة محمد محمود مقالا بعنوان :

- 178 -

» محمد محمود والاحرار الدستوريون (١) » ·

« هل يذكر هذا العقل لنفسه أو يذكر له غيره موقفا واحدا بدل على نخوه أو تضحية بمصلحة • لا موقف لـه ولا شبه موقف • وكل حياته أن هى الا مداورة حيث تـدور المصلحة من اليمين الى الشـمال ومن الشمال الى النيمين ، فلما كان كرومر يحميه كان يسى؛ لأدب في حـق أمير البـلاد • ولما خرج كرومر من مصر اسرع فاستقال من حزب الأمة ولما طرده الانبليز من وظائف الادارة وقع مكرها في احضان الوفد المصرى •

ولما شجر الخلاف فى الوف. ، ولاحت بوادر الوظيفة فى جانب آخر ، أسرع الى ذلك الجانب وادعى على زعيمه ورئيسه ما ادعاه فى ذلك الحين ·

ولما نبدذه حزبه وبئس من الوظيفة عاد صرة أخرى ليترامى في احضان الانتلاف ولما أأوماً اليبه جورج لويد بالمنصب خسرج على الائتلاف ونقض الدستور وقوض البرلمان •

ولما انصرف جـورج لويـد رجع مرة أخرى يحمل نصن الزيتون ويطمع فى الائتلاف وسيعيش مكذا الهول عمره ، عو هو ، عقل حزبهم الذى يذكرون جلافته كلمـا أرادوا أن يذكروا الصلابة والاباء .

انما هؤلاء عصابة يطلبون الحكم لانهم يطلبون المسالح لا اكثر ولا القل • ان الاحرار الدستوريين لا عمل لهم الا صدم الحرية والدستور •

ونجحت المقاومة الشعبية اخبرا فى الاطاحة بحكم محمد محمود ، وجاست وزارة مصطفى النحاس الثانية التى لم تدم الا شهورا لانها رفضت ان تصل الى تضاعم فى مغاوضاتها مع الانجليز - فعهد الملك ضواد الى اسسماعيل صدتى بتاليف الوزارة ، وما لبث اسسماعيل صدتى ان اتنام اسمكات وسكتاتورية د اصحاب المصالح الحقيقية ، واعلن الغا، دستور سعنة ١٩٩٣ وأعلن المفاء دستور سعنة ١٩٩٠ م أعامل المفاد ما المكومة وعاجم سرا وعلنا المفاد صاحب الأغلبية الكبرى عدم تعاونه مع الحكومة وعاجم سرا وعلنا اجراءاتها التعسفية ضده وضد انصاره • وانقلب الاحرار المستوريون من مؤيدين لحكومة اسماعيل صدقى الى معارضين لها ، واشتحت موجبة المتاومة ، وازداد وارتماء فى احضان القصر وخضوعا لمشيئته • وازداد حزب بعدا عن لشعب وارتماء فى احضان القصر وخضوعا لمشيئته • وازداد حزب

<sup>(</sup>١) المؤيد الجديد \_ أو أكتوبر ١٩٣٠ .

الاتحاد ـ الذى انشأه النصر ضعفا ولكن أمله كان معنا بالدستور الجديد واجلاء اسماعيل صدقى عن الحكم كخطوة الابعد هنها ، لكي يصبح الامر خانصا التصر، وهو غارسها الرجو ، بينما كان المحرب الوطني ينفف في موقف تردد وضعف يخلف مسطوة الكتلة الشحبية المثلة في الوفعد ، ويستحى ان يكون نصيرا ظاهر القصر والحكم الاستبدادي ، وكان القصر بعد عنته لكي يكون الدستور الجديد وسيلة لتوسع ملطته ووضع خيوط الموقف في يبده ، عله بهذا يستطيع الوقوف في وجه الشعب ، واغراء الانجليز على الاتضاق

وقد آثر الانجليز كما غطوا في تجريبة الاعتدائين الدستوريين الاول والثانى ان يتربثوا ويتدبروا الموقف ، قانمين بانصراف الجهبود الحزبيبة وغيرما بل ومقاومة الاستبداد والدفاع عن الدستور مطمئنين الى أن عسده المركة ستضعف حتما من قسوة الشعب على الكفاح (١) .

واستمر حكم اسماعيل صدقى من سنة ١٩٣٠ لى سنة ١٩٣٠ ، اى نحو أربع سنوات ، كتعت فيها انفاس البلاد كتما واستفطت ســـلطة القصر ، وانتهى حزب الشحب بان اصبح صورة لا حقيقة له • وكان القصر قد حكل ألفيان محاولا أن يغييد من معــارك الاحزاب المتناحرة ، ليعـوق النصور الشعبى ويحقق مصائحه نيكون من انصاره حزب الاتحاد عتب حادث السردار ثم اعان على انشاء حزب الشعب عام ١٩٣٠ محاولا ان يحقق بذلك ما زعم انه توازن ضرورى للقوى بين الاحزاب التصارعة ، وكثيرا ما كان القصر يتخل ق شئون الحكم بما يجاوز حقوقه المشروعة •

وهنا برز العقاد ه زجديد حين تردد أن الملك غؤاد يوشك أن يقوم بمحاولة جديدة من محاولته الستعرة لتعطيل لدستور وحل البرانان وتضييق الخناق على الشعب و وهنا وقف العقاد في مجلس النواب ـ وكان يومئذ نائبا غيه ـ وقال كلمتـه الخالدة : « أن الأصة على استعداد لأن تسحق الكبر راس في البالد يخون الدستور ولا يصونه » .

ولم يستطع القصر أن يحاسب العقاد على صدا الكلام ، على الرغم من ممرفته الأكيدة انه هو القصود بهذا الكلام ، لان العقاد كان يتعتم بالحصانة البراانية فلم تتخذ ضده الإجراءات الجنائية وظال اسماعيل صدقى يتربص به شهورا بعد تعطيل الحياة النيابية حتى تصيده في مقال كتبه يندد فيه بالرجمية ، وهو من سلسلة مقالات نارية نشرها العقاد في

(١) راجع محنة الدستور لمحمد زكى عبد القادر ص ٧١ وما بعدما .

. . .

 المؤيد الجديد ، التي كان يحارب فيها الرجعية واعمالها ضد مصلحة البائد ،
 فدبرت له تهمة العيب في الذات الملكية وقدم للمحاكمة فحكم عليه بالسجن نسعة أشهر تضاها وخرج بستأنف جهاده ضد صدتى والحكم المللق . ويحدثنا صاحب كتاب « عباس العقاد ناقدا » أن العقاد حدثه أن اللك فأد ساومه على أن يتنازل العقاد عن آرائه ويخرج من الوفسد لقاء العفو عنه وتنصيبه رئيسا للقسم العربي بالديوان المكي ، وفى السجن زاره على ماعر وكان يومذ وزيرا الحقانية ، ليساله عن حاله فاجابه العقاد بقوله : « عهنا خير من الخارج ، ولما افرج عن العقـــاد التجه الى ضريح سعد زغلول ليجدد العهد والميثاق ، ويلقى عليه قصـــيدة وكنت جنين السجن تسعة أشهر وهانذا في ساحة الخلد اولد ففى كل يوم يولد المـر، ذو الحجى وفى كل يوم ذو الجهالة يلحــد وما أتعدت لى ظلمة السجن عزمــة فما كل ليل حين يغشاك مرقــد وما غيبتني ظلمة السجن عن سنا من الرأى يتلو فرقدا منه فرقد عداتى وصحبى لا اختلاف عليهما سسیعهدنی کل کما کان یعهد (۱) ويستمر العساد في حربه لصدقي شاهرا عليه مقالاته في صحف مختلفة مثل الأفكار والمساء وكوكب الشرق والجهاد ، ويجن جنو نصدقي ويطلق الصحيفة تلو الصحيفة وينشر العتاد مقالاته النارية ضد صدقي وحكمه وقد نشرت صحيفة « المساء » مقالا يبين أزمة الصحافة ابان حكم صدقى والعنت الذي لقيب الصحفيون ، وعنوان المقال :

سياسة تعطيل الصحف (٢) عى شر ما تجنيه الوزارة نفسها

(١) العقاد : وحيى الأربعين ص ١٧٣ وما بعدها ٠

(١) المساء - يوم ٤ من سبتمبر ١٩٢٠ - راجع أدب المتالة الصحفية ج ٨ ص ٢٧٤ ·

\_ 177 \_

وقد وقع عليه عباس المقاد مع حافظ عوض وتوفيق دياب ومحمد المنابعى وعبد القادر حعزة ، ويحتجون على تعطيل وزارة صدقى للبلاغ ، اليوم ، وكركب الشرق ، وروز اليوسف ، والنهار ، والثبات ، والبرق الخ ويفتخرون بانهم عدف ديكتاتورية صدقى كما كانوا عدف الديكتاتورية محصد محمود فى سنة ١٩٢٨ ، وكما كانوا قبل هذا وذلك عدفا للانجليز فى حكمهم البلاد بالصحيد والنار (١)

وقد نشر العقاد عدة مقالات يشبه فيها اسماعيل صدقى في جبروته وسطوته بشارلي شابلن ، مستخدما سلاحه في السخرية والتهكم ، فعقد مقارنة ظريفة بين الشخصيتين في وقت كان الارعاب فيه على اشده ، ومقالة عن سياسته المالية تحت عنوان « طبيب الكالو » ومقاله بعنوان « علوية يكره الاوباس ؛ » و « حلمي عيسي على الربابة » و « الوزير الفرسيسي » •

ومن هنا كان الجزاء الرادع للصحف التي ينشر فيها العقاد هــذه المتالات المصادرة والاغلاق كما راينا امثلة لها من الاسماء المذكورة في المقــال السابق .

ولم يكتف العقاد في محاربة الاستبداد السياسي بالقالات بل انسه أصدر كتابين مها « السد القوية في مصر ، و « الحكم المطاتي في القسرن العشرين ، عام ١٩٢٨ ٠

وفى هذا الكتاب الأخير يعالج العقاد تفصية الحرية الانسانية وما نالها من طغيان التجبرين الستبدين ، وصدر كتابه بفصل تسال فيه : على فشلت الديمقراطية ؟ وأجاب على هذا التساؤل بفصل تال فحواه أنها لم تقشل على الرغم من تسليمه بان لها عيوبها ، ولكنه يرى انها عيوب الطبيعة الانسانية التى لا فكاك منها ، وقد يكون لهذه العيوب في مجموع الحضارة فضل كفضل المحاسن الصطلح عليها ان لم يزد عليه .

ويرى على مزايا كثيرة فى تلك الأمة ، او دليل على أن الأمة فى معيشة طيبة ومعاملة حسنة وإنها ذات الحلاق لا ضرر من اطلاق الحرية لاصحابها واطوار لا تعدو طوقها ولا تستعصى عليها ·

ويس ادل على وخامة اديكتاتورية في نظره من أن قيامها في الأمــة دليــل على شذوذ في معيشتها او على خــوف من بعض الأخطاء المحــدقة

(۱) المقاد : هتلر في الميزان مي ١٩١ ـ ١٩٣ ـ أنظر ـ أيضًا : عباس المقاد ناقد لعبد الحي دياب ص ١٦٤ - ١٦٥ ·

- 177 -

بكيانها ، كما يعترف الحاكمون بامرعم كنما اعوزهم أن يسوغوا قيامهم في معب من الشعوب ، و والبيئة الديمتراطية كالارض الاهنسة القريرة ، و والبيئة الديكتاتورية كالمحبر الصحى أو كالمخفر الذي لا يعاش فيه بغير طغیان وتضییق ، (۱) ۰

ويذهب العتاد كذلك الى أن مسلام الدنيا يتحقق اذا ما حكمتها الديمتراطية لانها تقوم على التفاعم ولا تحصر الراى في يدى انسان واحد، وذلك على عكس الديكتاتورية التى تقوم على تسلط طبقة على الحكم بصد طبقة وسيد بعد سيد لانها راجعة الى التفزات والنوادر مفوطاة بالآحاد المتقرقين معرفة للهدم والتخريب بعد كل بناء وتعمير (٢) .

وتنبأ بسقوطه ورأى ان نجاحه اول الامر هو أول خطوة في سقوطه

وفى الواقع لم تكن خصومة العقاد لهتلر شسيئا جديدا ، غهى قديمة منذ أن نشر العقاد مثلة في يوم ٧ من يوليو عام ١٩٦٢ وعمره ثلاثـــة وعشرون عاما ، يهون فيها من شان نابليون بونابرت وتزييف عظمت واحتقاره لهدا الطراز من الوجاعة أو العظمة الزائضة ، لأن نابليون ومثلها متلر يطلبون المجدد والشهرة من طريق الغزوات والفتوح وقاسما عظمتهما بقدر احتقارهما للانسمان ٠ بقدر احتقارهما للانسمان ٠

> نفس الوقف مع الفارق مع محمد محمود واسماعيل صدقي ، فالعقاد يبغض الدكتاتورية في اى صلورة من صورها ، ويرفض الاعتلادا، على الديمتراطية والحياة الدستورية ، لذلك شهر العتاد تلمه ، وكان لم السيوف في معركة القلم في حكم ظالم ٠

> (١) العقاد : هتلر في الميزان ص ١٩١ - ١٩٣ - - أنظر أيضًا : عباس العقاد ناقدا لعبد الحي دياب ص ١٦٤ \_ ١٦٥ .

(٢) الرجع السابق ص ١٥٧ \_ ١٦١ وما بعدما ٠

- 174 -

البساب الثساني

العقاد والتيارات الإجتماعية والسياسية

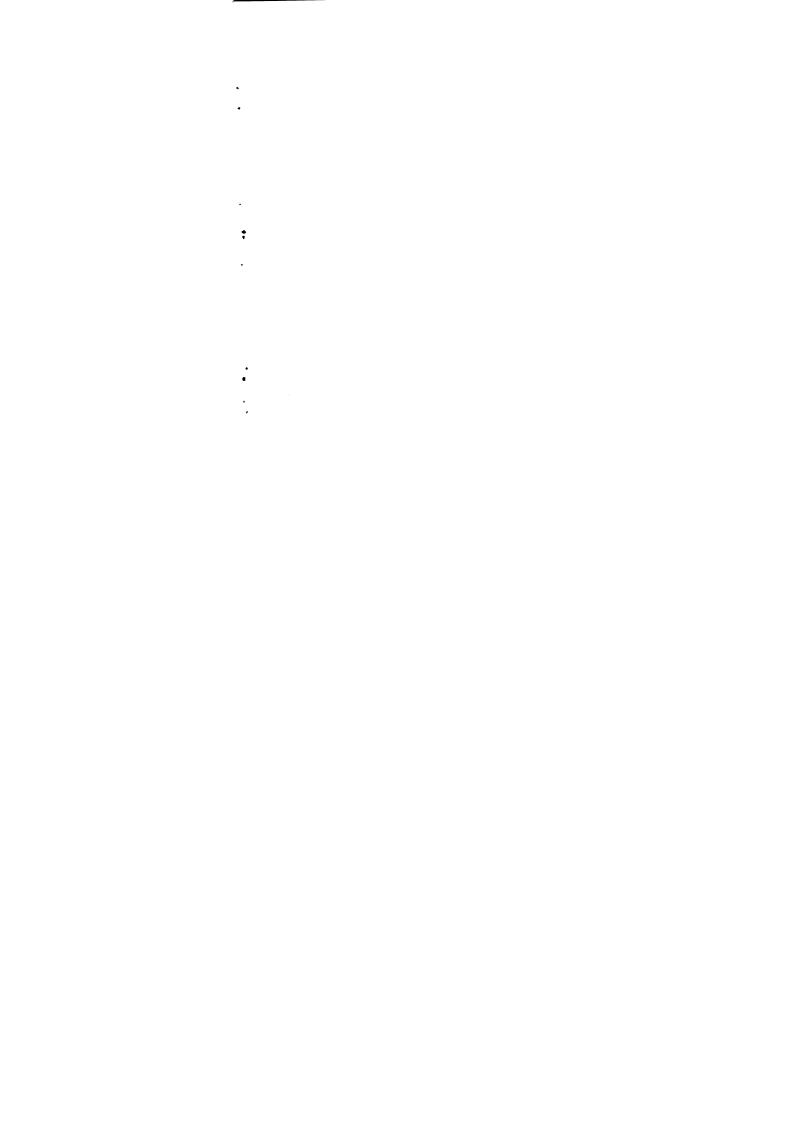

# الفصـــل الأول

## العقساد والقضسايا الاجتماعية

كان من الطبيعي أن يرتبط بثورة ١٩١٩ نشاط فكرى تحررى ثائر على بعض القيم القديمة ، وعبر عن هذا النشاط الفكرى كوكبة من الشعبان المتقنين الذين عرضوا آراءهم في صحف الأحرار الدستوريين وبعض الصحف المسيقلة .

وما لبث بعض صده الاتجامات التجديدية في الفكر أن تحولت الى تضمايا شغلت السراى الحام والسسلطات ، ودارت حولها في بعض الصحف معارك نوازى في ضراوتها المسارك السياسية ، وكان اهم عده القضايا د الاسسلام وأصول الحكم ، لعلى عبد الرازق عام ١٩٢٥ ، و « في الشسعر الجاعلى ، لطب حسين عام ١٩٢٦ ، وكان الكاتبان يومئذ من المنتمين لحزب الاحسرار الدستوريين فهاجهتها صحف الوقعد والحزب الوطنى ـ والصحف الدينية الاسلامية وفي متدمتها « المنسار »

واهتمت الصحف المصرية بالنواحي الثقافية الخالصة ، فخصصت بعض صفحاتها للانتساج الأدبي والعامي ، وقامت من هنذا المجال بدور كبير في احيا الأدب العربي القديم وفي تقدم حركة الترجمة والدراسات النقدية ، فمنذ محدرت د السياسة ، سنة ١٩٤٢ برزت كوكية من المتقفين ذوى الثقافة الفرنسية ممن عادوا من باريس في خلال الحرب العالمية الاولى ، ومنهم علم حسين ومصطفى عبد الدارق ومحمد حسين هيكل ومحمود عزمي . ومم تلاهيذ د الجريدة ، ولطفي السيد في مطلع مذا القرن ، وكان منهم من ترك الأزمر وانضوى تحت لمواء هذا الاتجاء الجديد كملى عبد السرازق وعبد العزيز البشرى .

وكانت د البلاغ ، منذ صدورها سنة ١٩٢٣ تضصص صفحة ادبية كانت تزخر بالأفكار الجديدة وفيها كتب سلامة موسى ومحمود الشرقاوى وابراهيم المصرى ، وكان العقداد يكتب في البلاغ حينفذ كل أسسبوع او أسبوعين صفحات ادبية يتناول فيها الشمر والفنون الجميلة وبمض المذاهب الفلسفية وبمض نظرات في الطبيعة او في الآثار المصرية او في المتنبئ وابي المعابدة ، وغم مقالات عليها بضم مقالات تديمة ، ونشرها باسم ، مطالعات في الكتب والحياة ، ولم يلبث في السنة تديمة ، ونشرها باسم ، مطالعات في الكتب والحياة ، ولم يلبث في السنة

- 171 -

التالية أن نشر طائفة تأثية من مقالات الادبية في البسلاغ بأسم و مراجعات في الآداب والفنسون ، وقد ضم الليها مقالة من مقالات في مجلة البيان واخرى نشرعا في الهسلال لسنة ١٩٢٥ وفيها يتحدث عن المرأة الشرفية وما يحسن أن تستبقى من أخلاقها التقليدية وما يحسن أن تقتبس من شقيقتها الغربية .

واتسعت دائرة اعتمام الصحافة بالأدب ، نأصدرت كل من «السياسة» و « والمبلاغ » عام ١٩٢٦ ـ على طريقة بعض الصحف الغربية \_ ملحقا ادبيا اسبوعيا ، وفي الولقم أن هذا الاعتمام يستحق وقفة امام كل من « السياسة الاسبوعية » و « البلاغ الاسبوعي » ·

وقد صدر العدد الاول من السياسة الاسبوعية في مايو ١٩٣٦ ، وكان سبب ظهورها القيام بنهضة ثقافية جديدة الغرض منها ازالة الجمود الفكرى الذي كان موجودا من قبل وقد حشدت الجريدة لهذا الغرض كل كبار الكتاب في ذلك الوقت فكان على راسها رئيس تحرير السياسة المكتور عبكل ومعه محمود عزمي والشيخ مصطفى عبد الرازق وعلى عبد الرازق وابراعيم المارني والشيخ عبد العزيز البشرى ومحمد توفيق دياب ومحمد عبد الله عنان ٠

ويحدثنا الدكتور عيكل عن التجديد الذى مارسه فى صحيفته نيتون :
« لقد جددنا فى الاسلوب ، وجددنا فى الواضيع ، فخرجنا من تلك الدائرة
الضيقة لقى كانت الصحافة فيها غاصرة على ذكر الحوادث السياسسة فى
الدافق والخارج وافردنا صحافف الادب والفن والزراعة والسيدات ، وكان
خروجنا الى عدد الأفحاق التى كانت مملقة خطرة سمسيدة ، فان غيرا
من الجرائد جاصد ليصدو حذونا ، والتنافس فى ذاتـه دافع الى التقدم،

وفي حسديث شخصى مع الاستاذ حافظ محمود نقيب الصحعيين السبابق ، علمنا أن الصفحة الاقتصادية في السياسة الاسبوعية كان يكتبها المرحوم كامل عبد الرحيم وكيل وزارة الخارجية · وكان يكتب الصفحة المطمية فيها الدكتور محمد والى الذي مسار عميدا لكية العلوم فيما بعد ، وكانت تكتب الصفحة النسائية الآنسة ( مى ) الى جانب عدد كبير من الحررين والمترجمين الذين تتأمنوا على صدة الجريدة واصبحوا من المحالية الكتاب فيما بعد مثل عبد الحميد يونس وحافظ محمود · · النع ·

وكانت جريدة السياسة الاسبوعية منذ نشاتها أوسع الجرائسيد العربية والشرقية انتشارا في العالم ، وصده الصحيفة التي كانت تصسدر قبل أربعين عاما كان متوسط توزيمها ـ كما ذكر لنا الاستاذ حافظ محمود

\_ 177 -

ندد رؤسا، تحريرها بعد الدكتور ميكل ـ يبلغ اربعين الف نسخة اسبوعيا بينما كان أعلى توزيع في الصحف أذ ذلك لا يتجاوز عشرين الف نسخة ، وكان نصف حـذا العدد بالضبط يوزع في البـلاد العربية خارج مصر ٠٠ ولذلك كان لهـا فضل الربط الفكرى بين القامرة والعواصم العربية الأخرى ٠

وكانت السياسة الاسبوعية في مبتدا ظهورما تصدر في حجم الصحف اليرمية من حيث ( القطع ) ولكن في ضعف عدد الصفحات ، ولكنها بعد تليل اخدنت طابع الصحف النصفية وتبلغ صدخاتها ٢٢ صفحة ولها غلاف ( برتقالي ) من نفس اللون والورق الذي كانت تغلف به النسخة الاسبوعية لجريدة التايمز ، وقد ساعد ذلك على زيادة توزيع الجريدة بنسبة خمسة الاف زيادة على الرقم الذي ذكرناه (١) .

كما كانت الافكار الجديدة التى تثيرها الجريدة موضع اهتمام كبير من الراى العام لدرجة أنها أوجدت تيارا فكريا بين الشباب يختلف عن جميع التيارات القديمة .

وكان من الافكار التي قامت الجريدة بالدعوة لها في اول نشاتها الدعوة لاقامة اسبوع أدبي لتكريم امير الشــعراء احمد شوقي • وقد حضر هـــذا الامسوع جعيع كبــار الشعراء في الدول العربية واصدرت الجريدة عدد خاصا عن شوقتي بلغ توزيعه ( ١٠٠ الف نسخة ) سنة ١٩٣٦ واعيد طبعه بنفس النسبة في نفس البــرم •

- ومن الأفكار التي دعت اليها الجريدة :
  - ١ \_ انشاء بيوت الفلاحين ٠
  - ٢ \_ الغاء الطرابيش وليس البرانيط ٠
- ٣ \_ عدم تدخل جانب الدين في شئون العلم والسياسة ٠

وقد أشار البند الثالث معركة كبرى ظلت الصحافة المصرية مشخولة بها زهاء عام كامل ·

وكان السياسة الأسبوعية الفضل الاول في اظهار الآثار الأدبية الآتية التي نشرت في أول الأمر على حلقات أسبوعية في الجريدة وهي :

- ١ \_ حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل ٠
  - Mark and Sur
    - (١) من حديث خاص مع الأستاذ حافظ محمود

- ۱۷۳ -

٢ \_ كتب الدكتور طـ حسين الآدبية ٠

٣ ـ قصص ابراعيم عبد القادر المازني ٠

وغير ذلك من الآثار الادبية التي بلغ من جدتها حدا اتهمت فيه الجريدة أحيانا بأنها تنشر الالحاد الى ان ظهرت فصول كتاب «حياة محمـــد» فاختفت عذه التهمة أو كادت ٠

وقد اصدرت ( البلاغ ) كذلك ملحقا اسبوعيا باسم ( البلاغ الاسبوعي ) وقد صدر العد الأول من البلاغ الاسبوعي ق ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٣٦ أي بعد صدور (السياسة الأسبوعية) باكثر من خمسة شهور وكان ذلك في مظهره نوعا من التنافس الحزبي الذي أفاد الحركة الفكرية في مصر ، وقد ضم البلاغ الاسبوعي كذلك كوكبة بارزة من الكتاب والفكرين ، وقد استفاد اخــراح صحيفة ( البلاغ الاسبوعية غظهر في طباعة أنيقة على ورق جيد مشتملا على كثير من الصور والرسوم ،

وقد تضمن البلاغ الأسبوعي صفحات خاصة بالعلوم والفنون والسيدات تماما كما فعلت السياسة الأسبوعية ، ويحدثنا الدكتور عبد اللطيف حصرة في كتابه التيم عن ( عبد القادر حمزة ) صاحب البلاغ ، ان البلاغ استن سنة أخرى شبيهة بما يحدث في الصحف اليومية في أيامنا عذه ، وبمتتفى عذه السنة كان على البلاغ أن يحدم كل يوم من أيام الاسبوع على وجهالتتريب بمادة من المواد الصحفية ينتدب لها رجلا من كبار الكتاب في مصر ، تاركا له أن يملا فراغ الصفحة بما يحلو له () ،

وقد اشترك في تحرير البلاغ الاسبوعي مع العقــاد ابراهيم عبد القــادر المازنـي وسلامة موسى وغيرهم من كبار الكتاب ·

وفي الواقع لقد كان لظهور السياسة الاسبوعية أثر بعيد في النهضة الصحفية ذائبًا خلاد غلم على غرارما البلاغ الاسبوعي \_ كما سبق القول \_ وظهرت عجلة الرسالة التي اصدرها الاستاذ احمد حسن الزيات في سسنة اعالا والثقافة التي أصدرتها لجنة المتاليف والترجمة والنشر برئاسة المرحوم الاستاذ احمد أمين في سنة ١٩٣٦ - وكانت هذه الجلات الوانا ثقافية جديدة لا سعد المتارئ العربي بمثلها من قبل واستطاعت حسدة المجلات أن تتا الرسبوعي على الرسالة المتقافية التي بداتها السياسة الاسبوعية ثم البلاغ الاسبوعي على

(١) الدكتور عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة الصحفية ج ٨ ص ٣٧٧٠

الرغم من انهما لم تعيشا طويلا · · فقــد توقفت ( البلاغ الاسبوعي ) عام 1971 وتوتنت ( السياسة الاسبوعية ) من عام 1971 الى عام 1977 ·

وقد قامت كل من السياسة الاسبوعية والبلاغ الاسبوعى بما يشببه الانقلاب الفكرى الذى ظلت آثاره على صدى الاجيال التالية .

والسؤال الذي نطرحه هنا : هل كان للسياسة الحزبية أثرها على هذه الصحف الأدبية ؟

لفد حدث في سنة ١٩٣٠ وهي السنة التي توقفت غيها البلاغ الاسبوعي والبلاغ اليومي مصا نتيجة الضغط على الحريات وكبتها ، أن دخلت جريددة السياسة ( اليومية ) في صراع مع الحكومة التي كانت قائمة أذ ذلك وهي حكومة صدقي التي عطلت البلاغ ، ففكر اصحاب ( السياستين ) – وليتهم ما قطوا ذلك على حد قول الاستاذ حافظ محمود – في استغلال نفسوذ السياسة الاسبوعية بين الجماهير للاغراض السياسية الحزبية ، وقد أدى المتاف المتافية المتا

الاولى : أن جمهور السياسة الاسبوعية الثقافي قد أحس بأنه قد حرم من الكثير بسبب أقحام السمياسة الحزبية على جريدته المفضلة .

الثانية : أن الجريدة قد اصبحت هذا الأضطهاد الحكومة اضطهادا أدى الله اغلاق نهائيا بعد ذلك بقليل في سنة ١٩٣١ (١) .

وهذه الصفحة من تاريخ الصحافة الأدبية نرى أن نتمها حتى ولـو خرجنا بذلك عن الخط الرئيسي لكتابنا مـذ أ، وعفرنا في ذلك أن الصورة لن تتم في هذه الزاوية مجهولة ·

فى مستهل عام ۱۹۲۷ ، وكنات الاحوال السياسية قد مدأت عاد الدكتور محمد حسين ميكل رئيس تحرير السياسة الأسبوعية الى اصدارها من جديد على الأسلوب الأول الذي انشئت من أجله ومو الاسلوب الثقافي مع خلاصات سياسية عابرة لا تؤثر على اسلوب الجريدة الثقافي •

وفي هذه الرحلة اختار تلميذا من تلاميسذ السياسة الأسبوعية الذين تدربوا نيها على الإعمال الصحفية ليكون مساعدا له وكان هذا التلميذ هـــو الاستاذ حافظ محمود ٠٠ ثم ما يلبث الدكتور هيكل بعد بضعة اشـــهر أن

(١) من حديث خاص من الأستاذ حافظ محمود ٠

يتولى منصب الوزارة وان توكل رئاسة تحريرها الى تلميذه الاستاذ حافظ يعولى منصب الوراره وان موخل رئاسته محريرها الى طميده الاستاد حافظ محمود الذي تولى رئاسة تحريرها من أول يناير سنة ١٩٣٨ الى اخريات سنة ١٩٤٤ حينما انتقل من رئاستة تحرير السحياسة الاسحبوعية الى رئاسة تحرير الساسة اليومية مما جمل الاسبوعية تتوارى عن الانظار بعد كناح فكرى استمر جيلا كاملا .

وفى الواقع لقد كان للسياسة الحزبية الثرها على الصحافة الأدبية ، نذكر موقفين أبرزا هذه الحقيقة ، أما الاول فقد كان حين أصدر على عبد نفكر موقفين ابرزا هذه الحقيفه ، اما الاول عمد حان حين اصدر على عبد الرازق كتابه ( الاسلام واصول الحكم ) وعو من كتاب السسياسة ومن اغضاء حزب الأحرار الدستوريين ، واما الثاني نقد كان حين أصسدر طه حسين كتابه ( في الشعر الجاعلي ) وكان في ذلك الوقت من الدستوريين ونظرة الى صحيفة ( البلاغ ) الوفدية فنجدها لا تعطف على اى منهما وتتف فى صفوف المارضة منذ اول الامر وتقف منهما موقف الخصومة وتفتح صدرها لهجوم عنيف شنه كل من رجال الأزهر ودار العلوم ٠

ولكننا سـنجد المقـاد يبرز كمملاق لا تهزه السياسة الحزبية حينما تتعرض حرية الفكر لأى عوان نيقف الى جانب طه حسين على الرغم من كون كل منهما ينتمى الى حزب مصـاد للآخر ·

لكننا نختم هذه الصفحة من تاريخ الصحافة الادبية بالقـول أن السياسة الاسبوعية كانت رائدة حنت حذوما البلاغ الاسبوعي الذي اراد ان يستن سنة في التجديد تحدث عنها عبد القادر حمزة صاحب البلاغ فقال :

ود كنت اسمى لأن يكون البلاغ الاسبوعى صلة وثيقة بين الماضى والحاضر حتى لا تنصم الصرى بيئنا كما يريد البيض • فالبلاغ الاسبوعى على هذا من انصار التجديد عن طريق التطور لا التجديد عن طريق الخروج على التقاليد والمفورة على كل شيء جديد • وهذا يصل بنا الى ناحية الدين • على المماليد والدوره على حل سيء جديد ، وحدا يصل بس اسي ماحيه الدين، فقد رأينا بعض الدعاة الى التقدم يضمنون دعوتهم سعيا ظاعرا أو خفيا لنشر الالحاد في مصر ولكنا لم نر في مثل هذه الدعوة الا تأخرا لا تقدما ، فأن الالحاد صنو الاباحية وكلاهما من أسباب القدمور والفناء للامة(١) » ،

وانت ترى من حيث صاحب البلاغ أن النزعة الحزبية السياسية تغلب على موقفه من التجديد ، فهو يرى في تجديد السياسة الأسبوعية وافكارها

(١) النبلاغ الأسنبوعي : يوم ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٢٩ .

الجديدة اباحية والحادا كما كان يروج اعداء الدستوريين في ذلك الوقت

ونحن لا يعنينا صدًا بقدر ما يعنينا موقف العقاد ازاء تدخل السياسة الحزبية في حرية الفكر ! ·

ان « تشارلز آدمز « صاحب » الاسلام والتجديد « يقول :

« وأهم عامل في تكييف المثل الأدبية للعقــاد والمازني هو الأدب الانجليزي و واهم عامل في تكييف المثل الادبية المقاد والملازض هو الادب الانجليزي وهما من الكتاب الصريين الذين يستقدون أن الشرق يستطيع الأخذ من فخائر المسلم الموبيبة دون أن يتخلى عن الطابع الاسلماليم العربيب العربيب العربي العربي وقتائة (٢) » بينما يبرى (جب) أن المقاد والمازض يجملهما صدا الراي أقرب الى المحافظين من هيكل وطلب حسين ، ويرى أن هيكل « كان يعمل الرويبة والفطنة في تدريج الراي العام الى مستوى الثقافة الاوربية ، ولكن طلبه حسين لم يقتف التر زهيك ولسم يزاحمه في سبيل التؤده والتغطن بل هاجم الراي العام المصرى بطريقة الشك الفاسفي والراي العام المصرى بطريقة الشك الفاسفي والراي العام المصرى بطريقة الشك الفاسفي والراي العام المصرى بطريقة الشك القاب الكار الدارة الكار الدارة الكار في الكار الدارة الكار الدارة الكار الدارة الكار في الكار الدارة الكار في الكار الدارة الكار في الكار الدارة الكار و الكار الكار و الكار الدارة الكار و و الكار و الكار الدارة الكار و و الكار الدارة الكار و و الكار الدارة الكار و و الكار و الكار الدارة الكار و و الكار الكار و و الكار الدارة الكار و و الكار الكار و الكار الدارة الكار و الكار الكار و و الكار الدارة الكار و الكار الدارة الكار الدارة الكار الدارة الكار الدارة الكار الكار الدارة الكار الكار الكار الكار الكار الدارة الكار الكار الكار الكار الدارة الكار الدارة الكار الدارة الكار الدارة الكار الكار ا

وفى راينا أن الاستاذ جب قد خالفه الصواب بالقدر الذى حالف فيه الاستاذ تشارلز آدمز ، فالصاد لم يكن من المحافظين في يوم من الايــــام الاسماد مساورته (دهر ، عامصاد نم يض عن الحائفيان في يرم من الايسام المقالف هو الذي شق طريق التجديد في الشمع ومو الذي شق طريق التجديد في السياسة ، فدعا الى الثورة والحرية ودافع عن الدستور والشعب ، وعارض القصر الى الحد الذي بلغه في حملته في عمام ١٩٤٨ والتي أنت بسه الى السبحن .

فكيف يمكننا القول اذن بأن العقاد آخذ جانب المحافظين او الجانب الرجمي كما يحلو للبعض ان يتهمه البيوم · العقاد المجدد في الشموم سرجمى حما يحدو ننبعص أن يعهمه السوم · المقصد المجدد في التسمعر العربي ، المقاد الذي ناصر تحرر المراة ، وهذه نماذج من كتابات العقاد الاولى تبين لنا نظرته الى الحريات التي كانت لا تختلف ـ كما يقـول كامل زهيرى عن نظرته الى الجماليات لانه كان يرى أن الجمال ، في الأدب والطبيعة هو الحرية المتمنقة (١) ·

(٢) تشارلز آدمز : الاسلام والتجديد ، الترجمة العربية لعباس محمود ص ٢٤٣٠

۱۹٦٦ كامل زميرى : مجلة الهلال \_ أبريل ١٩٦٦ .

~ \VV ~

كتب العقاد في الفصول ( عام ١٩٢٢ ) يقول :

 اين مو الرجل الذي يفهم الحرية ، ومو يسكن الى شريكة في الحياة مستعبدة ، وأين مو الرجل الذي ينعم بثمرة الحرية ومو وليبد أم مقيدة ؟ وأين مو الرجل الذي تحيا نفسه وقد مات فيها الجانب الذي خلقت الرأة لتحييه ؟

انه العنقاء التي يتحدثون عنها في اساطير الاولين » ·

ثم يقول العقاد في نفس المقال (١) الذي جعل عنوانه :

## نهضسة المرأة المصريسة

د أن تضام أصة عرف نسؤها الحرية ، أجل فهذه توله حق لاتسك فيها ، ولكن كم من اللسك في تول من يزعم أن عرفان الرجل بالحرية هو حسب الأمة ضمانا لها من الضيم ؟! فأن حرية لا يعرفها غير الرجال أحرى أن تكون حرية شوها ، لانها كالتربة الشحيحة التي لا يسرى غناؤها ألى كل فروع أشجارها ، فلا نباتها كلها بعروى " ولا الروى منه بسابغ الرواء على جوسي إجزائه ، والرأة في أمثال هذه الامم فرع يابس لا خير فيه ، وقد يكون الرجل أقدى منها حالا ، ولكنها حال لا تنفعه الا كما ينتنع بالحرع تعشى فيه ، المحرفة ، فلا ينتنع المخضرة واليبوسة ، فلا هو للاثمار ، ولا هو للوقود ، وليس هذا شأن الأمم التي يظفر نساؤها بتسطين من الحرية ، فانها أهم تستقى للحياة من أبعد اطرافها فهي شجرة يابعة لا حطبة لينة » .

# ويقول في نفس المقال :

و · · وسيغضب على أنصار القديم · لا لأنى قلت شططا ، في انتهاجي بنهضة الرأة المصرية ، ولكن لأصر صغير بسيط : وهو انفي قرنت بين كلمة الحرية ، وكلمة المرأة ، وهم يكرمون جد الكره أن تقترن هاتان الكلمتان في وقت من الأوتات · لا في المصر الحاضر ولا في مستقبل قريب أو بعيد ·

ولو ســــالتهم هل تحبون الحربــة لانفسكم ؟ لقــالوا نعم نحبها · ولابنائكم نعم · ولابنائنا ولامهات بناتكم ؟ عنــا يسكتون ، · ·

وفي هذه الفترة من شباب العقاد يمكننا ان نلمح في شخصيته شخصية المجدد الثائر على التقاليد التي ميارت المجتمع المصرى طويا ونجده

(١) مجلة الرجاء: العدد ١٢ ٠

ينظر الى القضية الاجتماعية نظرة الثائر الجد كذلك كما سيتتضح في نصل

وصنا نستطيع ان نقول ان ( جب ) جانبه التوفيق في رايه ان العفاد القرب الى المافظين ، فالعقاد كما راينا بدا حياتب الفكرية والصحفية مجددا ، وفعيد الى ذاكرة تارى؛ هذا الكتاب موقفه من الفنسون الصحفية التقليدية عندما بدا حياته الصحفية ، وعندما وجد ان فن القالة الصحفية . بلغ على أيدى محمد السباعي ورفقائه شأوا بعيدا ، أراد أن يسلك طريقا جديدا في المننون الصحفية وهو المنتى ذو الستة عشر ربيعا ، مكان أول صحفى مصرى يفتح باب « الاحاديث الصحفية » ·

ونعود الى قضية كتاب فى الشمعر الجاهلى للدكتور طه حسين ، وهو الكتاب الذى آثار معركة كبرى بين الصحف وبعضها البعض غلب عليهسا الطابع الحزبي ، وكان طه حسين آنذاك ( عام ١٩٢٦ ) من المنتمين لحزب الأحرار الدستوريين فهاجمت صحف الوفد والحزب الوطني والصحف الدينية الاسلامية وفي مقدمتها ( المنار ) للشيخ محمد رشيد رضا • وكان الدكتور طه حسين يشتغل آنذاك بالتدريس بالجامعة الى جانب اشتغاله بالتحرير في صحيفة ( السياسة ) ، وقد أقام الدكتور طله حسين بحثه في الشعر الجاهلي على نظرية ديكارت ، وقد اصطدم رأى الدكتور طه حسين بالدين وعلماء الدين فاثار هذا الكتاب معركة في الصحف وفي مجلس النواب وكاد الأمر أن يفضي الى ازمة وزارية عندما طرحت وزارة عدلى يكن أمــر و النقسة بها على مجلس النواب في اثناء هذه الازمة وانتهى الامر بمصادرة الكتاب وتقديم مؤلفه الى القفساء للنظر في هذه القضية ·

وكان موقف صحيفة البلاغ الوفدية من هذا الكتاب موقف الخصومة ومان موسد عصفيه سيدم عوسية مان حماء العصاب موسف المخطومة التى شعر بها تجاه الكتاب السابق ونعنى به ( الاسلام واصول الحكم ) : وفتح الدبلاغ صدره لهجوم عنيف شنه كل من رجال الأزهر ودار العلوم على الدكتور طه حسين (١) .

ومنا نجد العقـاد يثبت بدليل قاطع أنه أقوى من السياسة الحزبيــة وانه أنما كان يصـحد في كتاباته عن عقيــدة وطنية اعتقدها ، لا عن حزبية وقد كان عباس العقــاد عضوا في مجلس النــواب ، فيقــوم بعض الوفديين يطالبون بابعــاده عن الجامعة بتهمــة المســاس بالدين ، وكان سعد زغلول

(١) لدكتور :بد النطيف حمزة: أدب القالة الصحفية ج ٨ ص ٢٥١ .

زعيم الوفد يرى رأيهم ، فاذا بالعقاد يقوم فى وجههم مدافعا عن حرية الفكر والبحث العلمي غير مبال بسخط الساخطين منهم ·

وفي الواتم لم يكن دفاع العتاد عن طله حسين دفاعا عن شخص او كتاب وانما كان دفاعا عن مبدأ عزيز من مبادي، قررة ١٩١٩ وهو مبدأ حرية الفكر ، وهنسا نجد الفقاد قد خرج من تلك الشكلة المعتدة وهي تأثير السياسة الحزبية على التجامات الكتاب ، حتى كان هذا التأثير علة من علل الضعف في الأدب ، وقد صور الدكتور طه حسين هذه الحقيقة فيما كتبه عام ١٩٣٢ يقول :

و ٠٠ على أن هنــاك علة أخرى لهــذا الضعف لم يبق من المكن أن نهملها
 او نعرض عنها ، لأنها شديدة الخطر حقا على الفــن والذوق والخلق جميما ،
 وهى حرص الساسة على استغلال الأهب والأدباء .

ومن الأشسيا، التى لا تقبل الشك ، أن حذا المهد السياسي الذي نعيش فيه قد لحس أن الأدب المورف والأدباء المورفين لا يعيلون اليه ، ولا يرضون لأدبهم أن يكون له صورة ومرآة ، وأراد مع ذلك أن يكون له أدب وأدباء وأن يكون له شعر وشعراء ، فجد في ذلك وأنفق جهدا غير قليل وأذفق جهدا غير قليل وأذا ميبول تظهر ، وأمواء تلتقى وإنباء تذاع في الصحف ، وجماعات تخرلف، وأندية تنظم ، ومحاضرات تلقى ، وأصوات كثيرة ترتفع ، وما كانت تسمى من قبل وذلا أدب جديد أو أدب يوصف بأنه جديد ، وقد أخذ يدنو من الناس، ويتقرب اليهم ، ويتملقهم بالوان من اسباب الملق فيبلغ من بعضهم ما يريد ويعجز عن أن يبلغ من اكثرهم شيفا ،

بينمـا يعارض سلامة موسى الرأى الذى يزعم بأن السياسة أفسدت الأدب فيقرل في عام ١٩٤٦ :

و ٠٠ هناك من يزعم أن السياسة قد أنسدت ادبانا وشغلتهم عن مهمتهم الأصلية ، وحزه المهمة انما عي عند عؤلاء الزاعمين أدب البرج العاجي الذي لا يتصل بالنسكلات المصرية ، ولكنهم مخطلون ، لأن الأديب في عصرنا يخون عصره اذا لم يكن سياسيا ، ولذلك لا يستحق ادباؤنا اللوم على أنهم خضعوا ادبهم للسياسيا ، بل الحتق انهم يستحقون الثنيا، والحمد (١) » .

(١) مجلة الكاتب الصرى: سبتمبر ١٩٤٦ ·

- ۱۸۰ -

والحق ان مسلامة موسى قد أصاب كبد الحقيقة ، فالأديب في عصرنا يجب ان يكون سياسيا ، ولكننا نضيف تحفظا ومو على شريطه الا يكون للسياسة الحزبية تأثير سيء على ضمير الكاتب وآرائه ومعتقداته ٠٠

وعلى اساس هذا المقياس يمكننا ان نضم العقداد في مرتبة عالية من مراتب الكتاب المسياسيين الذين لم تجرفهم الحزبية الى سؤاتها وسينائها المناسات من المراتب المناسبين الذين لم تجرفهم الحزبية الى سؤاتها وسينائها المكتاب حزب الوقعد الذي قاد الثورة ، وكانت مقالاته المتتالية في (البلاغ) من المقالات الرئيسية التي تعبر عن مبداى، الثورة ، ولكن المقداد استطاع ان يقهر الحزبية عندما تعارضت مع مبدا عزيز من مبداى، الثورة الذي المتوادة المتحال المتحال عنيا بكل كيانه ونعنى بهذا المبدأ وحرية المكرى ،

وقد تحدث شدكتور طه حسين عن موقف العقاد منه وعن خصوماته معه قال « لقد ماجعت العقاد في غير موطن من مواطن الخصومة ، خاصمنه في السياسة وخاصمته في الادب ، وخاصمته في السياسة والادب أيضا ، ولكن هذه الخصومة لم تغض من مقدار العقاد في نفسي ، وما اظان أن بين لدات المقاد واقرابه ومعاصريه من يقدره مثلما انقره اننا والكبره ، وليس يعنيني أن يكون رأى العقاد في كرأيي فيه ، والذين عاصروا خصوماتم يعنيني أن يكون من غير شمك اثني أتنيت على أدبه في جريدة السياسمة بين الوضد والدستوربين كاعنف ما تكون الخصومات ، وقد كانت الحرب سجالا بيني وبينه ولم يصنعه ذلك من أن يقوم مقام الرجل الكريم في مجلس النواب يدافي عني حين كان الوفديون جميعا على حربا » .

وموتف العقاد من تفسية كتاب « الاسلام واصول الحكم » للشيخ على الرازق يبين لنا من مناقشته مع صمد زغلول في هذا الأمر ، وقد كان سمعد يظهر الحانقين على الاستأذ على عبد الرازق حين تعرض التجريد من لقب العالمية لانه الله كتابا في الاسلام واصول الحكم يخالف به بعض العلماء ، وكان سمد يسوغ ذلك التجريد بكل ما اوتى من قرة النعلق والبرمان ، وقال يرما وكان المقاد يناقشه في ذلك : أو ليس من حرقكل طائفة من الناس أن تتبل فيها من تشماء وتقدى عنها من تشماء ؛ عب مؤلاء العلماء : جماعة أنشارا لهم ناديا وحكموا في يوم من الأيام على واحد دمن حظيرتهم بالاتصاء من عذه الحظيرة ، أتراه يحق له أن يبتى بينهم على الرغم منهم ولو كان مصيبا وكانوا مم المخطئين ؟

قال العقاد : يا باشا ليس من حق جماعة أن تحرم ولحدا منها حقوقه المضرية • لأن وظيفة القضاء التي يليها الاستاذ على عبد الرازق حق من

\_ \\\ \_

حقوقه الوطنية التي لا سلطان عليها لغير القانون ٠ ولو كان قصاري الامر ان يحرج الرجل من ناد او زمرة لا تريده لما سنوجب الحالف ، ولذلك يجرد من وظيفه القضاء بعد النجريد من لقب العالمية ، وليس هذا بحق لهم 

ويعلق العقاد على ذلك بأن سعدا واله قكمادته حين تتضح له الحجة . وقال : « أما أن كان الامر هكذا لفقيد اختلف على هذا الوجه ٢٠٠٠ (١) .

وهكذا كانت مواقف العقاد من القضاية الفكرية التي تنصل بحرية الفكر منزهة عن الخصومات السياسيه ، وتبرز لنا كيف نصر العفاد الراي استر سرحه عن المتعنوفات السياسية ، وقبرر لنا خيف نصر النفاد الراي رعاية للقيم الانسانية العليا التي هي عنده ارفع من الفيم الحزبية ، بل ارفع حتى من القيم الوطنية ،

ولم يدفع اعجاب العفاد بسعد زغلول وحبه اياه أن يحيد عن هذه المبادى، وفي اوقات تليلة كان يجرى الحديث بين سعد وبين العقاد في الشمر والادب والمفنون « احادثه في ذلك قصدت خدمة لأعل الفن أستعين به حيى مضادها . أو أحادثه إذا فاتحنى في بعض أراثي عن الادباء المعاصرين أو الاقدمين أو عن أحسبك الا تعجب منا ومن خصوما تنا وانت فوق سحابك بين السيعر والخيال ! ، ٠

قال العقاد له يوما على اثر ركلمة من هذه الكلمات: الحق انتي لا اعجب من هذا ياباشا لانه ليس بعجيب أن تكون للسياسة خصومات ، وان يكون لهذه الخصومات اعلها والقادرون عليها . ولكن الحق أيضا أننى لا أنصر رأيا على رأى رعامة للبرامج الحزبية أو الناوشات الوقوته ، غانها كما تتول يا دولة الباشما لا تستغرق انسانا مشتغاد بالأدب والخيال (٢) .

ولم تكن الخصومات السياسية في عهد سعد تعنى العقاد الا لأنها كانت تمثل له جانبين في احدمها القرة المستقيمة والدعوى الصحيحة وفي الجانب الآخر الحيلة اللتوية والدعوة الزائفة او التقليدية على احسن ما توصف به من صفات (٣) ٠

(١) العقاد : سعد زند يل ص ١٨٥٠ -

(٢)، (٣) العقاد: سعد زغلول ٢٦٥٠

- ۱۸۲ -

وقد راينا أن المتاد حين أخذ جانب الوفد وهو حزب الأغلبية كان ذلك جنوحا منه الى النضال من أجل الشعب الرعو مما يداى عنه فهمة الرجعية أو المسافقة كما يربد أن خصومه ، وراينا أن المسياسة الحزبية لم تجزئه إلى الدفاع عن اقسية باطلة ، فهو الخرط في سلك المسياسة الهدف واحد وهو خدمة القضية الوطنية وكانت مبادئ، الوضد كما رسمها سعد زغلول على المسادى «المتلى للدفاع عن عدد القضية ، وحين تعارضت عده السياسة مع حرية الفكر عب مفاعضا لاعده؛ حرية الفكر . .

آخذ المقاد الجانب التجديدي اذن ، وعذا يجعلنا نرى ان قول الاستاذ تتسارلز آدمز ذن اقرب الى السواب وفحواد ، ان اهم عامل في تكييف الخن الادبية المقاد عر الأدب الانجليزي ، وانه من الكتاب المصريين الذين يعقدون ان الشرق يستطيع الاخذ من ذخائر العلوم الغربيسة دون أن يتخلى عن الطابع الاسلامي العربي الذي يطبع مدية الشرق وتقافته (١) :

وحينما دافع العقاد عن كتاب ، في الشعر الجاعلي » لطبه حسين المتد أن هزيمة الفكر في عدة الازمة هي هزيمة هنگرة سيهقبها انتيات اصحاب الحكام على رجال الاقلام ، ولكن من جهة اخسري لم يكن العقاد يعتقد في سلامة النظرية ذاتها ، وقال العقاد في رعط من صحبه عم الاستقاد عبد الرحمن صحقي وارحوم عبد القادر المازي وغيرهم النا اذا التبعنا خطاحة الركتور طه حسين على نحبو ما يفمل خيال الشعراء الجاهليين نشككنا في وجوده عو شخصيا ، فالبعض يقول أنه مسيدي وأخسري وتخون يقولون انه درس بالسربون والبعض يقول أنه صعيدي وأخسرون وتخون أنه متزوج من سيدة فرنسية والبعض يقول أنه صعيدي وأخرون أنه رزق بولد اسمه كلود وبابلغ ذات اسم فرنمي ، والبعض يقول أنه ضرير وعر يقول و كتاباته عن المؤلفات والراجع والمرحيات : قرأت وشهدت ، من عذه الروايات المختلفة الى حدد التناقض يمكن القول بأنه غير موجود ،

والتقط مذه الفكرة المرحوم المازنى وصاغها في مقال طويل هجوما على نظرية الدكتور طــه حسين في الشعر الجاهلي بجريدة البلاغ (٢) ·

ويرجع رأى العقاد الى أن نظرية الدكتور طه حسين ترتكن الى مواقف بعض المستشرقين ولم يكنالعقاد معترفا باحقية المستشرقين بالحكم على آدابنا

(١) تشارلز آدهز: الاسلام والتجديد ترجمة عباس محمرد ص ٣٤٣٠

(٢) عبد الفتاح الديدى : عبقرية العقاد ص ٥٥٠

... ١٨٢ ..

منا نحن انفسنا • وكان يتول لو أن المستشرق كان تادرا على النقد والفهم للأدب لاشتقل بآداب بالاده و لابدى قدرته على التفوق في معالجة الانتساج الأدب لاشتقل بآداب وكان يرى أن بعض المستشرتين مضلا، حتسا في تقديمهم للمنامج الطبية والنظرات الخاصة بالسلوب البحث الى جهمور المائتين العرب • ولكنه كان يهس عند غيرهم غير تلبيل من الرغبة في زعزعة المتنائد وتشويه الحقائق التاريخية العربية المتصلة بالتراث ورجاله (١) ·

#### يقول العقاد (٢):

د وايسر ما يبسدو من جهل عؤلاء الخابطين فى أمر اللغة العربية تبسل الاسلام وعلاقتها بلغة الترآآن الكريم انهم يحسبون أن علماء السلمين يلقون فى بحث تلك الابيات وصبا واصبا لينكروا نسبتها الى الجاعلية ولا يلهمهم الذوق الأدبى أن نظرية واحدة كافية لليقين بادحاض نسبتها الى امرى، القيس او غيره من شعراء الجاعلية .

وهذه النظرة الكافية هي التي تعيى الناقدين السنتشرقين ومي أصل
 وثيق من أصول النقد يعول عليه الناظر في الأدب كل التعويل ولا يقسدح
 فيه أن يتسم للجدل وأن يجوز عليه الخطأ في الثليل دون الكثير

د كذلك يتسع سبيل الجدل في انكار خبرة الخبير بكتابة الخطوط •
 وكذلك يجوز الخطأ في محاكاة كلمة او بضع كلمات ولا يجوز في السطور
 والصفحات •

د أما المستحيل أو شعيه المستحيل ، فهو تزوير أدب كامل ينسب الى الجاهلية ويصطبغ في جملته بالصبغة التى تشميمه على تباين القائلين والشعراء • فاذا جمعنا الشعر النسوب الى الجاهلية كله في ديوان واحد فمن المستحيل أو شبه المستحيل أن نجمع ديوانا يمائله من كلم العباسيين أو كلام الامويين المتأخرين • واذا تل الفارق بين الشمعر الخضرم والشعر الأموى الاول والشعم الجاهلي فتلك آيية على صحة العلامات التي تعيز الشعر الجاهلي وعلى صحة القرابة بينت وبين الشعر الذي لم يفترق عنه الاتراقا بعيدا بزمانه وثقافة قائليه وبيثانهم في المعيشة ومناسبات التعبير فلا يتشابه الشعر الجاهلي والشعر الخضرم أن لم يكن بينهما ميزان مشترك مع انتمائه الى عشرات الشعراء الجاهليين والمخضرمين •

(١) عبد الفتاح الديدى: المرجع السابق ص ٥٦ ·

(۲) مطلع النور ص ۷۲ ــ ۷۶ ·

\_ ۱۸٤ \_

« أن لللادح الشخصية الذي تميز بين الفرزدق والاخطل وجرير لم يكن د اس المدوح استحصيد الذي دمير بين المرردي والحص وجرير الله يبدل المرب التيس المرب التيس المرب التيس المرب التيس ومرب التيس ومير المرب التيس ومير والميل ومير المرب التيس ومير والها المرب في آداب الامم ولا نصيب له من النوق الأدبى غير النبو والاستغراب ،

ولا يعنى هذا أن العقاد لا يقدر « ديكارت » الذي أخذ الدكتور طه حسين عنه نظرية الشك ، فهو عند اعتقاده بأن على الشرق أن يأخذ من ذخائر المعلوم الغربية ٠٠ يقول العقاد في مقال بعنوان ( رينيه ديكارت ) (١) :

« وكذلك أدخل ديكارت فكرة الشك فلم يأت بشى، رائع ولا شى، جديد، ولكن كم قد ترتب على عذه الفكرة من تقدير حق الفكر الإنسانى بعد أن كان مسلوب الحقوق ؟ وكم قد ترتب على الاعتراف بحقوق الفكر من التغير الحاسم فى النظر الى طبائع الاشيا ،

ان ديكارت كان بيجث عن حقيقة واحدة موثوق بها ثم يتكفل اذا
 وجدها بعرض جميع الحقائق عليها والخروج بها من ظلمات الشمك التي
 تحيط بهما الى ساحة النور

وقد أعتقد أنــه وجـد تلك الفكرة حين قـــال : « أنا أفكر فأنا افن موجود ، واثبت وجود فكره أولا بهذه البديهة المملمة في نظره ·

م غان كان قد أصاب أو كان قد أخطأ غليس المهم عنا صوابه أو خطأه وإنما المهم أنه عن المقروق الفكرية فيه مستمدة من التقليد الاعمى والتقيد بكل حرف من حروف الأقدمين ·

وسيبقى الاعتراف للعقل بحق الشـك أكبر دليل على الايمان بعقـل الانسان على تعدد صور الايمان • فاذا تلت و شك حتى توقن » أو قلت : وجرب حتى تثبت » أو قلت : وأبحث تغرف » فانت على وفاق مع ديكارت على مبـدأ ولحد متعدد الأساليب • ولهذا كان ليضا ممهد الطريق الى اساطين المـلم التجريبي ومناطق الحـس والاختبار » •

وحين رأى العقاد ان يأخذ العرب من ذخائر العلوم الغربية ، لم تشغله هذه العالوم عن المتوهات الحقيقية الأصيلة في حضارة العرب وفنسونهم

(١) مجلة الكتاب : أبريل ١٩٥٠ ·

وفلسفاتهم ، وأن كان قد سبتاد لكثير من بالازمة المؤلسات الغربيسة وتراعيها ، واستفاد من الفلاسفة والشسعوا، والادباء والعلما ، المنهج ، المنزن وفحص، الامور على نحص تحليلي ينفضذ الى قرارات المبادي، الاولية ويخترق حجم الصفات الاتليمية والعادات المبيئية - ولكنه لم يفقست في كتابات، والحماسة لاصالة العرب وحمكتهم ولمل ذلك ما حدا بالاستاذ تشارلز ادمز أن يقول قولته الصحيحة في المعتاد ، وأن كنا غد رابيا أن الاستاذ و جب عتد خالفه التوفيق في زعمه أن المغاد ، وأن كنا غد رابيا أن الاستاذ و جب عتد خالفه التوفيق في زعمه أن المغاد ، وأن كنا على المحافظين .

وفي صدفه المرحلة من حياة المقاد ( ١٩٦١ - ١٩٦٥ ) حاض المقاد معركته الادبية الكبيرة ضحد احمد شوقي ، وتكتسب صدفه المركه الإدبية وجها الجتماعيا اذا علمنا ان شوقي كان يمثل التقليد البان الحرب الأولى وبعدها وظل يمثل ارباب البجاه والقصور ويستمين بالمال في القضاء على شعر ، ويذكر المعتاد تلك الكتابات التي احالت شعر شوقي منذ البجالية بهالات القناء المعتاد تلك الكتابات التي احالت شعر شوقي منذ البجالية بهالات القناء والتمجيد على صفحات المؤيد واللبراء والظاهر . على أنها من الموامل المني ما ضاعفت « غروره » الذلك كان شوقي في عرف لعقاد اشبه بصدق ادبي بلاط أمير عصر السابق ، ولا يستثني الفعاد من صحف اواقل العشريذات سوى « عصباح الشرق » التي كتب فيها المويلحي بضع مثالات لا تسبح مع سوى « عصباح الشوق » التي كتب فيها المويلحي بضع مثالات لا تسبح مع التيار ، ولكن سرعان ما نقطع نشر هذه الساسلة « وعذا أدعى الى المريبة »

هذا هو الخصم الذي واجهه انعقاد ـ شاعر للتصر ، مناخر باتبيه و شاعر الدزيز وما ، بالتليل ذا اللقب ، تادر بحكم التصاف بالسلطة العليا على أن يستنيد من تسخير الدعاية الصحفية اولاه ، فيخرج منها بنصيب لنفسه حين تنشر مدائحه الرسمية ، بالثناء على شعره ، والتمجيد لصاحب والنيل من ثير ، مناذين بتقضيله حتى على شاعر العربية و المتنبى ، الذي تيل في وصنه أنه اما الدنيا وشغل أنفاس ، والذي كتب عنه قبل ذلك غيلسموف العربية الشاعر و أبو العائر المرى ، كتابا سماه و معجزة احجد ، والذي كان في القرن العاشر و يود عدن يعدم مهنفا كاغور الاخشيدي الجالس و وتذك على عرش مصر :

وانا منك لا يهنى، عضو

بالمسرات سسائر الأعضساء

على حين جاء مزاحمه شاعر القرن العشرين ليقول للخديوى :

\_ 1/1

غاسمم لعبدك ، وابن عبدك ، منطقا متطايرا بك في الفوافي صبيته (١)

من دو سردی دنی شر عیب النساد لیهدم سستان بی هدم آددب الشمر وادا بالنشاد یعن حربا عوانا علی اغن التسموی اثنی یعشله شوایی اسمند بغ سرفی اندیه ی انستهداد والاستهای بالنب وادیب

ويبمكن ن نجمل اسباب حرب العقاد على شعر شرفى في ٠

اولا : ان المقتاد يؤمن بتاثير الشخصية الانسانية في الشخصصية الفقيمة اليمانا عميقا ، وشخصية تتوقى كشاعر لنقصر ومرتبط بالطبقة المانيا كما سبق القول ، قد اسهمت في افساد تساره وفرفة ، فاصبح شوقى يصدح ويهجو ويرثى وما الى ذلك من احداف الشعر الموروثة ،

ثانيا: أن العقداد بوصفه منتميا الى الطبقة الثورية الناشئة يحمل عدا، اجتماعيا وأضحا ومباشر لتمخصية التساعر الاجتماعيا . في استوى الفكرى والقومي الوطني •

وحزم العقاد الامر غاذا به يتدم فصولا في النقد لشعر شوقي أم تعرفها الله عند المربية من قبل و ويقلب شوقي عصيدة رشا في زعيم وضعي يدين له الشعب المصرى بالكثير من آيات النضال الثورى و وهنا يتناول العقاد عذه القصيدة بالنقت لاعتقاده أن لشماع الملكي لا يمكن أن تعلسابق وشاعره احاسيس الدريين أزاء فقد اعد رئيمة لم طرفتيين . محلولا في نقده تلمس هدى المحتق الذي تنطوى عليه القصيدة في بكاء الزعيم الوطني محمد فريد و قد التفت المقاد الى الجانب الفني في القصيدة على اعتبار أن المايير القليه الدينيمة تكنف أنما هدى استوق الذي يعنف في عادي المستول الذي يعنف أنما هدى استول الدي يعنف الذي يعنف المارة في وجدان السماعر ، او الزيف أذى يعنف كلمانه ، وقد تضاول العفاد تصيدة شوقى في رئار مصطفى خامل من قبل التي مطلعها :

المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم والداني

واقام طبها نفس الهاييس الفنية التي تكثب زيف الشاعر ، وأبان تفكك اجزائها بحيث يتسنى أن يشاء أن يضع أبياتها على أى وضع شم يعيد ترتيبها على وضع آخـر لافتقارها الى الوحدة التى لا قوام للقصيدة بغيرها ، ويقول في ذلك :

(١) عبد الرحمن صدقى: مقال بمجلة الهلال ـ مارس ١٩٦٦ .

- \AV -

 ان القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة ، كما يكمل التمثال بأعضائه والصور باجزائها » واللحن الموسيتي بأنغامه » .

ويثير المعتداد في قصيدة شوقى عن محمد خريد قضية الشعر ونف الشداخ ، على يمكن على سبيل المثال ان يستمير الشماعر تعبيرات الشحاذين الاستجدائيين في صياغة معماني الموت الذي يمكن استلهامها من عده التعبيرات ببساطة ويسر ، اى اننا نستمع الى التسحاذ يتوكا على عكازه متمتما في نغم حزين : « دنيا غرور ، كله غان ، من قدم شيء التقاد ، ياما دست جبابرة تحت التراب ، للى عنده باق ، على آخر عذه القائمية من الدعاءات في استرحامها لتلوب الناس عن طريق تذكيرهم بالآخرة ، فاذا جاء وصاغ نفس هذه العبارات شعرا ، ماذا يمكن ان نلاحظ ؟

والمقساد يبثور على « أسلوب » شموتى في استخدام لغة الشارع لان شوقى اكتنى بتحويل الحكمة الشعبية المتداولة برنينها الصنب المالوف الى بنساء فصيح مؤسس على الهندسة الكترسيكية للشعر العربي ، فالا هو يعطى الكلمات المالوفة معنى غير مالوف ، ولا خو يبخرل في العطاء فيسمتو على الحكمة المتديمة ببنساء حديث ، وإنما نراه قد استدرج اللفظ من مخبئه الشعبى الدافي ، لي تقمر من الرخام المبارد يزهو برصف الكلمات على نحو عروض موزون غير مختل ، وقافية وقورة غير لعموب ، وإذا قرانا لشوقى في رثاء محمد فرصد :

كل حسى على المنيسة غياد تتسوالى الركباب والموت حساد ذهب الاولون تسسرنا فتسرنا لم يدم حاضر ولسم يبق بساد همل ترى منهم وتسمع عنهم غنهم وتسمع بنهم مأتسسر وأيادى

أحسسنا على الغور أن المقاد لم يكن يهزل في تغضيل ادعيسة الشحانين على هذا «النظم» الخالي من حرارة الخلق العفوى والابداع الذاتي • ثم نكاد نوقر بأن احدى أدوات « الصدق » الغنى الاساسية قد غابت عن صياغة شوتى لهدذه الابيات تلك مى توظيف الصحورة الشمبية المالوغة في احتواء مضمون جديد ، ينتقل بالحكمة العامة التى يمكن أن تقال في رئاء اى انسان الى العبرة الخاصة بانسان محدد • الجذا ايضا يتوقف المقاد

كثيرا عند الأبيات التي تصف موقع القبر أو استخدام الامشال الدارجة في مقام الوعظ والارشاد لكي يقرر ببدئذ أن شوقي بهتم أشد دالاعتمام بالمصرف دون الماعية ، بالمظهر دون الجوعر ٠٠ ومن عنا تتقتت القصيدة الى مشورات متفرقة لا يجمعينها سوى الحبر الواحد والقافية الموحدة(١)».

- و مكذا لم يستطيع الشعر المحافظ أن يتلاقى مع الفكر التحديدى للعقاد ، الذى الرتبط بتقدم الفكرة السياسية عنده في ذلك الوقت ، كلاعما دغمه لأن بمجد محمد فريد ويفضله على مصطفى كامل (٢) · بل ويضمه فى مصاف شهداء الانسانية فى العالم كله ، كما جاء فى مثاله بمجلة « المصور › ·
- ومن منا تبنى العقاد اكثر الاتجامات الثورية نضجا فى النقد الاوربى الحديث كمدخل الدراسة اكثر لاتجامات الكلاسيكية نضجا فى الشــــر المرى الحديث ، ومكذا شارك العقاد فى وضع الاساس فى بنا، عصر النبضة الادبية فى تاريخ مصر الحديث .

ويصدر المقداد كتاب و الديوان » بالاستراك مع ابراهيم عبد القدادر المازني في سنة ١٩٢١ وكان العقاد انذاك محررا بالأمرام ، وطبعته مكتبة السعادة باول شارع درب الجماميز وجمل عنوانه و كتاب في النقد والأدب يتم في عشرة أجزاء » بيد أنه لم يصدر منه سوى جزآن .

وكان شوقى عيف العقاد والمنظوطى عيف المازنى ، وقد جاء في مقــدمة الديوان ، الذي نرجح أن كاتبها هو العقاد :

« ان كان المسكوت عن الخوض في احاديث الأدب داع فقد د إل ذلك الداعي اليوم ، وقد تجددت دواع الكتابة في أصوله وفنونه اخصها الأهل في تقدمه لالتفات الازمان الى شتى الموضوعات ، ومتنوع المباحث » والحذر عليه من الانتكاس لاجترا الأدعيا، والفضوليين عليه وقسلل القادم المغورة ، والمآرب المنتكاس لاجترا الأدعيا، والفضوليين عليه وقسلل القادم الأهل ، وقو كتاب يتم في عشرة اجزاء ، موضعه الأدب عامة ووجهته الإبانة عن المذهب الجديد في الشعر والنقد والكتابة ، وقد سمع الناس كثيرا عن مذا المذهب في بضع السنوات الأخيرة ، وراوا بعض آثار موقعيات الأذهان الفنية المتهذبة لفهمه ، والتسليم بالميوب التي تؤخذ على شعراء البيل الماضي وكتابه ومن سبقهم من القلدين » فنحن بهذا الكتاب في اجزائه العشرة وبما يليهم من الكتب نقم عملا مبدوءا ، ونرجو ان نكون فيه موفين الى الافادة مسحدين الى الغاية ،

(١) مجلة الطليعة - انظر اللف الخاص بالعقاد •

· (٢) راجع التذييل بالديوان

" وأوجر ما نصف به عملنا - أن الفحد أخيه - أنه أقامة حد بين عهدين ، لم يسبق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما ، وأقرب ما نميز به مذهبنا أنه مذهب انسانى مصرى عربى : انسانى لأنه من ناحيية يترج عن طبع الانسان خالصا من تقليد الصناعة الشوعة ، ولائه من ناحية بخرى مورة لقاح القرائح الانسانية عامة أو مقاير الوجدان المسترك بين النفوس تأطية ومصرى لان دعاته مصريون تؤثر فيهم الدياة أعصرية ، وعربى ، لأن لغته العربية ، فهو بهذه المثابة أتم يفضة أدبية ظهرت في لغة العرب منذ وجدت ، أذ لم يكن أدبنا المؤروث في أعم مظاعره الا عربيا بحدا ، بدير بصره الى عصر الجاعلية .

بحدا ، يدير بصره الى عصر الجاهديه .
وقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل ، وقضى ان تحطم كل عقيدة اصناها
عبدت قبلها ، وربما كان نقد ما ليس صحيحا اوجب وأبر من وضع قسطاس
الصحيح وتعريفه في جميع حالاته فلهذا اخترنا أن نقدم تنطيم الأصنام
الباقية على تفصيل المبادئ الديثة ، ووقندا الاجرزاء الأولى على صذا
الغرض ، وسنردفها بنماذج للابب الراجع من كل لغة الله وقواعد تكون
كالمسيار وكاليزان لاقدارها ، فإن أصبنا الهدف والا فلا أسف ، وحسبنا
بهذه المقدمة الوجيزة بيانا » .

وقد عرض العقاد للديوان بعد خمس سنوات من صدوره في البلاغ الأمبوعي (١) حيث قال :

د · منذ بضم سنوات نشر كتاب و الديوان ، فذاع ذيوعا لم يسبق له مثيل في مصر ونفدت طبعة الجزء الأول منه في آتل من أسبوعين · وتارت حوله تائزه الناتفين المسروسين عليه · والذين يغنيهم وغر نفوسهم عن الايضار والاغراء فخيل اليهم أنهم طامسو أشره وصفئو صوته وعادلون بالقراء عن الاصفاء ليه والانتناع بحقه ، وبقينا نحن نلمس آثاره في الاول المحدثين ومتالات الكاتبين وتعليق المعتبين على ما ينشر من الشحر ويروى من الأدب القديم والحديث ، الى أن جاء يوم الاحتفال الذى دبره شوتى لتكريمه · وسئل الأدباء (ايهم في شعره غان فريق الناقدين أرجح من فريق المترفين فريق المترفين فرجة الآراء التي بسطاعا في كتاب الديوان وعي تتخلل متالتم وملاحظاتهم .

« وكان أناس يوانقوننا في مجمل الرأى ويطلبون الينا أن نتخذ النقد لهجة غير التى اتخذناما لندفع مظنة التحامل على شوقى والنظر الى شخصه فكنا نقول لهم أن مثل شوقى واحابيله عى التى ينصبها لترويج امره والكيد لمغيره لاتستحق هنا غير تلك اللهجة ، ، ،

(١) لمبلاغ الأسبوعي : يوم ٢٤ من يونيو ١٩٢٧ ·

# الفصسل الثساني

### اتجاهات جديدة

توالى تعطيل البلاغ بعد صدوره فى عشرة اليام بنحو عشرة اسما، . وعلم التخاذ أن عبد القادر حدودة قد الشترى مقادير كبيرة من لورق فى الوقت الذى الخلقت فيه كل صحيفة أصدرعا ، وكان ذلك دليلا على أن البلاغ لابد عالمت ، والا ما اشترى صاحبه عده الكميات الوائزة من المورق ، وعاد البلاغ إلى الصحور بعد احراج المقاد واخراجه منه ، وبتم منتظما فى صدوره عدة شهور . واحتجبت بدلا منه - صحيفة كوكب الشرق التى نشر فيها المقاد مقالاته ثلا ثة أيام متواليات ، وظلت محتجبة طوال الوقت الذى انتظم فيه صدور البلاغ .

واشتغل العقاد في عدة صحف بعد ذلك نكانت تغلق الواحدة بعسد الاخرى ، منها كوكب الشرق ثم الؤيد الجديد ، وهى التي كتب نيها مقالاته التي كانت موضع المحاكمة والسجن ، وبعد خروجه من السحن أصحر الضياء » ، وحتى اذا جاء عام عام ١٩٣١ نجد عبد القادر حفزة يصحد البلاغ من جديد بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحليلها نهائيا في منتصف شهر يونية سنة ١٩٣٠ ، وتصدر البلاغ باسم ( البلاغ الجديد ) ونجد العاد لا يشترك في تحريرها من بعد خروجه في سنة ١٩٣٦ .

ولكن العقاد يحرر في جريدة ( مصر ) في عام ١٩٣١ التي أن يصدر محد توفيق دياب جريدة ( الجهاد ) ١٩٣٢ يحرر بها العقاد حتى سئة ١٩٣٤ . وكانت الجهاد من أنوى الصحف التي واجه بها الوفد حكم اسماعيل صدقي وقد لقي صاحبها في سبيل ذلك كثيرا من العنت والاضطهاد وتعرض للمحاكمة والسبن ، وقد توقفت عن الصدور عام ١٩٣٨ بعد ان غرقت في ديون عجز صاحبها عن سدادها ،

ثم ما لبثت روز اليوسف اليومية أن صدرت وفدية في عام ١٩٣٠ ، ولكنها اختلفت بعد ذلك مع الراد فاصدر قرارا بقطع الصلة بينها وببينه في أولخر العام نفسه • ثم حار بها بعنف بسبب موقفها المارض من حكومة توفيق نسيم التى كان الوفد يهادنها لما وعدت به من أعادة دستور ١٩٣٣ ، ولما كان متوقعا أن يترتب على ذلك من عودة الوفد الى الحكم •

وفى عام ١٩٣٧ تتوقف روز اليوسف اليومية نهائدا ويعود الى البلاغ التي كانت قد تحولت عن الوفد منذ عام ١٩٣٢ · وقد تميزت هذه الفترة ببعض الاحداث المهة التي اثرت حياة البلاد . وقد تفاعلت بها الصحف وكان لها ازاءما مواقف البجابية واضحة منها بعد حكم محمد محمود ، وحكم اسماعيل صدقى عام ١٩٣٠ والغائه دستور ١٩٢٣ ، واقامة دستور جديد ضيق فيه ما اكتسبته الأمة من حقوق في الدستور السابق وزادت فيه سلطة القصر ، وما لبث حكم صسدتى ان النسكور المسابق ورابت ميه سنطه القصر ، وما لبت خدم صحفتي ان النابر ، وطالب الشعب بعودة مستوره القديم ، ولكن وزارة توفيق نسيم تلكات وظالب الله ويوبدها أملا في ان تعبيد المستور الملغي وان تجري الانتخابات ، ولكن المظامرات التي تعبر عن سخط الراي العام المري عاملة مخفسها ، نقامت مظاهرات الطلبة في نوفمبر 1970 واستشهد المادية المادية في نوفمبر 1970 واستشهد المادية الماد فيها عدد منهم ٠

وكانت وزارة نسيم الثانية ( ١٩٣٥ ) تلتى التأييد من الملك والانجليز التحداله الفسسة ، ورابت العماد عده القرائق مجتمعه ، وهو الذي قاتل بضراوة في سبيل دستور ۱۹۲۳ ، واحس بأن وراء تسويفها نية المخاتلة فشن على وزارة توفيق نسيم عامى ۱۹۲۶ ، ۱۹۷۵ حصلة ضارية في روز البوسف اتضت مضجعها ، كما انقضت مضجع الوند الذي كان يؤيدما ، وحمل المقاد على وزير المارف في الوزارة النسيمية حملة شديدة حتى تيل الله حدل على رئيس الوزارة ذات يوم واستقالته في يده ومقالات المقاد الدالاذ، . في البيد الأخرى ·

وطلب مصطفى النحاس من المقاد ان يكف عن مجومه على الوزارة و واستدعاه القابلته بالاسكندرية ودار بينهما حديث يعتبر فصل الختام لجانب عام من حياة المقاد ، وبداية انفصال المقاد عن حزب الوفد ، ولمل أهمية هذا الحديث تقتضى ذكره ، فبعد أن وصل المقاد الى الاسكندرية توجه لمقابلة النحاس ودارت بينهما هذه المقاقشة الحادة :

النحاس : لماذا تحمل على الوزارة بيا أستاذ عقاد ؟

العقاد : لانها انحرفت عن الطريق السوى وهي تماطل في اعادة الدستور وتعمل لصالح السراى والانجليز ووزير معارفها نجيب الهلالي يضطهد

النحاس : ولكن الوفد يؤيد هذه الوزارة وعند توليه الحكم يصلح كل شيء .

- 191 -

العقاد : أنا لا أستطيع أن انحض الطرف عن اعمال الوزارة ، ولن أقف موقف الانحضاء عن مساويها وهي تنكشف يوما بعد يوم ·

النحاس : أنا زعيم الأمة أؤيد الوزارة فما عساك تصنع يا عبسس

العقاد : أنت زعيم الأمة لأن مؤلاء انتخبوك ( مشيرا الى بضـــعة أشخاص من اعضاء الوقد ) ولكنى كاتب الشرق بالحق الألهى

النحاس : ان الوزارة باقية ما دام الوفد يؤيدها ويضع ثقته فدها ٠

العقاد : لن تنتهى برية هذا القلم الا وقد انتهى أجل هـذه الوزارة ( وأخرج قلما صغيرا من جيبه ) •

وانصرف العقاد والحاضرون يتشبثون به ويلاحقونه حتى يزينوا ما بينه وبين النحاس، ولكن العقاد أصر على الانصراف ·

ويقول رفيقه في هذه الرحلة الأستاذ طاهر الجبلاوي : « وكانت أول كلمة سمعتها من فيه بعد هذه المقابلة « لسنا مع الوفد بعد اليوم (١) » ·

واتصل المقاد بصحيفة روز اليوسف اليومية التي كان يكتب فيها وطلب اليها انتد عنوانا مرسوما « اكلشيه » ليواصل حماته ضد الوزارة ، وخرج العقاد على الوفد ، ولـم تمض ايام حتى تكشفت نوايا الوزارة النسيمية ، وسحب الوفد ثقته منها ، ودار الزمن وخرج من الوفد من كانوا يلومون المقاد على موقفه منه ، وتبعهم مكرم عبيد (باشها) الذى كان يناوى؛ المقاد وبناضله ويقول له « ان من يخرج على الوفد لا بد أن يتحطم ، وكان المقاد يجيبه بمقالاته الشهورة تحت عنوان « لسنا عبيدا يا عبيد ،

وكانت هذه أول محنة حقيقية يتعرض لها الوفد عندما بدأت تنسلخ منه عناصر اشد من تبياداته اصرارا على الديمقراطية وجنوحا الى التجديد في ذلك الوقت · وفي حالة المعاد كان المتقون من الشباب يرون رأيه ويشدون ازره ويتظاهرون من أجله ويرون أن الوفد قد أخذ يفرط في الدستور مكتفيا روره ويتصامرون من الجب ويرون أن الوقد عد العد يبرت من المتحور مسيد بمكاسب جزئية وقانعا بمعسول الوعود لأنه تعب من النضال ومن مداهـة التضحيات وقد دخل الوفد من قبـل في تاريخه الطويل سـواء في أيام

(١) محمد طاهر الجبلاوي : في صحبة العقاد ص ١٠٢٠

سعد زغلول او في ايام النحاس معارك عديدة رصيبة مع اعدا، الديمتراطيبة واتصار الحكم الاوتوتراطي ودعاة التفاعم مع الانجليز ، ولكن كل عذه المارك لم يكن الا جولات عظيمة في ملحمة الكفاح الديمتراطي العظيم ، وكان الوفد في كل لم مرت يحرج منها منتصرا ومؤكدا سيادة الشميب لدان يدغم ضريبة الكفاح الفادحة في وينزف منزيه في المال والرجال ، ولم تكن عذه أول مرة يتعمرض منها الوفد للتصحح والانشقاق ، ولكن عذا الانشقاق كان يجرى عادة في صفوف قيادته لا في قاعته الشعبية ، وكان المشقون منه عادة مع منت المعتدلين ، في الوطنية ، المعتلاء ، في محاربة الملكية الحلقة ، أو باختصار دعاة لمهادنة من ميمنة الوفد ، فكان الوفد باستمرار يطهر صفوفه منهب مديمة المهادنة من ميمنة الوفد م جماعة السبعة وفص التي كانت تشكل أكثرية التيادة فطردت الاثلية المكافحة الاكثرية الهادنة وأحالتها الى عشيم كاترية والمدينة الماري وهيرين ساعة (۱) .

بل لم تكن عذه أول مرة يتعرض فيها الوفد الى انسلاخات من القاعدة ، كما يبين ذلك الدكتور لويس عوض ، على أساس أن ربح الفائسية والنازية التى مبطت على أوربا أدركت منها مصر موجات في أوائل الثلاثينات تحت ضغط الأزمة المالية فظهرت في مصر شبع من الشباب المتحمس اليائس من جدى الديمتراطية والتمست الحيل الوطني في تشكيلات عصر الفناة بين المتنفز (٢) وفي تشكيلات عباس حليم بين العمال و لكن هذه الانسلاخات في قاعدة المثنين وفي قاعدة الممال كانت أنسلاخات الى اليمين لا الى اليسار وكانت تتضمن تفريطا في أحد وجهى فلسخة ثورة ١٩٦٩ ، وهو الوجه الديمقراطي في سبيل تحقيق الوجه الآخر ، وهو الوجه الوطني والمؤدي مماحدة المنافذ كانت أنسار المؤد التي بدت تباشيرها في ١٩٥٥ ، وبلغت مداما حدن وقع الوفد مماحدة المؤدر تصدع في قاعدته الجماميرية بل كشفت أيضا عن بدايات الانسسلاخ ضغها نحو الوان من اليسار والشمعية بعضها داخل الاطار الديمقراطي وبعضها خارج عنه تماما و

(١) المدكتور لويس عوض : الأهرام ــ عدد الجمعة يوم ٢٠ مارس ١٩٦٤ ٠

(٢) أصدرت جماعة مصر الفتاة عدة صحف هي :

الصرخة ــ الضياء ــ الثغر ــ ثم صحيفة تحمل اسم الحزب « مصر الفتـــاة » · · · وكان المتاد يكتب فيها مع لفيف من كبار الساسة ·

- 198 -

وسرعان ما أدرك الوضد ما سبق للعشاد أن أدركه : أدرك أن توفيق نسبيم المهادن في أوج الغليان الوطنى سنة ١٩٩٥ مو عينه ترفيس نسبيم المهادن في أوج الغليان الوطنى سنة ١٩٩٥ ما عينه ترفيس نسبيم حكومته الجهاد حتى سنقطت واضطر الملك فؤاد صاغرا أن بعيد دحسـ ترحمت فيب كل مقدمات الحـرب العالمية الثانية ، ووقع الوفيد معاهدة تجمعت فيب كل مقدمات الحـرب العالمية الثانية ، ووقع الوفيد معاهدة المعاهدة كافة الأهزاب ذات الوزن في حياة مصر السياسية العالمية الثانية بتأمين كافة جبهاتهم الخارجية وبتيريد كافسة أناسالي المائية المائية الثانية المتامين كافة جبهاتهم الخارجية وبتيريد كافسة الناسالية المناسوب وفي مقدمتها مصر ولو بتقديم بعض التنازلات استحدادا لواجهة المسلطة من حكومات الاطبية حتى فرضه الانجليز فرضا انتساء الحرب بانذار ٤ فيراير ١٤٩٢ كزء من استراتيجية الحرب لتأمين الجبهة المرب باندار ٤ فيراير ١٤٩٢ كزء من استراتيجية الحرب لتأمين الجبهة ولي مرايد كان الانجليز كلما تأزمت أحرائيم الدولية لم يجدوا مناصا من المعامل مع حزب الأغلبية حتى يتاح لهم أن يخرجوا من مازقهم (١) .

وأيا كان تقدير الوفد ، غان أزمة الديمقراطية الصرية بمعناها الليبرالى الذي ورثناه عن شورة ١٩١٩ ممثلا في حـزب الوفـد تكشفت بتوقيع معاهدة الادي ورثناه عن شورة ١٩٩٩ ممثلا في حـزب الوفـد تكشفت بتوقيع معاهدة اعتمة الموقد في تقادة الوفـد وفي قيادته جميعا و بعد انسلاخ المقتاد انسلخ ماهر والنواشي وابراهيم عبد الهادى انسلخ مكرم عبيد ورجال الكتلة وبعد عؤلاء جميعا انسلخ بحيب الهلالى وعبد الحميد عبد الحق وعيد من « المستقلين» ويقول الدكتور ليس عوض انهم رأوا كل من ينسلخ من غيادة الوفـد كان يعاهد الناس علن مبادئ سعد ثم يتعاون تعاونا كاملا مع غاروق ورجاله (٢) ...

وبعد خروج العقاد من الوضد حاربه الوضد محاربة عنيفة ومنع نشر متالاته في الصحف واضطهد كل صحيفة تنشر مقالاته ولو كانت في الأدب والمعرفة ، وعدد اصحاب المكاتب ومنعها من شراء مؤلفاته ومنها كتابه العظيم عن « سعد زغلول » الذي اصدره في عام ١٩٣٦ ،

ولقد كان هذا الكتاب عظيما حقا ـ لا لأنه كان دعـوة وبشرى وعهدا بتجديد الكفاح الديمقراطي الذي كان سعد زغلول عنوانه الاول ، ولكن لأنه

<sup>(</sup>١) الدكتور لويس عوض : المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع

كما يقول الدكتور لويس عوض \_ كان بمثابة المذكرات التي يكتبيا المعثماء في مهاية حياتهم ليرثوا بها شبابهم الزاصر ويببكوا فيها امجاد الكفاح البطولي من اجل الديمقراطية الليبرالية الذي شارك فيه العشاد بدم التلب وبوعج الفكر وبصلابة الفولاة - لقد ادرك العقاد أن هذا المهد مضى وانقضى وما من رجعة اليب ولو في الاحلام فدون على قبره \_ ذلك الشاعد العظيم الذي سماه د سعد زغلول : سيرة وتحية ، (١) .

ولم يأبه العقاد لمحاربة الوفد لله ، فهاجم معاهدة ١٩٣٦ وغند ابوابها في مقالات نشرتها صحيفة « مصر الفتاة » ·

ويحدثنا الاستاذ طاهر الجبلاوى ان خصوم الوضد دعوا العقاد عقب حملاته على الوضد الى حفل شمعيى فى الجزيرة وإعلنوا فى الصحف انه سيلقى قصيدة سياسية فى هذا الحفل فحضره ثلاثون الفا من المستمعين وكانت حفلاتهم لايغشاما أحد غير افراد معدودين ، والحق أن الوضد دالت دولته بعد انصراف العقاد عنه ، وكشف الستار عما حل به من الضعف والتدعور ولم يتحطم العقاد كما زعم مكرم عبيد ولكن تحطم الوضد .

ومما يذكر أن العقاد حين أصدر صحيفة و الضياء ، بعد أن اخرجــه الوغــد من الصحف التى كان يحارب فيها ، لم تطك الحكومة الا أن اشترت اعدادها جملة من متعهدى توزيع الصحف لقــا ، ثمن أغلى من ثمنها ، حتى تحــول بين الناس وصوته ، ولجـات الى غير ذلك من اتامة المراتيل امام تلمه حتى لا يصــل الى الناس .

وينشر العقاد في تلك الفترة كتابه « عالم السدود والقيود » مفكرا في جهاده الوطفي وما يلي فيب ومما ذاق من مرارة السجن · وصور فيب رحلته في السجن لسدة تسمة أشهر وعرض لبعض وجـوه الإصلاح التي ينبغني ان تجرى في السجون ·

# الفصسل الثسالث

### مسحيفة جديدة

اصدر محمد توفيق دياب صحيفة « الجهاد » اليومية في عام ١٩٣١ وذلك بعد عدد من الصحف أغلقتها له السلطات ، وهي من الصحف التي واجب بها الوفد عهد اسماعيل صدقي .

وبعمد أن خرج العقاد من السجن فى ١١ يناير سنة ١٩٣١ كتب فى صحيفة معصر ثم استقر فى « الجهاد » منذ صدورها فى سبتمبر ١٩٣١ حتى غادرها الى « روز اليوسف اليومية » عام ١٩٣٥ ·

وتعيزت صدة الفترة التي كتب فيها العقاد في الجهاد ببعض الاحداث المهمة التي كان للعقاد دور كبير فيها ومراتف اليجابية واضحة ، وهي على الترتيب اجراء الانتخابات وفاز الوفد الساحق فيها ثم تأليف الوزارة برياسة الترتيب اجراء الانتخابات وفاز الوفد الساحق فيها ثم تأليف الوزارة برياسة وبين مصحفي النحاس من اول بيناير سنة ١٩٦٠ وبدأت مفاوضات رسمية بينه الماوضات بعد أن أوشكت على النجاح اصطفمت بالنص الخاص بالسودان واستقال مصطفى النحاس في ١٧ بونير من السنة نفسها وعهد القصر الى اسماعيل صحفى بتأليف الوزارة ، وعندما تولى الحسكم عام ١٩٣٠ الغي دستور ١٩٣٢ الغي علم عام ١٩٣٠ الغي علم عام عام ١٩٣٠ الغي مامحتف المستقل وزادت فيه سلطة القصر والف حدزب السعب ، وقد ماجمته المصحف الوفدية بمنتهي الدف وهادنته د السياسة ، في أول الأمر شم اختلف معه صريب الاصرار الدستوريين وتحالف مع الوفحد ، ومن ثم اشتركت د السياسة ، م الصحف الوفدية في مهاجمة حكم صدتي .

وأغلب الظن ـ كما يتول الاستاذ زكى عبد القادر في مذكراتـ ـ أن اسماعيل صدقى كان يعرف جيدا حقيقة مهمته ، وأنه جاء ليحكم باســم السراى ، وليس باسم الاحرار الدستورين • وربما كان الانجليز يريدون شيئا آخر ، لعلهم قصدوا أن يؤدى الحكم الى تقوية أصحاب المسالح الحقيقة على نحر ما كانوا يسمونهم حينفذ ، لكى تتاح لهم الفرصة لمقد الماعدة التى يريدونها ، بحسبانهم اكثر اعتدالا من الوفـد • ولعلهم حسبوا أن وفاة سعد زغول ووجود انشقاق او ما يشبهه في صفوف الوفـد فرصــة

(١) محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور ص ٧١ وما بعدها ٠

\_ 19V \_

مواتية لبلوغ هذا الغرض • ولكن السراي انتهزت الفرصة عي الأخرى وارادت ان مندمع بدهايه اسماعيل صدفي لدي تؤيد سلطانها (١) •

وقد وقف العقاد بعد خروجه من السجن الى جانب الوضد ورئيسه الجديد ، معتقدا نفس البادى، التى دافع عنها حسلال زعامه سعد للاصه . ودهما عن الوضد في مرحنته الجديدة بعماده ان الوضد مازال يسير في نفس الخط النضائي انذى بعداه سعد زغلول .

وفى جريدة البلاغ نلمس هذا الوقف بعد انشتاق الثمانية الذين كان منهم نجيب الغرابلي وفتح الله بركات وعلى الشمسى وذلك فى عـام ١٩٣٢ وقـد تعرصت جبهه الوفد الى كثير من النقد مما جعل المقاد يدافى عنها بايمانه القديم وحماسه النصالي فيصدر رئيس الوفد ديانا بعد انسقاق الثمانية على لموضد ومنا نجد العقـاد يكتب في الجهاد تحت عنوان :

### أصباب الرئيبس (٢)

- وقد احتل صدا المثال افتتاحية الجهاد التي اتخذت عنوانا ثابت لها وهو « **حديث الصباح** » وكان يكتب صده الافتتاحية محمد توفيق دياب صاحب الجهاد في بعض الاحيان ، وكان العقاد يكتب كذلك تحت عنوان ثابت في الصفحة الخامسة ، الموقف الحاضر » ، وكان « المانشت » في صدر الصفحة الاولى من الجهاد يحمل عنوان المتال الذي يكتبه العقاد مبرزا اعمية ·
- ويواصل العقاد حملته على النشقين على الوضد فيرد الغرابلي باشما ونجمد الجهاد تنشر عذه العذاوين :
  - « الغرابلي باشا يتخذ من قانون الطبوعات

وسيلة الى نشر رده على الاستاذ عباس محمود العقاد

رد الغرابلي باشا ـ وتعليق الاستاذ على رده (٣) »

وفى اليوم التالي يكتب العقاد في الافتتاحية بعنوان :

ه أصاب الرئيس

وسخف الغرابلي باشا (٢) ،

- (١) الجهاد : يوم ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٣٢ ( العدد ٤٠٧ ) ٠
  - (٢) الجهاد : يوم ٢٩ من أكتوبر ١٩٣٢ العدد ٤٠٨ ·
- (٣) الجهاد : يوم ٣٠ من أكتوبر ١٩٣٢ العدد ٤٠٨ .

- 191 -

ثم يصور تأييد الامـة لموقف الوفـد في مقاله الافتتاحي الذي جمـل عنوانــه :

« الوزارة تتظاهر حول بيت الامـة (١) »

و مكذا وقف العقاد من الوضد بعد الأزمة الذي تعرض لها نفس موقفه القديم مدافعا عنه ، وحاملا حراوة التأديب لكل من يخرج عليه ، أو بمعنى ادق لكل من يخرج عليه ، أو بمعنى ادق لكل من يخرج علي البادى، التي وضعتها الامة له بزعامة سعد زغلول.

ولم ينس العقداد موقف حكومة صدقى منه ودخوله السجن لدفاعه عن الدستور ولم يثنه عن مواصلة حملته على الحسكومة الدكتاتورية التى فرضت نفسها على الشعب وكتمت انفاسه ، فيبين علاقة صدقى بالإنجليز ويشرح حقيقة هذه العلاقة في افتتاحية الجهاد التى احتلت نصف الصفحة الاولي :

« المراوغة مع الاصدقاء

فكيف بالخصو ؟ ، (٢)

« صدقی باشا لا یامن الانجلیز ولا یتفاهم معهم علی نیـ صریحة ق امر الحاضر ، ومستقبله ، ولا یدری ما هم صانعون به حین قریب ،و بعید ،

هذه حقيقة لا ريب فيها عن العلاقة القائصة بين صدقى باشــــا والانجليز ، يشعر بها صدقى باشا قبل غيره ، لأنها تؤله وتخيب رجاه ، ففيها من قــوة الحضور فى الذمن والمثول أمام النظر ، فى كل شى، يؤلـــم ويخيب الرجاء ،

صدقی باشا علی ریب شدید من الانجلیز ، وصدتی باشا مع عدا قد کان اولی الناس آن یامنهم ویستریح الیهم لو کان للمستعمرین امان ، وکیف وعو وزیر مصری آغاد الانجلیز من المال والمآرب والسیاسة ، فدوق ما اغادهم وزیر معن وزرائهم المعودین ؟ غلا مکنونالد ولا سنواین ولا بلدوین ولا آحد من زملائهم یستطیع آن یزعم لنفسه او لقومه آنه اضافه الی شروتهم ومصالحهم بسیاسته الباشرة مثل ما أضافه الی تلك الشروة وزیرنا المصری الخطار الی ما تحت تدمیه غلا یحس الارض شابت مکنیة تحت تدمیه غلا یحس الارض شابت مکنیة تدمیه ، وینشد امنیته الکبری عند السیاسة غلا یصیب عندما جوبا غمر الراوغة والتسویف .

(١) الجهاد: يوم أول نوفمبر ١٩٣٢ العدد ٤١١ ٠

(٢) الجهاد : يوم ٢ من نوفمبر ١٩٣٢ .

ثمانية وعشرون شهرا في انتظار الماعدة ولا معاهدة ولا مفاوضه ، بل لا زيادة للعاصمة البريطانية يشيع عنها الانصار عنا ما يشيعون ، بل لا مثاله سياسيه بين الوزير المصرى ورجل من رجال الانجليز السئولين لا مثاله سناسيه بين الوزير المصرى ورجل من رجال الانجليز السئولين المحاولة والالحاف ان يجلس مع وزير الخارجيه البريطانية جلسه خاصة في جنيف كم ايجمتم اى رجلين في تهوة من القهوات ، ثم اسفرت عذه الجلسة التهوية عن ثناء الوزير البريطاني على سياسه صدقى باشا المالية كما قال صاحبنا في خطابه الاخير ، وعاد صاحبنا فظن انه قد ظفر بشي، كبير ، قال صاحبنا فظن انه قد ظفر بشي، كبير ، في المناسات في مصر لا يستطيع ، ان يذهب اليوم الى جنيف فيلقى فيها وزيرا بريطانيا يسمع مناب مثل عذا الكلام في معرض المجاهلة وازجاء

و لا • بل يحق لنا أن نقول أن ثنا، الوزير البريطاني على سياسة
 صحتى باشا المالية انما عى من ضرب التقاضى والاستزاده وليست ضربا
 من التحية والمجاملة وازجاء الفراغ •

اذ أى وزير بريطانى لا يثنى على السسياسة التي تكسسبهم جبل الوليا، وصفقات المتولات والتوريدات ، ومكاسب الأفراد والشركات ، ورجع الملايين من تناطير القطن التي تباع في ابان المواسم ، وربح زيوت الوقود التي يخسر المصرى بضعة قروش في كل صفيحة منها غرق ما بين الواردات المدي المورق بين عملة المورق والذهب ، وربح المورة المواشد التي نقصت واحدا ونصفا في المائمة على الاستاذ الانجليزية ، وربح ما وراه ذلك من المنافع التي لا تدخل في حساب ولا يجهلها السوزراء المبرطانيون ،

اى رجل من رجال انجلترا المسئولين لا يثنى على سياسة مالية تفيدهم كل صدة الفوائد وتجلب لهم كل حذه الأموال ، ان من الخيسانة المطلمي ان لا يثنى السيرجون سيمون على مثل حذه السياسة او يستزيدها جهسد المطاقة وما كان لصحاحب الدولة ان ينتظر الخيسانة العظمى من السيرجون سسيمون ،

فاذا كان هذا قيمة ما خرج به صاحب الدولة من ثناء الجلسة القهوية فى جنيف فقد خرج بغير طائل ، بل خرج مدينا لجليسه الأريب ، مطالب بالزيد ومضاعفة الجهسود !! ،

ثم كان التصريح الاخير في البرلمان الانجليزى فماذا جنى منه صاحب الدولة او ماذا يجنى منه بعد الآن ؟

\_ ۲.. \_

لا شيء ، أو أقل من لا شيء

فهل فاوضوه ؟ لا ٠٠ لم يفاوضوه !

هل وعدوه المفاوضة في وقت معلوم أو في موعـد يسهل تقديره وألانفاق لبـــه ؟

٧ ١ لم يعدوه ولم يقولوا الا أن المفاوضات غير مستحيلة فى الوقت الناسب ثم لم تخلص نيتهم حتى بهذا الوحد الهزيل الضئيل فسرعان ما نطتوا به حتى اوعزوا الى صحفهم أن تفسده وتمزجه بالنفصات والمقبات، فقالت المورنينج بوست : ٥ ان المناقد الهذيه يسرى أن على تصريح وزارة الخارجية صبغة الميانات الرسمية لخلوه مما يقيد قائله ، فهو لا يشعير الى التحفظات والضمانات التى يمكن أن تطلبها الحكومة البريطانية قبل الشروع الجدى فى المفاوضة ، ٠

أرأيت يا دولة الباشما ؟

انك انن غير موعود بشى، وإن السكوت كان خيرا لك على الاتل من ذلك المتصريح الهزيل الضنيل .

أعرفت الآن يا دولة الباشا « شغل الحواة » البارعين الذي يتقنه كَل الاتقان جون بول صديقك الحميم •

\_ أتريد المفاوضة هكذا يا صديقى ؟

أحريص أنت كل هذا الحرص على المفاوضة يا نور عينى ؟

لذن خدذ : علك المفاوضة برمتها ١٠٠ لفتح يدك ١٠٠ اطبقها جيــدا لكيلا تفر منها المفاوضة ١٠٠ المفاوضة في يدك الان غافـــرح يا صديقي ١٠٠ افرح يا نور عيني ١٠٠ وارقد وانت مستريح ١٠٠

وهكذا قال لك جون بول يا صاحب الدولة وهو صديقك الحميم
 فافتح يحك فهاذا ترى فيها الآن ؟؟

ين للمجب ٧٠٠ لا شي، ١٠٠ لا شي، على الاطلاق ١٠٠ لا مفاوضة ولا وعد بالمفاوضة ولا امكان المفاوضة متروكا بغير تحفظات ولا منغصات ولا معتبات!! وخذلك فليكن شغل الحواة البارعين ١٠٠

\* \* \*

ولقد فرح صاحب الدولة وأنصاره لأن وكيل الخارجية قال فى البرنان
 الانجليزى ما معناه أنهم لا يعترضون على الوزارة الصدقية فى شئون العلاقات

- 1.1 -

بينها وبين الحكومة البريطانية · · فرح صاحب الدولة وفرح انصاره بتلك الكلمة التى « لا طلعت ولا نزلت ، فدبت الى تلوبنا الغيرة الشدودة من حسن الحظ الذي يلقاه جون بول وسوء الحظ الذي نلقاه ، نحن عند مؤلاء الوزاريين القانعين الطيبين •

مانحن أولاء نقول الهم أن الانجليز يعطفون عليهم ويرضون عنهم ولا نكتفى بانهـــم يحتملونهم ولا يعترضون على سياستهم في الشئون التي بينهم ، ما نحن اولاء نقول لهم اليوم ان « الحياد البريطاني » ان مو الاحياد بيهم ، لا تعلى اورد سول لهم سيوم ال « السيد البريسة بال و المايدون ، غاذا مزيف وان الوزاريين يعلمون في مصر كل ما يريده الانجليز المحايدون ، غاذا كانوا يطربون ويرتعون للكلمة الصغيرة التي قالها الوكيل البريطاني غاماذا نجود عليهم بأضعاف اضعافها فلا يطروبن ولا يرقصون !

اطربوا وارقصوا يا معشر الوزاريين القانعين الطيبين ، ثم انتحــوا
 ايبكم آخر لامر فانها على كل حال تخرج بيضاء ٠٠ ولكن لا تقول بيضاء
 من غير سو٠ ، والحمد لله ٠

عباس محمود العقاد

وكانت حكومة العمال البريطانية قد اختارت سير برسى لورين مندوبا وكانك خدوم المصان المرد جورج للويد ، بعد أن عزلت طربيل مسوب ساميا لها في مصر خلفا للورد جورج للويد ، بعد أن عزلت هذا الاخير في المسياسي عام ١٩٢٩ - وكان السبر برسى لورين من رجال السلك السياسي البريطاني ، واعتقد السياسيون في مصر أنه كان يطمع في أن تتوج مغاوضات النحاس - مندرسن بالنجاح ، فيحسب ذلك انتصارا له • فلما فشلت مند التاوضات وتولى صدفي باشا الوزارة واحل دستورا مكان دستورا بقى سبر برسى متظاهرا بالابتعاد عن تحت مسئوليتها (١) • ويذكر الدكتور حيكل في مذكراته السياسية أن سير برسي لورين ذكر لعدلي باشما يكن أن الحكومة البريطانية مستحدة ، اذا تألقت وزارة قومية في مصر برئاسمة رجل كعدلي باشما ، أن تعقد مع مصر المعاهدة التي انتهت اليها مفاوضات سنة ١٩٣٠ ، وأن تشير باعادة دستور الامة اليها (٢) ،

وفى الواقع لقد كان الانجليز ينظرون الى عدلى يكن على انـــه رجل « معتــدل ، ولذلك خصوه برئاسة حكومة قومية يضمنون أن تكون «معتدلة» فى مفهومهم ورحب الاحرار الدستوريون الذين حظوا ادى الانجليز بنعت و المتدلين ، بتبول فكرة الوزارة القومية وحجتهم في ذلك انهم ظنوا أن

\_ 7.7 \_

<sup>(</sup>١) هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ج ١ ص ٣٣٧٠ (٢) نفس الرجع ص ٣٣٨٠

عرضها قد لا يعدو أن يكون مناورة ، أريد بها احباط نشاطهم في مقاومة صدقى باشا ودستوره ، غان مى كانت مداورة ولعبة سياسية واعلن الدستوريون والوغديون جميعا تبولها على اساس اعادة دستور الامة وعقد الماهدة ، اسرع انكشاف المداورة وأن هي كانت حقيقة كسبت مصر من ورائها اكبر غنم (١) » ·

وناقش الوفد الفكرة ، وانقسم في أمرها ، وكان النحاس يرفضها كل وباغتس الوقب الفكرة ، والنفسم في امرها ، وكان السحاس يرفضها خل الرئض يؤيده في موقفه مكرم عبيد بينما أيدها واصف غالى وعلى الشمسي ونجيب الغرابلي ، وكان النقاش حول عذه الفكرة سببا في فصل ثمانية من اعضاء الوقيد ، ومكذا انقسمت الكتلة المارضة لصحتى شطرين وكان من اعضاء الوقيد ، ومكذا انقسمت الكتلة المارضة لصحتى شطرين وكان الفضل للبراعة السياسية التي أبداها سير برسي والتي ادت الى هذه النتيجة.

وهكذا استطاعت السياسة الانجليزية في مصر أن تريد من مؤيديه وإن تفتت من جبهة المقاومة •

ويقف العقاد ازاء هذه الاحداث مفسرا واعيا مدركا لخفايا السياسية الانجليزية وأعدافها من تفتيت الجبهة الوطنية الناضلة ويكتب تحت عنوان

# « التطرف والاعتسدال » (٢) حيلة قديمة مضى آوانها ماذا ورأء السير برسى أورين ؟!

د لما ظهر الخيلاف الاخير في الوضيد المصرى كتبت فيه الصحف الاستعمارية والصحف الوزارية وأسرعت الله يذكر التطرف والاعتدال على عادتها في مثل صدة المسائل ، وهي بطبيعة الحال تنصر المعتدلين وتخدل المتطرفين ان كان لها نصر وخذان غير النصر المعكوس او الخذان المعكوس و ولسنا نتعرض هنا لصوابها أو خطائها فيها ذهبت اليه فذلك شأن لا محل وسب مديرص هنا نصوابها او حطنها فيما ذهبت اليه فذلك شأن لا محل الملكلام فيه الان ، وانما نستحرض هذه الحيلة الرئة البالية التى لا يقطع عنها المستعمرون واتسبامهم مع ما يتبين لهم من خطلها وسوء ما فيهسا في كل يوم ، فقد كان الاحتيال باسم التطرف والاعتدال نافعا او مرجو النفع يوم كان الزعماء مم كل شيء يدخل في الحساب وكانت الامم تبعا مهملا بين زعمائها تتقلب بينهم حيث يتقلبون ، فأما في القضية للمربية حيث لا مكانة لزعم الا موقدا ما تبدله الامة من مقام الانتهاء الدامة غنا الدرينة الدرينة الدرينة الدرينة الدرينة الدرينة المنابقة المربية حيث لا مكانة ر مسلم الله بمقدار ما تبونه الأمة من مقام الثقة والولاء فمن السخف أن يحول أحد على حيلة التطرف والاعتدال بعدما رثتابيما رثائة وابتذلت ايما ابتذالح،

- 7.7 -

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص ۳۲۸ · (۲) الجهاد : يوم ٦ من نوفهبر ١٩٣٢ ــ العدد ٤١٦ ·

فكل من يسميه المستعمرون معتدلا فمعنى ذلك عند الجميع انه يتبل ما براد المستعمرون ، وكل من يسمونه متطرفا فمعنى ذلك عند الجميع انه لا يقبل الاما تريده الامة بغير نقص ولا عوادة ، وما دام المرجعالى الامة غالهم اذن عو اتريده الامة بغير نقص ولا عوادة ، وما دام المرجع الى الامة غالهم اذن عو الجانب الذى ينعتونه عندا وعناك بنات المناف تكون معه او يكون معها لا الجانب الذى ينعتونه عندا وعناك بنعت التطرف أو نعت الاعتدال ، وتلك حقيقة والصحة قد أن تفهم وتذكر بعد أن طال الاهد على اهمالها وكان من عواقتها السيئة ما كان في كل بسلد على اهمالها وكان من عواقتها السيئة ما كان في كل بسلد على المستدون تقريبا أول تمييزا بين المتعربين والمعتدلين ،

المعتدلين - ونعنى الذين يسميهم المستعمرون بالمتسدلين لم يقورها تقا اسة في المعمر الحديث ولن يقودوا امة أبسدا ما دام الأمم حساب في توجيه الأمور ، وسبب ذلك بسيط لا يحتاج الى انعام طويل ولا لجاح كتر سببه أن المتدلين يحصرون انفسهم في المسالح الوقتيبة المتربية واسو كانت من المصالح العامة القومية ، والامم لا تستوعبها المصالح الوقتيبة من المصالح النقشاء وقتها حتى يزول ما كان لها من خطر وما كان لدعاتها من نضوذ ، فمن يمشى مع المعتدلين لا يمشى معهم الا خطوة واحدة حتى ينقطع بينهما الطويق ، ثم يمود الامر الم المتطرفين حين لا تجدى مساومات الاعتدال ولا خطواته التصار .

« قال مصطفى كمال فى مذكراته : « كانوا يقولون للأمة من جهـــة ولحكومة الآستانة من جهة أخرى لا تعترفوا بمصطفى كمال ولا تنقدوا به لأن الحلفاء لم يشتدوا على تركيا الا من جراء فعله ، كانوا يقدولون ذلك ويزعمون أنه اذا تفى عليه نالت البلاد عند الدول الاجنبية كل صداقة وصوادة » .

قالوا ذلك للترك فهل يدرى القارى، من الذين قالوه ؟! انهم هـم هـم الانجليز الذين كانوا يحتلون العاصمة التركية في ذلك الحين .

قالوه للترك كما قالوه للمصريين عن سعد زغلول وكما يقولونه الان عن مصطفى انحاس ·

وقالوه للترك كما قالوه للهنــد عن غاندى ورجال المؤتمــر الوطنى ، وكما قالوه للارلنديين عن دى فالـــيرا ·

ثم انقضت كل تلك الاتماويل ولم تسفر الا عن شى، واحسد هو الثابت المستقر الان و بقد نظر المستعمرون الى معتدليهم الذين اعتمدوا عليهم غاذا هم قد ذابسوا معن تحت ليديهم واذا بتركيا والهند وارلندا ومصر ولا زعامة عليها الا لمصطفى كمال وغاندى ودى غاليرا ومصطفى النحاس ؟

ولا يزالون بعد هذا يقولون : المعتدلون والمتطرفون · ويحاولون عندنا أن يستغفلوا المصريين حين يزعمون لهم انهـــم يبغون اســـنقلال مصر ولا يشترطون كذلك الا ان يهدموا مصطفى النحاس !! ·

, مل انشاه الهنود كما قد يتبادر إلى اذهان بعض الناس ؟ كلا . لم ينشئه الهنود وانها انشاه المستعمون في عهد رجال من كبار اساهلينهم المروغين بيننا وهو اللورد دوفرين ، وظن هذا اللورد أنه خلق الهيئة التي يستولي بها على قيادة الهند وينقصي بها على هزيات النطوف والعداء للدوا البريطانية نما هي الا فنترة من الزمن حتى تظب التطرفون على المؤتمر أمامهم منشق المتدلول أن يحاورهم فانفصلوا أتم عادوا فالتأموا ثم عادوا فانفصلوا كن المؤتمر ورجاله ، وكن الهند غلقت تعرف الإقتمر التطرف و لا تعرف و الاتحاد الحر ، وهي لا وكن الهند غلقت تعرف الاتحاد الحر ، وهي لا المحتل المسلوم بالزعامة الا التالك الهيئة التي تحصل رايسة العصيان المذفى وتثمن المغارة على الانجليز كما تشغيا على انصارهم و المقتدلين ، • وكل خطة تنكرما تلك الهيئة لا تجدى الحكومة البريطانية في سياسة الهند ولا تلبث ان تدخل في خبر كان .

ر تلك عبرة بالغــة وفى تركيا وارلندة ومصر عبر من قبيلهــا ، ولكن ما أكثر العبر فى تاريخ الاستعمار والاعتدال واقل المعتبرين !

و أن الأمر في الحقيقة ظامر بطبيعته كما أسلفنا ، فالفئة التي يسميها المستعمرون بالمعتملين لا تمثل الامم ولا تقودها في قضاياها الوطنية لانها تنظر الى النفع القريب الذي سرعان ما يتقلب ويطويه النسيان ثم برؤول الأمر الى المصالح الدائمة والآمال الخالدة ، وهي ميدان لا يحسن المعتملون التعدم فيه .

#### ، هذا من حعلة

« ومن جهة أخرى يفشل المعتدلون فى قيادة الامم لسبب آخر يرجع الى مزاجهم وطبيعة تكوينهم ولا حيلة لاحد فى تبديله واصلاحه فالمتسدل بطبيعته برجل ينفر من النضال ولا يعرض نفسه للخطر · فاذا مشت الامة فى طريق فليس هو بالرجل الذى يصمد لها ليصدعا عن تلك الطريق · بل أترب الى مزاجه أن يتبعها ويعشى فى أثرها لا أن يهاجهها ويتعرد عليها ، فاذا ساعدته القدوة الاجنبية فاجترا على مناواة قوية فهو اذن عمسدو

ظاهر لن يصلح لتمثيل تومه ولن يستمع له احد اذا تكلم بلسانهم ، ومن عنا تنقهى سياسة التقريق بين التطرف والاعتدال بالفشل ولا تقيد الا في اثبات سوء النية والايغال في الحذر والعداء .

و الذي نعتقده أنفا قادمون على عام فاصل فى التضية المصرية تجمع فيه الامة كل تجاريبها وعظاتها فتستفيد بقدر ما يحضرها من اليقظة عن الواصلابة وشدعاعة اليقين و ونعتقد كذلك أن الانجليز سيدخلون فى تجربة جدودة من تجاربهم المحديدة ، وربها كانت طليمة الخطة المنوية ما نشرت و الديلي الكسبويس، عن مستقبل السير برسى لورين بعد أن اذاعت خصر سفره الى القاعرة فهى تتوقع أن يتخلى السير برسى عن عنصبه منا لبنتا الى باريس أو واشغطن ، وترى لذلك أسببا كثيرة منها أن السفارة البريطانية فى باريس سنخلو قريبا من سفير ، وإن هناك مقاوضات عنتظرة بين باريس والقاعرة فى شأن عناة السباب .

عباس محمود العقاد

وفى اليوم التالى يواصل العقاد كشف الأسرار الخفية وراء اشاعة نقل الممير برسى لوين فيكتب تحت عنــوان :

> ما وراء السير برس لوين ؟ (١) اشـــاعة في طيهـــا شـــرك !!

> > (١) الجهاد : يوم ٧ من نوفمبر ١٩٣٢ العدد ٤١٧ .

\_ ٢٠٦ \_

يبين في مقاله بتحليل سياسي عميق أحداف الاستعمار الانجليزي ونراياه والخطط انتي يسلكها لتفريق المحريين والسيطرة الكاملة على موارد مصر ويتضح من هذا المام الطاح العقاد الواسم في السياسة وادراكه لنعوامل التي تحركها في العالم ، مما اضفى على مقالاته الشيء الكثير من الاقتاع المنطقي والقدرة الجدلية في مواجهة الصحف الانجليزية التي لا يرضيها غير مدذا الاسلزب ، اقتاع ودحض الحجة والبرعان بالبرعان .

ثم يواكب قلم العقاد الاحداث اليومية في السياسة المصرية ، فتحدث الافتتاحية عن دعوة « الحكومة القومية ، وتتوالى مقالات تحمل عناوين مختلفة منها :

منفصول المهرلة الصبيانية

مهــزلة الوزارة القومية (١) »

ثم يتابع داييده للوند فيكتب بعنوان

الوفـــد الـــالد (٢) .

مبنا ومعربا عن تأبيده على الرغم من الشقاق الاعصاء الثمانية على الوغيد •

ويبواصل وعنوان

خذاتهم الدعاوى

حتى الدعاوى الشخصية (٣)

وحدث بعد فصل الاعضاء الثمانية أن أظهر محمد محمود باشا والاحرار وحدت بعد مص الاعصاء الدمادية ان اطهر محمد محمود باشا والاحرار الدستوريون تأييدهم لمدم ، فأقام لهم حقلة تكريم وأبدى تضامنه ، تصامن الاحرار الدستوريين مهم ، وهنا كتب المقاد مطلا موعد الاحسرار الدستوريين في مقال بعنوان :

ارضاء الوزارة وتأييد المنفصلين شيء واحد (٤)

(١) الجهاد : يوم ٢ من ديسمبر ١٩٣٢ العدد ٠

(٢) الجهاد : يوم ٤ من ديسمبر ١٩٣٢ .

(٣) الجهاد : يرِّم ٥ من ديسمبر ١٩٣٢ ·

(٤) الجهاد : يوم ٦ من ديسمبر ١٩٣٢ .

ثم يصدر الغرابلي باشا بيانا عن المنشقين ويصدر مكرم عبيد بيانا عن الوضد • وهنا يكتب العقاد مواصلا حملته على المنشقين : بعد البيان بيان الغرابلي باشا الاستاذ مكرم عبيد (١) وفى هذه الاثناء توفى نتح الله بركات باشا على اثـــر مرضـــه ويكتب العقــاد مقالا يواصل حملته على السبعة البانتين بعنوان : نقصوا واحدا (٢) وقبل ذلك كتب مقالا بطريقته الساخرة جعل عنوانه : « بركة الثمانيــة ! (٣) عنــــوان : زعامة النحاس باشا هى القضية المصرية كلمة بكلمة وحرفا بحرف (٤) « لقد أيدنا رئيسنا الأمين في مواقفه الصريحة الحكيمة كما أيدته مصر بأسرما لاننا نظرنا الى دعاوى الانجليز زعامته وزعامة سعد من قبله هذه المنظرة المستقيمة التى لا نحتاج الى تأمل ولا طول دراسة وما أيدناه لامسر بعينه همو ، أو يتعلق بذاته ، ولكننا أيدناه لأن الزعامة تولى مسالة الاستقلال ومسالة الدستور ومسالة الشقة بالنفس الفيرة والكرامة ، . وخلال هذه الفنزة وقعت حدوادث مشهورة باسم حوادث البدارى وكانت هذه الحوادث صدورة من صدور الاستبداد من جانب الادارة في عهد صدقى بالشعب وبالفلاحين على وجه التخصيص ، ووصلت قضيية

(۱) الجهاد : يوم ۱۲ من ديسمبر ۱۹۲۲ • (۲) الجهاد : يوم ۱۲ من ديسمبر ۱۹۲۲ • (۳) الجهاد : يوم ۲۲ من نوفمبر ۱۹۲۲ • (٤) الجهاد : يوم ۲۲ من نوفمبر ۱۹۲۲ •

البدارى الى محكمة النتض والابرام وكان يرأسها عبد الصرير فهمى ... واصدرت محكمة النتض حكما أثبتت فيه اعتداء البوليس على الاهالى ووصفت تصرف الحكومة بأنه د اجرام في اجرام ، .. واراد عبد الفتاح يحيى أن يحقق في حوادث التعذيب على ضوء مـذا الحكم .. ورفض صدفى خشية أن يكشف التحقيق عن سائر تصرفات الحكومة نصـو الاهالى .. فاستقال عبد الفتاح يحيى احتجاجا .. وأعل انه مستقبل ايضا من منصب وكيل حزب الشـعب !

ومنا وجد المقاد في حوادث البدراوي فرصة لشن حملة جديدة تضاف الى حملاته على استبداد حكومة صدفي ويبدأ هذه الحملة بمقال جمل عنوانه :

فظائع القرون الوسطى

أين نحن ؟ وأين أعداء الفوضى في الادارة المصرية (١)

ويستمر في حملته بمقالات متواصلة جعل عناوينها هكذا :

الادارة التى يؤيدها الاستعمار

لا تكون الا على هــذا المثـــال (٢)

وأيضا :

تخفيف الحكم لا يكفى

فی قضیة مأمور البداری (۳)

ثم بطريقته السماخرة التي تنضج مرارة والما من أجل الفلاحين :

لماذا التحقيق ؟

وما مي النتيجة المطلوبة ؟ (٤) .

ويبين علاقة الإنجليز بحوادث البدارى في هذا المقال:

حادثة البدارى

والف حادثة مثلها

(۱) الجهاد : يوم ۱۹ من ديسمبر ۱۹۳۲ · (۲) الجهاد : يوم ۲۰ من ديسمبر ۱۹۳۲ ·

(٣) الجهاد : يوم ٢١ من ديسمبر ١٩٣٢ .

(٤) الجهاد : يوم ٢٢ من ديسمبر ١٩٣٢ ٠

\_ ٢٠٩ \_

| ویکشف بعد ذلك خفایا الاستبداد من جانب صدقی بالشعب ، ویذکر<br>ناس بالحوادث الماثلة لحادث البداری فی مقال :                                                                                                       | 3)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| البداري مثل واحد                                                                                                                                                                                                |     |
| ، و<br>من امثال كثيرة (٢)                                                                                                                                                                                       |     |
| وتستمر الحملة فيكتب يعنوان :                                                                                                                                                                                    |     |
| لآفة اصطة                                                                                                                                                                                                       |     |
| <br>فابحثوا عن جذورها (٣)                                                                                                                                                                                       |     |
| وفى هـذا المقال يحلل العتاد باسلوب سياسى بارع تصبغه صبغة<br>نن عميق من أجل ما يلاتيه مواطنوه من استبداد وخسف ، ويكشف اسرارا<br>حديدة تضيف الى مقالاته السابقة تنويرا بالقضمية وبعثا لهما في ضمير<br>إى العمام ، | ج   |
| ويعـود الى الحديث عن دور الانجليز فى هـذه الحوادث ومؤازرتهـــم<br>سـتبداد صدقى بالشعب نيكتب :                                                                                                                   | ענ  |
| تبعـة تامة أكبر من كل تبعـة                                                                                                                                                                                     |     |
| تلك هي تبعة الاستعمار البريطاني (٤)                                                                                                                                                                             |     |
| ويستخدم الاسلوب الساخر بحدة في مقال :                                                                                                                                                                           |     |
| أسلوب بديع                                                                                                                                                                                                      |     |
| لاحترام القوانين (٥)                                                                                                                                                                                            |     |
| ثم يختم حملته بعد البدارى بهذا المقال :                                                                                                                                                                         |     |
| نتيجـة منتظـرة                                                                                                                                                                                                  |     |
| هى النتيجة التى انتهت اليها مسألة البدارى (٦)                                                                                                                                                                   |     |
| ) الجهاد : يوم ٢٣ من ديسمبر ١٩٣٢ ٠                                                                                                                                                                              | N.  |
| ) الجهاد : يوم ٢٥ من ديسمبر ١٩٣٢ ٠                                                                                                                                                                              |     |
| ) الجهاد : يوم ۲۷ من ديسمبر ۱۹۳۲ ٠                                                                                                                                                                              |     |
| الجهاد : يوم ٢٨ من ديسمبر ١٩٣٢ ٠                                                                                                                                                                                |     |
| ا الجهاد : يوم ٢٩ من ديسمبر ١٩٣٢ ·<br>الا بداد                                                                                                                                                                  |     |
| الجهاد : يوم ٣٠ من ديسمبر ١٩٣٢ ٠                                                                                                                                                                                | . • |

لأل تمنع المستعمرون ان يفاوضوا (١)

۲١.

ويمكن القـول ان حوادث البـدارى كشفت عن سلوك صدقى اثنـاء الانتخابات ذلك ان الشعب قاوم هذه الحكومة مقاومة عنيفة وكان النحاس يجوب البلاد في رحلات تؤكد كراهية الشعب للحكومة ويسقط فيها القتلى عشرات ، وكانت محاولات الاغتيال تجتاح البلاد ، وحين فتح صدقى باب الانتخابات اعلنت الأحزاب مقاطعتها للمعركة ٠٠ ويورد الدكتور هيكل في مذكراته عريضة قصد أن يوقعها رجال القانون ترسم صورة صادقة للاجراءات التي اتخذها صدقى في ذلك الحين • وهذا بعض ما جاء فيها : « أن وزارة التى انتخذما صدتى في ذلك الحين ، وهذا بعض ما جاء فيها : «أن وزارة حضرة صاحب الدولة اسماعيل صدقى باشا قد جرت في حكمها البلاد على طريقة يمافها التانون وتاباها مبادئه واصوله الأولية ، فهى لم يكفها أن الغنت دستور مصر ، • وأن وضعت من تلقاء نفسها نظاما للحكم يسلب الامة سيادتها ويجعل السلطة التنفيذية في الواقع مصدر السلطات في البلاد • • الذي استصدرته بوسائل عنون معروف في تصرفاتها لتغرض حذا النظام الذي استصدرته بوسائل عرفية ، مستهرة بخل ما خلاسا القوانين للأفراد الذي استصدرته بوسائل عرفية ، مستهرة بخل ما خلاسا القوانين للأفراد المناسعة والجماعات من حقوق وحريات ، عطلت حرية القول وحرية الرأى وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية التنقل في بلاد الدولة واكرهت الموظفين على أن يكونوا أدوات هذا التعطيل وهذا الازدراء المهين للقانون ، وعامرت على أن يقونوا الدوات هذا المتطيل وهذا الإلوزاء المهن المدنون ، وماسرت بالروح المفرية للبوليس والبيدش بأن سخرتما لأغراضها العرفية ولحاربة النظام والقانون • ثم أنها تنفع رجال الادارة جميما كي يقولوا ، أننساء الحركة الانتخابية التي تحاول أكرا «النساس على الاستراك غيها ، بكل ما يحقق أغراضها وما يخالف القانون في سبيل غاياتها ، بل بارتكاب الجرائم في سبيل هذه الغايات (١) ، ٠

وشاهدت الديمقراطية في مصر اعتداء صارخا عندما أعلن صدقى انسه ضاز في الانتخابات وأن الذين الستركوا في الانتخاب بلغت نسبتهم المثوية الى مجموع الناخبين ٧/٨ ٦٧ في المائة ومي بالفعل نسبة عالية لو أنها التي مجود التحجيق ١/١ من المناف والتي ينطق لعلم التي والتي كانت صحيحة ! كان الحدا من شاعدوا يوم الانتخاب ، لم يستطع أن يصدق هذا الرقم ، رغم أنه الرقم الرسمي الذي ظلت الحكومة متشبة (٢) بصحبته ، • ولقد كشف القضاء عن تسامح صصدتي مع موظفي الادارة في معاملتهم الناس غاية في البطش حيث تخطي العنف اللي التخييب في اتبح صور التعنيب ٠

- وكشفت حملة العقاد العنيفة هذه الحقائق اتفق عليها جميع المحريين ، وأنهاً وصمت عهد صدقى أقبح وصمة ٠

  - (١) هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ج ١ ص ٣٤٤٠
    - (٢) الدكتور هيكل : نفس المرجع ص ٣٤٥٠

ونزعم عنا أن حملة العقاد بشان حوادث البدارى لم تكن لنزعة سياسية قائمة بنفسه وتعارض حكومة معادية للوضد، ذلك أن كامسة المصريين جميعا اتفقت على أن استبداد رجال الادارة بالشعب وصسمة تضم عهد صدقم انتج وصمة، وكان عبد للريز فهمى احد زعماء الاحرار الدستوريين قد ساعم في كشف حمذه الحقائق عندما أصدر حكمه مدعما بحيثيات وصمت عهد صدقى كله أشبح وصمة · · وحملت صحف الوفد وصحف الاحرار الدستوريين على صدقى وعلى رجال الادارة ، مما يجلسا نقول أن حوادث البدارى كانت من المحوادث الذي المقاد عن المحود ضد المحدود التماد عن المقاد عن الشعب ضد صدقى جنوحا منه الى اللصريين ، وكان دغاع المقاد عن الشعب ضد صدقى جنوحا منه الى التضية الموطنية والى الشمب الذى دائع عنه طيلة حياته ،

وشاهدت فترة كفاح العقاد الصحفية بجريدة الجهاد اقصاء انجلترا المثلغا في مصر سبر برس لوين في أغسطس سنة ١٩٣٣ أي قبيل استقالما اسماعيل صدقي في سبتمبر ١٩٣٣ و وانتخب حزب الشعب عبد الفتاح يحيى رئيهما له و واستمر البران الذي ابيد اسماعيل صدقي مؤيدا للرئيس الجديد ، وكان ذلك ايذانا بأن الحكم اصبح خالصا للقصر وهنا يطلق الانجليز المركة بين القصر والشعب ، وينتظرون كيف تسير ، وقد استمر العقاد في الجهاد يكشف عن دور الانجليز في هذا كله ويكشف للشعب الحقائق الذي تساعده على اختيار طريقه من بعده ،

# الفصل الرابسع

# العقساد والوفسد

- صدرت روز اليوسف اليومية وغدية عام ١٩٣٥ ، ثم ما لبثت أن اختلمت
- صدرت روز البوسف اليوهية وعدية عام ١٩١١ ، نم وا طبعت أن اختلفت مع الوقد فاصدر قرارا بقطع الصابة بينها وبينة في الوخير العام نفسه ، وحاربها بعنف بسبب موقفها المارض من حكومة توفيق نسيم التي كان الوضد يهادنها لما وعدت به من اعادة دستور ١٩٢٣ ، ولما كان متوقعا أن يترتب على ذلك من عبودة الوضد الى الحكم .

اصيبت الجريدة باضطراب أحوالها مما أدى الى جعلها لا تصدر بانتظام فأصدرت حكومة الوضد قرارا بالغاء رخصتها فى منتصف عام ١٩٣٧ · وقد امتازت بتجديداتها فى التحرير والاخراج ·

- وتذكر السيدة غاطمة اليوسف فى مذكراتها أنها فكرت فى مستهل تنفيذ فكرة اصدار الصحيفة اليومية فى أن تضم العقاد الى اسرة الجــريدة ، وذعب اليه رســول يستطع رأيــه ٠٠ وســال العقاد :
  - الجرنال حيكون اسمه ايه ؟
    - ـ روز اليوسف اليومية ·
  - \_ ٧ ٠٠ أنا لا أعمل في جرنال بيحمل اسم ولحدة ست !!

ولكن الرسول لم يياس من صدا الموقف فعضى يفاوضه ٠٠ وعــــدل المقاد عن موقفه نظير بعض الشروط المالية : ان يكون مرتبه ٨٠ جنيها في الشهر \_وكان مرتبه في الجهاد ٧٠ \_وأن يأخذ مرتب أربعة شهور مقدما تخصم من مرتبه بالتقسيط - ٢٠ جنيها كل شهر - وان تكون سياسة الجسريدة

- واشترطت عليه صاحبة الجريدة أن يكتب مقالا افتتاحيا كل يوم ، وصفحة أدبية كل اسبوع ٠٠٠
- وتذكر السيدة فاطمة اليوسف انها عاتبت العقاد بعد ذلك عنى كلعته عن الممل في جريدة تحمل اسم سيدة ، فقال انه لم يقصد الى كونها تحمل اسم سيدة ، بل كان اعتراضه على تسمية الجريدة باسم شخص أيا كان ٠٠

ولو كانت الجريدة تحمل اسم سعد زغلول نفسه لابدى نفس الملاحظة ، وقد ضعت ه روز اليوسف اليومية ، مجموعة بارزة من الحريين الى جانب العقاد منهم الدكتور محمو دعزمي والدكتور محمد ابو طايله والدكتور رياض شمس وكامل الشناوى وغيرهم . .

وتذكر السيدة فاطمة اليوسف أن الجريدة الناشئة لاقت من عنت الوفد الكثير على الرغ مهن مساندتها اياه في أول الامر فرفض المحاس أن يرسل كامة يصدر بها العدد الاول رغم أن كاتب الجريدة الاول هو كاتب الوفسد الأول « عباس العقـــاد » ·

> وأرادوا أن يستعيضوا عن ذلك ، غاخذوا يبحثون عن كلمة مأشوره يجلونها شعارا للجريدة ٠٠ ولاحظ العتاد أن النحاس ـ على يحكس سعد زغلول مثلا ـ لم تشتهر عنه كلمات ماثورة ٠٠ واخيرا اختاروا قوله : « من كذب بالامة او داخلة فيها الشك فليس منها (١) » ٠٠

> وكانت الافتتاحية التى يكتبها العقاد تحقل الصفحة الاولى من الجريده
>
> • ولكن حدث ان وضعوا في اسغل الصفحة الاولى من المعدد الاول في بروار
> صغير كلمة تقول : « أبدأ بقراءة الصفحة الثانية » وهى الصفحة التى تحقوى
> على الاخبار السياسية الداخلية الهامة وعلى كلمة السيدة غاطمة اليوسسف
> وعلى مقال الدكتور محمود عزمى رئيس التحرير .

وتحدثنا صاحبة الجريدة أن العقاد غضب من هذا غضبا شديدا ، ورأى أن فيب افتياتا على كرامت،

وكان من عادة العقاد أن يكتب مقاله اليسومي في البيت ويتركه في الجريدة صباحا ويترك الاستاذ كامل الشناوى مهمة مراجعة - ثم يعود للاستاذ كامل الشناوى مهمة مراجعة - ثم يعود ليلا لليلقى عليه بنفسه نظرة اخيرة ٠٠ كنلك كان يهتم بقراءة مقال الدكتور عزمى رئيس التحرير – ولو بغير علمه – اذ كان يعتقد أن عزمي غير وفدى٠ وأنه ربما وضع في مقاله كلمة تسىء الى الوفدين من قريب أو بعيد(٢) .

وتشن روز اليوسف اليومية حملات على وزارة توفيق نسيم التي يؤيدها الوفد ، وكادت روز اليوسف اليومية أن تكون الصحيفة الوحيدة التي ترفض ان تهادن توفيق نسيم بعد أن ظهرت نواياه ٠٠

(١) فاطمة اليوسف : ذكريات ص ١٥٦٠

(٢) المرجع السابق ص ١٦٦٠.

- 317 -

ويشن العتاد في روز اليوسف اليومية حمله شديدة على نجيب الهلائي وزير المارف الذي لم يكن في تاريخـه الفنيم وفنيـا ولكنـــ لم يكد يدخل وزارة توفيق نسيم حتى عرف انه تقرب من الوفنيين حتى صــار صــديفا لهم ٠٠ ومن أبرز مراحل حملة العتــاد سلسلة متصلة من المقالات بعفوان :

- ♦ وزير المعارف بيحلم ·
- شغلت افتتاحیات « روز الیوسف الیومیه » ایاما کثیره ۰۰

كتب العقاد في احدى هذه المقالات يقول .

، كان وجود نجيب الهلالي بك في الوزارة دليـــلا عندما على أن الدستور لن يعــود الى مصر قبل سنتين ، الا اذا حدث ما يبدل النيات غير النيات .

و ولمسنا نعنى تاريخ صاحبنا في ماضيه واعساله المهسودة أيسام الوزارات الرجعية ولكننا نعنى أن مجرد تبوله الوزارة دليل على علمه ببيقاء الوزارة أو بشاءه عو في المركز الوزارى سنتين على تألى تقدير ، لا سسيما وهو متصل ببعض الانجليز في دار المسلوب الساسى ، غيدا الموظف كان في منصب دائم مضمون وهو منصب الستشار الملكي ، وحذا الوظف شاب لم يبلغ سن الماش ولم تمض عليه في خدمة الحكومة صدة كانية ، الموصول الى معاش برضيه ، فلماذا يجازف بخدمته كلها ليمتزل العمل بضسعة أشهر ؟

- « أهو من رجال المجازفات في ماضيه ؟
- « كلا · بل هو على نقيض رجال المجازفات ·

« أهو ممن يعولون على زعامة في الحياة القومية أو الحياة الحزبية سواء في ميدان المدياسة أو ميدان الشروعات العامة !

« كلا ولو خرج للزعامة القومية أو الحزبية بمعترك الحياة ال ظفر منها بنصيب » •

- ثم يقول في مقال آخـر :
- والان يحلم صاحب المعزة برياسة الوزارة المتبلة أو بسوزارة مقبلة غير بعيدة · وصاحب العرزة الوزير الحصيف يعلم أن من يطمع في رياسة الوزارة لا غني له عن رضى الانجليز · غاذا سار الوزير الحصيف
- ١ سيرته في تعيين الموظفين الانجليز وتثبيت الموظفين الانجليز ، ومحاباة

وتحققت نبوءة العقاد بالفعل · فراس نجيب الهلالي وزارة لاجـــرا، تجربه لا مكان فيها للاستور ، بعد نشر هذا الكلام بثمانية عشر عاما · · اي في اوائل عام ١٩٥٢ ·

وبعد أن خرج المقاد على الوضد مضى في حماته على صداً المسترى من العنف وكان ذلك سببا في أن قرر الوضد فصل « روز اليوسف » وترعم مكرم عبيد الحملة عليها واوعز الى الجهاد جريدة الوضد بمهاجمة روز اليوسف ، وذهب الاستباك بين العقاد وتوفيق دياب الى ابعد الحدود ، فنشر توفيق دباب الى ابعد الحدود ، فنشر توفيق دباب أن العقاد مصاب « بالبارانويا » والجنون

وتذكر السيدة فاطعة اليوسف أن العقاد دخل عليهم ذات ليلة وعــو يهد صنحا : سوف أقضى على توفيق دياب :

ه وتجمع حوله منسائلین ، ونظرنا الیه مترتبین ، واستفرد عسو یقول ، لمدی مستندات خطیره جدا ، سوف یکن ، نشرها القضاء علیه ، .

و طلبنا منه أن يطلعنا على المستندات غرفض ، وقال انها سرية جدا ، وانه يريد أن يذهب بها آحد موظفى الجريدة الى محل زنكفراف ليصورها ويعيدها الله ، ورضخنا لرغيته وتفرقنا عنه واستدعى اليه ابراهيم خليل وأعطاء المستندات الخطيرة في مظروف مغلق ، لكى يذهب بها للى محل الزنكفرف ، وخرج ابراهيم خليل ، وقبل أن يبرح الادارة اسمستبد به الشغف لكى يطلع على عذه المستندات الخطيرة جدا نفتح الظروف في حجرة ثانية ، وراى المستندات فوقف داهلا ، ونادى على فذهبت اليه ، وناديت أنا على كامل الشمناوى ، وتجمعنا في الحجسرة نتأمل المستندات الخطيرة جدا ونحن نكاد ننفجر من الضحك ،

« وكانت المستندات تثبت أن الاستاذ دياب لم يكن يدغم للعقب المرتبه في مواعيده حين كان يعمل مصه في « الجهداد » ! أي أنها تثبت أن الجهاد لم يكن في حالة مالية حسنة ! وهو – كما ترى امر غير خطير · · وليس فيه ما يشين الاستاذ دياب في شيء · فقد جرت عادة أغلب الصحف على أن تتأخر في دفع مرتبات موظفيها ، ولكن المعقد د وله تلب طيب

- 117 -

حسب انها مستندات خطيرة · وكنا حريصين على الا نغضبه . نجاريناه ق نشرها ، وكنا نتظاهر اهامه باهتهامنا بها ، غاذا تولى عنا انطاقنا -بزعامة كامل الشناوى - ضاحكين (١) » ·

وفي الواقع أن هذا الامر من المعتاد لم يكن ليثير عمدًا الضحك اذا عملنا أن توفيق دياب كتب مثالا في الجهاد من بين حملته على العقاد ، يعميره بعمله في الجهاد ، يقول فيه : (٢)

ه فلما خرج العقاد من السجن كانت عقيدتنا عى التى نشرت له ما نثر
 وما نظم ف تلطف وعلف شديد عرضت عليه مائه جنيه في الشهر · ·
 ويما الله كم كان هذا العرض فادحا لو تبله الاستاذ لاتقل ميزانية الجريدة
 وانما أردت به التضمية لكاتب مهما يكن أسباب سجنه فقد كان أحد
 كتاب الوطن ·

« وشكرنى العقاد وطلب الى تأجيل جوابه يومين او ثلاثة رأى فى خلالها أن يتماقد مع جربيدة اخرى هى جريدة مصر ·

و غلما سئل كيف آثر و مصر ، على و الجهاد ، أجاب بانه يريد ان يكون على رأس جريدة يقول لصاحبها و مات قهوة ، فيحملها اليه بنفسه دون امتعاض ، فقد كان ذلك لسان المقاد ، ولسانه بـــذى، لذاع حتى الولياء نعمته .

و ولكن المقاد كما يزعم ، غاذا شئت فهي جبار الحقد ، جبار الحسد لكن نعمة يرى ظراعرها على مخلوق ، وانقضت الستة شهور ، ثم لزم المعاد بيته يفكر وينعى مصبره على الدنيا وعلى الوجود وعلى جهل الامة بمعقداره وتنكرها لاقاره حتى تعرض عن جريدة عو راسها الدبر اى معولها الحمر مكان يهدى في المجالس بالسخط على الوظنية الوفدية والوفديين وكان وجود المقاد كمدهه في الجهاد نام يزدد ديوعها نسخة والوفديين وكان وجود أنه بينما كان داخلا الى دار الجهاد ذات ليلة وقع نظره على جمع من عصال الصف الجالسين وكان من سوء حظهم أنهم لم يفطنوا الى وصول عصال الصف الجالسين وكان من سوء حظهم أنهم لم يفطنوا الى وصول المقداد المنهموا والتغذير المتحران ، وشيخ الخفراء عباسيا المقداد المهموا والتغين ، فوقف على الافريز وصاح بهم صبحة افزعت اليف محررى الجهاد .

\_\_\_\_\_

(٢) الجهاد : يوم ٢٤ من سبتمبر ١٩٣٥ ٠

<sup>(</sup>١) فاطمة اليوسف : ذكريات ص ١٨٥ ــ ١٨٦ ·

كيف تخلون جالسين والعقاد يقترب منكم أيها الكلاب ، فلمسا قالوا له إنهم لا يعرفونه ٠٠ قال : أو في مصر من لا يعرف العقاد إيهسا الحمقي الجاطون ٠ وطلب فصلهم جميعا » .

وليم يكن أمام العقــاد الا ان يواجه الحملة بحملة مماثلة ، ويرد الهجوم بســـلاح مماثل فكتب العقاد تحت عنوان :

## الفضائح الدامغة للمهرج السياسي الدجال (١)

« كتبت امس وبالخزى ما كتبت : يخونك العيش واللح يا استاذ يا عظيم ، عيش الجهاد لا عيش ، سمرات ، كان عملى في الجهاد غضالا لصاحب الجهاد في عنقى ويعينى به الان لاننى كنت ضه عالة لا تعود ما ، لا . ك . . .

لقد كان تونيق ديباب يجلس في مكتب وفي بيت بسلا عمل في التحرير ولا في الادارة غير قبض الأموال والبحث عن ضيعة يقتنيها أو عقار يشمتريه وكان الاسبوع بعد الاسبوع والشمهر بعد الشهر يقتضي قبل أن يكلف نفست كتابة مقال من ذلك الهبراء الذي تسبود به المصحف، ولا يعقل مو ولا يعقل أحد ماذا يعنيه وأما الصحيفة فيا كنا، مدد علما لمعام عدماة علما عمامة علما المحتفية فيا ب المستعدد عليها بدرهم في تحسين لازم او زيادة ضرورية ما دام قادرا على الكسب وجمع الاموالوشراء الضياع .

وقد سجن صاحب الجهاد غلم انقطع عن العمل غير السبوع واحد في السنة مع الحاجة القاهرة الى الراحة والعلاج والرياضة مبالغة حتى في العنساية بالصحيفة في غيبة صاحبها

وبال تركت الجهاد لم يستطع صاحبه أن يعوض عملى فيه باتل
 من سبعة أو ثمانية من الكتاب الدائمين او التطوعين

« تلك مى فائدة الجهاد منى فماذا كانت فائدتى انا من الجهاد مرتب لا يمساوى عشر ما كان يكسبه توفيق دياب فى الشهر الواحمد علنا ولا عشر ما كان يكسبه سرامن مصادر السحب المعهودة .

« وسيدهش القراء بالغ الدهشة اذ يعلمون أنه \_ حتى هذا المرتب \_

(١) روز اليوسف اليومية : يوم ٢٥ من سبتمبر ١٩٣٥ ٠

لم اكن استونيه في كل شهر الا متطعا معطوطا مؤجلا من وعد الى الوعد ويميى بعد يمين حتى لا انتفع به ولا ادرى كيف اعول عليه لانفى لا اعرف متى يأتى وكيف يكون حسابه عند الحاجـة الليـه .

- ، ولو ان هضم الحقوق واختلاس الأجور والاختار من المواعيد والانسام التي برع فيها واستهلكها كما برع فيها اجمعون كان اصطرابا تقضى به عله المال وشح المورد لكان له عـفر مقبول .
- ولكنه يماطل ويسوف ويقسم وياكل حق نضعاف والكاتب فى البوم
   الذى يعقد فيه صغقة بالوف الجنيهات على شراء ضيعه كبيرة يتفق على
   شرائها مع عبد الفتاح يحيى ويكتبها بعد ذلك باسم زوجته .

، بل فى الشهر الذى ما طئنى فى دغع مرتبى وانا ذاهب الى راس البر المتواضع التماسا للراحــه التليكة والاستجمام اليسير ـــ كان عو بيستاجر فى الاسكندرية قصرا من قصــور بولكى باربحمائة جنيه فى النسهر الصيف ويستنجر سائســا ( جررما ) يرتب الى جانب السائق ليبادر الى النزول عند وقوف السيارة كى لا يفتح البك باب السيارة بيده الشريفة ولا ينتطـر السائق حتى ينزل اليــه .

وعلى هذا النحو ينهم الرجل الشريف تجارة الصحافة وتجارة الوطبية وتجارة الاخلاق ويطعن في اخلاق المقاد لان عمله في الجهاد لم يكن الا مروءة مضاعفة من الاخلاص للمل والقناعة بما دون حقه والصبر على مكاره الغين الخسيس والوفاء لمن لا يستحق الوفاء »

\* \* \*

وفي الواقع لقد كتنفت عده المركة الصحفية ، التى دارت بين توفيق 
دياب في الجهاد من جهة ، وبين العقاد في روز اليوسف اليومية عن جهة 
اخرى ، حقيقة الصراع في ميدان الصحافة من الباب الخلفي ايضا ، كيف كان 
يمكن للصحفي المواعد في سبيل القضية الوطنية أن يواجب 
وجود اصحاب الصحف الذين يتأجرون بالقضية على حسساب الوطن 
مستغلين في سبيل ذلك جهد الوطنين الشرفاء الذين كل عمهم هو المنبر 
الذي من خلاله يمكنهم مواصلة الكفاح . . .

عزه هى المادلة الصعبة التي كان على كل صحفى مصرى مجاهد ان يحلها في علمه بالصحافة السياسية خلال عهد الاحزاب، وقد خرج العقاد من سجنه في عام ١٩٣١ ويعرض عليه صاحب الجهاد ان يعمل بصحيفته،

- 119 -

نيتبل لمعتاد ، وتسوء الماصلة المالية ، لأن أصحاب الصحف يريدون الضياع والمقصور ويبخلون على الصحيفة جما يفي نفقاتها ، وتنتهى السام بانتقال المقساد الى صحيفة أخرى ، فعاذا يسوء صاحب الجهاد من وراء ذلك ؛ فيشن حملة تناى به عن اصول شرف الهنه ويميره بعمله في صحيفته. وفي الواقع اياكان تقدير هذه الحمله من الطرفين ، الا انها كتمنت عن حقيمة الصحافة من واجهتها الخلفية ،

ونعنى للبمواجهة الصحافة الخلفية مقومات الصحيفة الادية التى تنفده طيها في القيام بتكاليفها ، وصحيفة الجهاد التى تتحدث باسم الوغد تخطى برضاء سكرتره مكرم عبيد صاحب الكلمة العليا في الوغد ، وعنا نجد ان اساس للمركة التى دارت بين المقاد في « روز اليوسف اليوعية ، وبين صاحب « الجهاد » تتمن في المالقة التى بين مكرم عبيد وصاحب الجهاد الذى يعطى المقاد مرتبه على دفعات ويبالغ عندما يزعم الله كسان يموطي مثمانين يعطى المقساد مرتبه على دفعات ويبالغ عندما يزعم الله كسان يموطي مثمانين يعلى المقساد والوثائق التى نشرها المقاد في « روز اليوسف اليومية » تتبت صدى صحق دعوى المقاد ، وتكثيف عن العناا، الذى كانت تكبده الصحف الوطنية ،

ونقدم لقارى، و افتتاحية للعقاد شغلت معظم الصفحة الاولى وبصف الصفحة الثالثة من و روز اليوسف اليومية ، تكشف لنا حقائق عن الوغد وعن الخط الوظني الصريح الذي بحداه في ثورة ١٩٤٩ - كتب العقداء هذا المقال المتوافق المناع ووز اليوسف اليومية ، واحقد عدا الهجوم وياخذ لمقتاد موقف النفاع في روز اليوسف اليومية ، وكانت الحرب الإيطالية الحبشية في ذلك الوقت على الابواب ، ولوحت الجلترا في تصريحات المنطولين فيها بان مصر ستكون و في حمايتها ، طوال مسدة الحرب المن توشك على الابتعال وكان موقف الجهاد مانها من عسدة الحربة . و ونشر صرة يقول : و عكذا شمات سياسة الاحتلال أن تقال مصر للتضية . وانشر صرة يقول : و عكذا شمات سياسة الاحتلال أن تقال مصر للغضية . واتخذ العجاد من هدار العبارة مجالا لحملات عنيفة على الجهاد ، والتخذ

ثم تنشرالجهاد كلمة بامضاء محام اسمه « وليم بطرس الدوينى » يتول فيها انه « رأى السيدة روز اليوسف والدكتور محمود عزمى يجلسان مع احمد عبدود بائسا في فندق مينا عاوس يتهامسون ، وقد أمسك عـزمى وربقة وتقلما ، وتذكر السيدة روز اليوسف في مذكراتها أن عذا اللقاء لم يحدث قط ، ولكن الجهاد ارادت بنشره أن تقول أن روز اليوسف تأخذ مالا من عبود ( ا) ، »

(١) فاطمة اليوسف : ذكريات ص ١٨٦ .

\_ 44. \_

وفي اليوم التالي كتب محمود عزمي مقالا طويلا عنيفا بعنوان ضخم ملفت للنظر:

## « وليــم الكــذاب » (١)

كان المقال كله حملة عنيفة على دوليم الدويني، صاحب النبا اللغق · · ولكن مكرم عبيد ثار ثورة مائلة ، اذ راى فيه وقى عنوانه بالذات تلميحا الى شخصه و · · اذ كان مكرم عبيد يحمل قبل ثورة ١٩٦١ اسم وليم ثم تنازل عنه حين شبت الثورة ، وثارت لثورة مكرم الدوائر الوفحية ، اذ كيف تطعن جريدة وفدية في سكرتير الوفد او تعرض به على هذا النحو ؟

وتذكر السيدة روز اليوسف أن هذا كان السبب المباشر الذي دعا الوفد وتذكر السيدة روز اليوسف ان هذا كان السبب الباشر الذي دعا الوقد الى نصل الصحيفة اليومية ، وعرضت حلول كثيرة التسوية الوقف منهب الخراج محمود عزمي من الجريدة بوصفه صاحب التسال ، ولكن صاحب الصحيفة وفضت عذا المرض بعد أن أبدى الدكتور عزمي استعداده لتسرك الجريدة أذا كان في ذلك ما ينهي الأزمة ، ثم تضامن الدكتور عزمي مع المقاد المجريدة وصاحبتها في هذا الموقف ، فما لبث الوضد أن أصحر على المناه س در ... وسسبه ی صده الموهف ، عما لبت الوصد ان اصدر بیانه فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۳۵ بان « عذه الجریدة لا تمثل الوضد فی شیء ولا صلة لها به » »

- ونترك لمقال العقاد يصف لنا الحقائق وراء هذه الوقائع :
  - الرئيس الجليل « مكرم عبيد »
  - يسوق البلاد بدسائسه الى عاوية الخراب
  - السر ان طال احتجاجه فلابد له من ظهور (٢)

« لا يزال الاستاذ مكرم عبيد يتهالك بكل ما عنده من حيلة وطمع « لا يرال الاسعاد محرم عبيد ينهائت بدل ما عدده من حييله وطصح ودسيسة على شي، واحد ، وهو أن يوقع في أذهان الانجليز أنه هو القابض على ناصية الوضد والسيطر على ارادة رئيسه وأعضائه من ورائه ، فاذا حسيرا له حسابه غلا ضير عليهم بعد ذلك أن يهملوا حساب كل أنسان وفي وتدوير النائد .

يحرص الحرص كله على هذه الامنية ولا يتورع في سبيلها أن يجازف بأكبر المصالح القومية كما يجازف بأصغر الأمور · ومساعيه الخفيــة في

- (١) روز اليوسف اليومية : العدد ٢٠١ · (٢) روز اليوسف اليومية : يوم ٢٥ من يناير ١٩٢٥ ·

يروى منها الكثير أن يمعلون الكثير ، واظهرها واخطرها في الزمن الاخسير تصمفه العجيب في مسالة الدستور قبل اجتماع الوزارة ( يقصد وزارة توفيق نسيم ) في شارع الهرم ، ذلك الاجتماع الذي وصفته الصحفيومئذ بالاجتماع المخطير المساسمة الوزارية ، وقد ينبغني عليه تحول في خطة الوضد وفي خطة الاستجماع المناجليز ، والقسراء يقرفون أن ذلك الاجتماع أنما كان معقودا لاتفاء الوزاء الى اعضاء الوضد بما لديها من معلومات وحقائق عن المسالة المستورية ، وكان من الجائز أن يعمل الانجليز عن بعض عندهم ( اذا لحسوا أن البيلاد ستنقلب على الوزارة اصرارا منها على طلب الدستور ، وكان من الجائز كذلك أن تضاعف الوزارة جهودها أذا أحسست هذه المقبلة المشكوك فيها ، غاذا لم يكن صفا ولا ذلك جائزا على غرض من النورض غالواجب على كل حال أن لا يملن رأى الوضد قبل حصول الاجتماع وسماع ما يدور فيه والا كان انتقاده عبشا لا معنى له وغضولا لا خير فيه وسماع ما يدور فيه والا كان انتقاده عبشا لا معنى له وغضولا لا خير فيه و

لكن كيف يعبر الاستاذ مكرم عبيد عن اعتقاد الانجليز ان للاعضاء الاخرين في الوضد رأيا يحسب له حساب ؟ كيف يترك عند الانجليز ذرة من الشك في تبضه ومو على ناصية الحال وسسيطرته عو على جميع الاعضاء وتسخير مقو من ورائهم لجميع البلد ؟

ذلك مستحيل ٠٠ والفرصة سانحة لمناورة يثبت فيها من جديد انه هو وحده د كل شئ ولا شئ غيره يصح أن ينظروا الله ، فجازف بالمستقبل الدستورى كله وبسمعة الوضد علانية ، وبكل امل في النقيجة المرقوبة ، وقام في جلسة الجمعية الممومية المحامين السابقة لاجتماع الهرم مباشرة يعان اقتراحا يقول فيه أن الحامين المجتمعين الآن « يعربون عن املهم القوى في أن تواصل الوزارة النسيمية السعى لاعادة دستور الاصة الصادر في سنة ١٩٢٣ الياحة تتى تتحيا البلاد الحياة الدستورية التي ترتضيها »

سكرتير الوضد يعلن في نقابة المحامين على الملا أجمع نتيجة الاجتماع الذي سينعقد بعديوم ٠٠

يعلن تأييد الوزارة وطلب الوضد منها ان تبقى فى المناصب حتى تعيد الدستور ، ويلمح للانجليز من خلف الرؤوس تلميحا عو التصريح بعينيه تأثلا : و أرايتم من مو صلحب الرأى فى الوضد وفى البلاد ؟ أتصدتون بعد اليوم أن الأعضاء الموقرين الذين يسرعون الى مواعيد الاجتماعات ويتناتشون عناك فى جد ورصانة يملكون أو يملك رئيسهم أن ينتضوا شيئا مما يريده متبل مكور عبيد » .

ولقد فضح بغطته الوفد كله ، وعبث بالممالة الدستورية على هواه ، واستراح الى ما صنع ، لأنه يرى المارب الذي يعنيه فوق جميع المآرب ، وهو القداع الانجليز بالاتجاه اليه وحده وقلة المبالاة باحد من الناس غيره كائنا من كان ،

\* \*

ولا بد للاستاذ مكرم عبيد من السيطرة على الصحافة الوفدية بغير
 شرك ولا منازع حتى يتسنى له السيطرة على الراى العام والتناع الانجليز
 بقدرته على توجيه السياسة العامة حيث يشاء

وهو يستفيد من ذلك فائدة أخرى لا تقل عن الفائدة الأولى فينظــره وهى الاعلان عن حركاته وسكناته وقضاياه ومساعيه ، ولتمهيد للاضرار بالناس عن طريق التشهير او الظهور بهم من طريق التحبيب والتبشير ·

ولهذا لا يطيق صذا الرجل صحيفة واحدة وضدية تحيا فى البلاد ما لم تكن طوع يديه ورهينة امره فى كل كلمة واشارة ، ولهـذا تولى حمـاية « الجهـاد ، كما تولى حمايته لسبب غير ذلك السبب ، ونعنى الحـادت المشهـور بين صاحبه وبين الدكتور ماهر والحادث الذى لا يعرفه القليلون تبل ذلك بين صاحبه والاستاذ النقراشي ، · ·

فلا ينبغى أن يعلم أحد من الصحفيين ولا أن يعلم الانجليز خاصة أن احدا من اعضاء الوضد يهم الصحفيين رضاه وغضبه ما داموا في حمـــاية الاستاذ ٠٠٠ « الرئيس الجليل » ·

\* \* \*

مسيقول الملجورون والأنتاب كثيرا عن سبب القرار الاخير الذى حفز
 الوف الى النفخ فى النفير العام والهرولة بالقطار السريح من الاسكندرية
 الى القامرة بجتمع ويتباحث ويمان بعد الاجتماع والبحث أن « صحيفة روز
 اليوسف لا تمثل الوف ولا صلة لها به » · · ·

سيقول الملجورون والأنناب كثيرا ويجدون من يقول ، لأن السادة الذين يخدمونهم يشملون في صف واحد الدولة البريطانية والوزارة النسسيمية والاستاذ ٠٠٠ الرئيس الجليل مكرم عبيد ٠

سيقول المأجورون والأنناب كثيرا ولكننا نسرد لهم الحقائق فيطمون أن المأجورين مأجورون وأن الأنناب أنناب ، وأن صحيفة روز اليوسف لم ترض الوضد لانها لم ترض الاستاذ مكرم عبيد ، وأنها ما كانت لترضى مكرم نعيد الا لا بحالة واحدة فون سواما ، وهي الا تظهر بتاتا في عالم الوجود ، والا تحيا لت كون لكتابها حرية يقولون بها خلاف ما يعليه عليهم ، وتكون حياتها على اطلال ، الجهاد دليالا يفهم منه الانجليز ويفهم منه الصحفيون أن الاستاذ ، الرئيس الجليل ، لا يحير ولا يجيب .

\* \* \*

« فقبل أن تظهر صحيفة « روز اليوسف » فكر بضعة عشر عضوا من الوضد والهيئةالوفدية في الاكتتاب الانشاء صحيفة تعبر عن الوضد وتريحه من سعة الرتزقة بالصحافة ، فكروا في ذلك على أثر حادث المؤتمر وقرروا الاكتتاب بعشرة الاف جنيه وخاطبوا النحاس باشا أولا فقبل وبدا عليه السرور ثم عادوا اليه فماذا كان ؟

كان أن الأستاذ ٠٠ و الرئيس الجليل ، أدخل فى روع النحاس باشسا أن المسئلة من بدايتها الى نهايتها مكيدة من بعض منافسيه الطامحين الى الرئاسة ١٠ بداوها بحادث المؤتمر وشفعوها بالاكتتاب ، وسيشفعونها غدا بالدعاية رئيس غير النحاس والاشراف على الرأى العام من غير طريق الاعامة ١٠٠٠.

« نصدق النحاس باشا لانه يصدق أن مكرما لا ينافسه ولا يتطلع الى الرئاسة الوزارية ، ولكن الآخرين قد ينافسون ، ولما جاء رسول المكتتبين يخاطبه في التفصيلات أذا به يتهجم ويتبرم ويصيح به ، ما دامت عندكم فلوس غلماذا لا تتبرعون بها لخزانة الوفد ؟ »، وعلى ذلك أسحل الستار

واتفق أن شاعت الاخبار بقرب ظهور هذه الصحيفة على اثر ما تقدم فسرعان ما تتاول صاحبنا أذفى النحاس باشا وقال له : أرايت انهــــا الدسيسة القديمة تبرز في ثوب جديد ١٠ أنه الإصرار بعينه ١٠ أنه تبييت النبية على الجريمة ١٠ والعقاد الذي كان سيكتب في الصحيفة المطلوبة مو الذي سيكتب في الصحيفة الجديدة ١٠ ومن لك بضمان العقاد أن يقبول ما تريد كما نريد ؟ » ،

وحوربت الصحيفة تبل ظهورما بطريق مباشر وغير مباشر ، فقبل ان يظهر العدد الاول منهما أوعز الاستاذ « الرئدس الجليل » الى صاحب المزة على سالم بك أن يتولى سياسة الجهاد تحصيفا له في وجه صده الصحيفة التى لم قزل في علم الغيب .

All steels and the second

وكان ذلك كله خـالال رحلة الصعيد • فارسلنا مندوبا خاصـا لنـــا يولفنيا باخبـار الرحلة عن كثب فقويل اســـوا استقبال ، وأبى مكرم أن يراجع معـه الخطب التى يلقيها النحاس باشا · • ومى على حسب العرن لا ترسل ولا تنشر الا اذا عرضت على السكرتير • • • اما مندوب الجهـاد فكان يرسل الخطب بمراجعة أو بغير مراجعة ولا تثريب عليــه · • والغرض من مذه المناورة الكشوفة أن يفهم الناس أن « الجهاد » • وصاحبه مستقيل يومنذ من الهيئة الوفدية - هو صحيفة الوفد الرعية دون الصحيفة الجديدة · • والا عجزت صحيفتنا عن نشر الخطب بعد عده الماكسات قال النحاس باشا : « أرابت ؟ • • ما هم أولا، يغيربون عن نشر خطبك استخفافا وتمهيدا لماكانت تمهـد له الصحيفة الطوية » •

وتجاوزت هذه المناورة فى التحيز الواضح فارسلوا جواب النحاس باشا الى امام اليمين ردا على تهنئته بالمؤتمر الوطنى الى الجهاد وحجبوه عـن هـذه الصحيفة عامدين ٠

« ثم عاد النحاس باشا الى القاهرة واستقبلناه فى بيت الامة صرات فهل سمع احد من حضرات القراء أنه فاه بكلمــة ترحيب واحدة بهـذه الصحيفة قبل سبعة شهور من خلق المثل التى يتعللون بها الآن؟ مل زارها النحاس باشا كما يزور الملاعب والراقص وعلى الكسار ؟ مل زار المقاد فى عمله الجديد كما يزور « الوردة البيضاء » ست مرات أو سبعا فى القاهرة والاسكندرية وحيثما انتقات بين مسارح القاهرة ؟

الجواب عند القراء

\* \* \*

وجانت مسألة ، الخبير الفنى ، ولزمت الصحافة المكرمية الصمت العميق , حملنا نحن حملتنا المنيفة على الكارثة التى قل نظيرها في تاريخناا الحديث وعذا ما كانوا يخشونه م نصحيفة لا يملى عليها الاستاذ ، الرئيس الجليل ، ٠٠ وهذا ما خاطبونى فيه يؤمئذ .

وطرا منا سبب توى للقضاء على الصحيفة التي يكتب فيها المقاد ٠٠
 فان الانجليز شكوا من حملاتنا وكرروا توجيه النظر الينا ومطالبة الوزارة بعلاجها وكيف يشكو الانجليز شيئا ولا يتكفل لهم بعلاجه الاستاذ مكرم عبيد ؟

\_ 770 \_

لقد ذكرت الصحف يومذاك ما ذكرت عن تلك الشكاية وتأهبنا نحن للتاء الجزاء الدبر بعد تبييت وتدبير ·

د فلم يكذب طننا فيما تاعينا له من جزاء وما مضت فترة وحيزة حتى نشرنا خيرا عنمقابلة سياسية عامة في شارع الهسرم فنار الرئيس الجليل أو قل ثار الرئيسان الجليلان ٠٠ وطردوا مندوبنا من بيت الامة ومنعوه أن يتلقى اخبار الدار، وتكلم الاستاذ مكرم عبيد مع صاحبة الصحيفة مهددا متوعدا فاحالته على كاتب عذه السطور .

وكان سكوت ! ٠٠

ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخذوا من الخبر البسيط تعلة و لنصل صحيفة واصدار قرار وحمولة بالقطار أو بغير القطار ٠٠ ولا سيما وعو خبر لو لم يعرفه الناس عنا لعرفوه من صحف أخرى ، ولا غائدة للوفد ولا للصحافة الوفدية في أن تمتاز الصحف المعادية علينا أو تستاثر بتقدير القرا،

ثم كانت مسالة وزير المعارف وحملتى عليه لعدائه الصريح للوفديين وتنفيذه سياسة دلنلوب فى معاهد التطبيم ، غطنوا الفرصة ملائمة ولكنهم لم يصدقوا الرجاء ، ومرت هذه المسألة دون أن ينجح فيها الاستاد الرئيس الجليل ٠٠ فهل يتركها تفوت وعو مستحث فى تنفيذ الطلب الانجليزى لايعلم متى نسنح بمسالة طريفة ؟ ٠٠.

كلا ! بل جاخا بعد انتها، السالة يامرنا ١٠ نعم يامرنا والا تحطمت رؤوسنا أن نعلن بايدينا ، أن الظفون تحوم حول صده الصحيفة فنحن لا نرى بدا من التصريح هنا بأننا وفديون بخضع للرئيس الجليل ١٠٠ ي اقرا المكرم عبيد ١٠٠ الى آخر ما فرضوه وقروه .

« تننا سبحان الله ٠٠ متى اتهم انسان نفسه بنفسه ؟ وما معنى ذلك الا ان الشبهة تمكنت من النفوس حتى احتاجت منا الى المبادرة بالتقنيد ؟ وما ضرورة ذلك والصحيفة تنشر أنباء الوقد ورئيسه وتقرن عنوانها بكلمة من كلامه ؟ ما ضرورة ذلك الا تصد الإضرار والاعنات ؟

أبينا أن نطعن أنفسنا بأيدينا فهل يستريح مكرم عبيد ويدع الأمور تسير حيث تسير ؟

معاذ الدسية والوقيعة والتحريض والغرض المستور · بل جاننا بعــد يومين اثنين بطلب جديد ·

۔ ۲۲٦ ـ

وماالطلب الجديد ؟

أن يخرج الأستاذ محمود عزمي على الفور ٠٠ لماذا ؟ هكذا ولا كلام !

- ، قلنا : ولكن الصحيفة لاتستغنى عن محرر سياسى فى هذه الأزمة التى تناط بها الأنباء الهامة جميعا بالدوائر السياسية العليا ونحن فى منافسة لا يهتقر غيها التقصير ! . . .
  - لا يهم ٠٠٠ بل يخرج والسلام !

تلنن : هل عندكم من يعوضه فى عمله ؟ ومل تنسون حقوقه المسطورة فى العقود ؟ وهل تنسون أن الرجل لا ذنب له واننا لسنا باطفال حـتى نلتى التبعة عليه ونعجز عن حماية أنفسنا فيه ؟ وهل كان عزمى مأمونا فى الجهاد مع توفيق دياب فأصبح شخصا آخر فى عذه الصحيفة ؟

لا يهم ٠٠ بل يخرج والسلام !

ولو خرج عزمى لتتدم مكرم فى اليوم التالى لياخذه من يده الى الجهاد ليقول ما مو الشريد قد عاد اليك تائبا فانتظر قليلا ريثما يجيئك العقاد !

كذلك صنع في أمر الاستاذ عبد الرحمن نصر حن أوعز باخراجه من صحيفة « روز اليوسف الاسبوعية وأخذه بيده الى صحيفة أسبوعية من طرازها ٠٠ ونال الاستاذ عبد الرحمن حكما بالتعويض لأنه « وفدى » مظلوم يستقبله الاستاذ مكرم في بيت الامة ٠٠٠ وقد تجنت عليه الصحيفة فاخرجته ظلما لأنها زعمت أنه يخالف فيما يكتبه المبادئ الوفدية !

\*

والآن وقد انقضت جميع تلك المحاولات التي أريد بها الاضرار بنا عل يقلع الأستاذ الأريب عما نواه ؟

٠٠٠ ا

بل يحرم مندوبنا في الاسكندرية الخطب الرسمية حتى ما يصل اليه مزيد غيره ، ويظن أننا عالة على خطبه نسعى اليها زلحفين على الركب مستغفرين .

- و ضاقت صدورنا بهذه اللجاجة الصديانية في ايذائنا مرة بعد مرة
   وخلعا للاشكال بعد الاشكال ، ونحن صابرون كاظمون .
- ناحببنا أن يفهم الرجل أننا لسنا عبيدا له ولا عبيد للمسخرين ف
   يديها وحذفنا لقب المجامد الكبير الذى لا نرى له مصداقا الا في جهاده في

\_ 777 \_

الدسائس والتخريب ، رابنا أن ننشر له خطابا أذا وصل البنا في الوعد الذي يصل فيه الى صحف الصباح ، ونشرنا مقتبسات من احدى خطبة د المرتجلة ، على النحو الذي لابد منه ولا نشبع من الصغائر ولا نفرط في لبانة وهي تسوم الناس أن يفرطوا في الكرامات والبادي، والحقوق ،

وهنا وقعت الواقعة والى القراء البيان ٠

أفيحسب القراء أن سببا من الأسباب الهامة \_ حتى ما أشيع عن استقالة الوزارة النسيعية \_ له دخل مباشر فيما صدر من قرار وخف الرئيس والأعضاء على عجل في حملة الانقاذ و « الاستبسال » ؟ كلا • كل اولئك في للغزلة الثانية عندما يصاب مكرم من قريب • • أو عند ما يصاب في مكمن الدسيسة وسر الصنعة • • أو سر الارتجال !

لقد نشرنا المقتبسات الرتجلة (١) (!) صباح الخميس فاذا الصحيفة المكرمية تتفجر في العدد التالى على الفور بتلك الضجة المقتطة التي اختلقتها باسم الزعامة والجبهة الوفعية ٠٠٠ في جراة الوائق من النواطؤ والأعضاء ومي الصحيفة التي سكتت شانية أيام سكوت الخائف الوجل حين فاجاما بما القترفته من جناية التبشير بالحماية !! وهي الصحيفة التي تذعن للصفح في ذلك وصغار خلت من كل رجولة وحياء ، وهي الصحيفة التي اجتلت من ورائها الأستاذ در الرئيس الجليل ، ٠٠٠ وعكذا لا يعرف الملجور أن ديضج ، ويثور الا منفوعا مسعورا!

وبعد « استواء » الحملة فى زعم الأستاذ البارع برزت أول لجنة وفدية بالاحتجاج على المقاد والصحيفة المارقة م زالوطنية - ايمانا بدعـوى الجهاد ۱۰ أين كانت عذه اللجنة ؟ فى الاسكندرية !! فى الاسكندرية التى كان فيها مكرم عبيد ۱۰ !

شم سيق النحاس باشا الى القاهرة غضبا النزعامة أو غضبا المبادى، الوفد، ! وغضبا لكذا وكذاك ٤٠٠٠ وصدق من صدق أن « الوفد، قد اجتمع وبحث وقرر ٤٠٠٠ وعلم من علم أن مكرما قد اجتمع وحده وبحث وحده وقرر وحده منذ سبعة شهور ٤٠٠٠ وما على الجماعة الا التنفيذ !! وما أنا ذأ أبها الانجليز غهل في الوفد ـ على في مصر \_ أحد سواى يحسب له حساك ؟

تلك هى الوقائع ناطقة بلسانها المتين ، وتلك هى المُسيئة الوفدية كما زاد عليها في هذه الأيام ٠٠

**- ۲۲۸** -

يراد منا أن نسكت عن كارثة الخبير الفنى كما سكتت الصحافة المكرمية فلم تنطق الا بعد أن أحرجناها بالنقد واستحال عليها السكوت ٠٠٠

يراد منا أن نخدع الأمة بقرب عودة الدستور ونحن على يقين جازم ــ كما تلنا من اللحظة الأولى ــ أن الأمر غير جد وان الدسـتور غــير مطلوب ولا عائد في ذلك الحين ٠

يدد منا ان نهلل بالتبليغ البريطاني كما مللت الصحافة الكرمية ولولا أن أدركناما بالبيان الصحيح ·

والتبليغ البريطاني ، مع ذلك حماية في أشنع الوان الحمايات لأنه لم يفرض علينا الحماية المسكرية وحسب ، بل يضيف اليها حماية الأصة لأتاصرة الذيلا تفقه معنى التطورات الدولية الا أن يرشدها اليها البعض كما يرشد الآباء أطنالهم الصغار يراد منا أن نقول أن الوزارة النسبمية مقدمة على الدستور كأننا لم نقل للناس قبل سنوات قليلة : اذبحوا أنفسكم في شوارع العاصمة من أجل الدستور .

يراد منا أن نتغنى بعيد الوزارة لانها أطلقت نا حرية الصحافة كانها اطلقت ثنا طرية الصحافة كانها اطلقت ثنا الحرية لنفقدها بأيدينا ، وكانها لم تحتفظ بقوانين الحجر ولاستثناء حتى هذه الساعة ، وكانها لم تسخر الوفد في وطيفة اسكات الصحف التى كان يؤيدها ـ في عهود الوزارات المنبوذة \_ مراقبون في ادارة المناسات . . .

يراد منا هذا وأمثاله ، ويراد منا مع هذا وأمثاله الا ننسى أبدا أننسا آلات في يدى مكرم عبيد ، وأبواق له تحوطه بالدعاية وتخالفه على الخصوم ولا تقف دون العداوة لكل من ينحرف عنه ولا يصطفيه ، وتتوخى مواقع هواه تبل أن يجهر بها ، لأن الدساسين لا يجهرون .

نان كنا كذلك فنحن أبرار احرار ولو كنا جواسيس مجرمين مبشرين بالحماية ودعاية الاستعمار ، وان لم نكن كذلك فلا شفاعة لنا ولا حقوق ولو كانت بنا الف شفاعة والف حق في ذمة البلاد ، لأن مكرما يستطيع ان يقول المرئيس فيقول الرئيس للوفد فيقول الوفد لعبيده المصريين : عذا العقاد مارق فاذا هو مارق ، وهذا الجاسوس بطل شريف فاذا مو بطل شريف برئت من الوفدية الف مرة ان كانت هذه عى الوفدية ،

« ما علهناما حين أبيناما الاحرية وكرامة ، فكيف نفقـد حريتنا وكرامتنا لأننا نطلب الحرية والكرامة للناس اجمعين · · ما علمناما حين أيدناها الا الأمة كاملة لا الامة منصرفة سائمة كما تسات سياسة مكرم النحاس ، فكيف تتعطل وظائف النقد في أمة كاملة من أجل وزارة لم ترمض تط للانجليز طلبا ولم تحفق قط املا المصريين !

وانى لأسف أن يصير المتحاس باشا بالوفد الى هذا المصير ، وان ينعكس المتصود من ثقة الامه على يديه فيصبح قصارى نفعه ان يتقرب بضـمائر الانصار على مذابح الخصوم ، ولكنى على اسفى هذا احمد الله أن قيض لى المحرية الذاملة ، وساق النحاس باشا لنفسه الى اطلاق قلمية يما يععب على الاعمال والاراء والهيئات والتبعات ، لا فرق بين النحاس باشا ونسيم باشا - وسائر المسئولين عن سياسة البلاد ، ويزيدني حمدا اننى حين انفصل بيني وبين النحاس باشا وجماعته كنت أنا في مكانى وكان حو الدى تحول عن مكانى وكان حياة الدعة والرخاء ، وحصر القضية كلم المتعبل علوزارة المعبودة على ان تسبح على الانجليز على ان ترق لنا قلوبهم بدستور مهسوخ او حكومه دستوريه يعصفون بها في لحه عين !!

وما كان انتظار الرحمة على هذا النوال بالبرنامج الخطير الذى يفتعر الى زعامة ومشاورة وخطط ظاهرة وخطط خفية فيما به يلغطون · ولكنـه برنامج قانع وادع ستيم عقيم ندركه ونحن نائمون ·

فاذا كان لا بد من انفصال الراى بينى وبين عده السياسة الخاشعة الخائفة ففى هذا الفترق الكريم المنفصل على بركة الله · والحمد لله على ذلك ثم الحمد لله » ·

وعكذا يمكن القول بأن صحيفة روز اليوسف اليومية شهدت الفترة الأخيرة من تأييد المقاد للوفد وتعاطفه معه ، ثم فيها كان الحد الفاصسل بين تعاطف المقاد وانفصاله عن الوفد •

والرحلة التي تعاطف فيها المقاد مع الوفد منذ ثورة ١٩١٩ حتى انفصاله عنه في عام ١٩٩٥ ، تمثل مرحلة الكفاح الشعبي بمعناه الحقيقي ٠ ولكن بداية انفصال العقاد عن الوفد تؤرخ لبداية ابتعاد الوفد عن القضية الوطنية وانحرافه عن الخط الكفاحي للشعب المصرى وقد توج هذا الانحراف بعقده مع الأخزاب الأخرى معاعدة ١٩٣٦ ٠٠

ونحب أن نعطى في همذه الصفحات أمثلة من تأييد العقاد للوفد ، ثم نتابع من هذه الامثلة مسئك كل من العقاد والوفد وما أدى الله في النهاية من انفصال العقاد عن الوفد صراحة ٠٠

\_ ۲۳۰ \_

كتب العقاد في العدد الأول من الصحيفة بعنوان :

الوفد في غنى عن الدعابية (١) ٠

يقـول :

- ه الوفدية عقيدة وطنية
- والوفدية هيئة سياسية

وكلتاهما من عقيدة ومن هيئة ـ في غنى عن الدعاية والتهريج بين الأمة المصرية ولا نعرف مكانا أولى بتقدير هذه الحقيقة من صدور العدد الأول في سطيري ود محدور مست اوبي بمدير طده المخطية من صحور العدد ادول في محدور العدد ادول في الصحافة و داي نفسها وراى قرائها أنها وسيلة للتعبير عما نفوس الأمة وليست وسيلة للدعوة الى خطة مفروضة عليها ، فهى بين المربين ترجمان عقيدة وليست بترجمان دعاية ، وهى لسان الأمة الذى يتحدث بوجدانها وليست بلسان الأجنبى المسلط على آذانها ٠٠

ا أنما تؤدى الصحافة الوفدية واجب التعبير عن عقيدة البلاد السياسية لا واجب الدعاية الحزبية وما اليها ، وما من مبدأ أصيل تدين به صحيفة مصرية بريئة الا الأمة تصدقه قبل ذلك تصديق من لا يحتاج فيه الى اقتاع أو تدليل ، ومن الشرف لهذه الصحيفة أن تعرب في عددما الأول عن تلك الحيدة الذرية قلال الحقيقة الوفديةة الأولى .

و فحسبها من الرضى عن عملها والأمل فى مستقبلها أن تقوم بقسطها الكامل فى حذا الواجب الشامل ، وأن تكون لسانا معبرا صادق التعبير عن تلك المقيدة القومية التى يحمل لواءها الرئيس الجليل مصطفى النحاس باتما ويمثى فى طليعة صفوفها صحابته الأهناء ويجتمع على الايمان بها أمة ناغضة عرفت فى تلك المقيدة معنى اجتماع الكلمة والثبات عليها كما لم تعرفه من قبل فى أمر من الأمور » .

ويواصل العقاد في هذه الصحيفة حربه على الانجليز ولا يني عن دحض مزاعمهم وكشف نواياهم ٠٠ وينتهز ذكرى تصريح ٢٨ فبراير ويكتب بعنوان :

(١) روز اليوسف اليومية : يوم ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٣٥ .

| B |   |
|---|---|
|   | 3 |

يقـول :

انما الواقع أن السياسة البريطانية كانت خليقة أن تكرمنا على قبول
 ذلك التصريح ولو بذلت في سبيل ترويجه ببيننا كل ما تستطيع النها وضعت
 هذه السياسة العامة لكى تربح بها

أولا :سمعة الحرية والانصاف بين أمم العالم على أثر الدعوة الولسنية •

ثانيا : ليقاع الفتنة بين الوطنيين وتدويخهم بالتازعات الداخلية بدلا من الاتفاق بينهم على السيطرة الاجنبية أذا جهرت بالتبض وحدما على أعنة الحكومة •

ثالثاً : القاء التبعية عن كاطها وقذفها على كواهل الوطنيين لتعود في يوم من الأيام فتتخذ من سوء الادارة في جو المنازعات والدسائس حجة لها على أولئك الوطنيين •

رابعا : ارضاء الأفراد وذوى الأغراض الذين ترضيهم المظاعر والصور الخلابة فيحسبون أنهم مستقلون لأنهم يوصفون بأوصاف المستقلين •

ومثل هذه المغانم التى قدرتها السياسة البريطانية من وراء أسلوبها الجديد خليقة أن تسمى بها وتحتال على بلوغها وتبذل ما في وسعها من اثمان لو لم يحاول فريق منا أن ينخدع لها ويدعى لنفسه تلك الدعوة الصبيانية من خداع الانجليز 1 ٠٠٠

من أجل هذا أصاب سعد حد الاصابة حين قال عن تصريح ٢٨ فبراير أنه نكبة وطنية ونعمة استعمارية ·

ومن أجل هذا صدقت العواقب ما تشاءم به الوفد من البداية عـن دخائل ذلك التصريح ·

ويدرك العقاد خطر الدعاية السياسية لمصر كسلاح لا يقل شأنا عن

ويدرك العقاد حطر الدعاية السياسية لصر حسلاح لا يقل سادا عن الأسلحة التقليدية في سبيل التحرر ، ونراه يكتب بعنوان :

« الدعاية لمصر

(١) روز اليوسف اليومية : يوم أول مارس ١٩٣٥ ٠

\_ 777 \_

شر الوزرات الاستبدادية فيها (١) ٠

يتحدت عن ضرورة وجود دعاية سياسية واسعة تتولاما الحكومة نفسها و لدغم الوساوس التي خامرت قلوب السائحين من جراء الاكاديب ورائيمه التي دابت على اداعتها في مصر والعالم وزارات الاستبداد والغانيان ورنا يستمار الاستمار ودعاة التشهير بالبلاد المحريه من الوجهة السياحيه ومن كل وجهة يغدرون فيها انفعة م والضرر لهذه الاما عالمروة أن وزارات الاستبداد والطفيان كانت لا تقوم الاعلى الارعاب والشحوذ والشعيان كانت لا تقوم الاعلى الارعاب والشحوذ الاما المحكومة ، وكانت الامام المحكومة ، وكانت الامة المصرية في حاله من الفوضي والاضطراب لا تقلح في سياحتها الا امثال امثال المثال مناه الخطط الاستثنائية في القوانين واختيار نظام الحكومة ، وكانت من المحلومة الخطط الامتال مثال المتال على يسياحتها الا المثال مناها الخطط المناها تسويع عده المقام والمتصابح ال بالعداء للاجانب والفوضي في ادارة الحكومة الوطنية حين يسمنولون على مقاليدما في عهد من المهود .

- قرسنج فى اذعان الاجانب البعيدين من هذه الأمة انها لا تكون الا فى احدى حالتين كلتاهما لا توافقان السائح الراغب فى الراحة والفرجة أو الراغب فى الشفاء والامان •
- غان كانت في عهد وزارات الاستبداد والطغيان فهي اذن في حالة تستوجب إعلان حكم الارماب واتباع سياسة القمع والاستثناء والشذوذ في معاملة المحكومين وان كانت في عهد الوزارات الدستورية فهي اذن في رعاية الطائفة التي يشيع عنها المغرضون من المستعمرين واذناب المستعمرين انها تنشر الفيضى والاضطراب وتدين بالعداء للاجانب المتيمين أو القادمين للسياحة ،
- و وللغريب البعيد من الديار العذر اذا هو اشفق من زيارتها في حفين المهدين وتوجس من المصريين في ظل الحكومات الطاغية والحكومات الدستورية على السواء ، غاذا اقترن بما يسمعه عن مصر من دعاية واسمة عن الاقطار الأخرى المشهورة بهشاتيها ومصايفها والمثابرة على الدعاية لنفسها بلسان حكوماتها ولسان شركاتها ولسان أدبافها ورجا لهفونها ومن يكتبون عنها غلا جرم يعرض السائح عن مصر ويتبل على غيرها وهو لا يشمغل بأنه بالمالغة في التقصى والبحث وراء الاشاعات والاقاويل »
- ثم يتفق أن يجيء عيد التضحية وعيد الدستور في يوم واحد ، فيكتسب متالا بعنوان :
  - (١) روز اليوسف اليومية : يوم ٤ من مارس ١٩٣٥ ·

\_ 777 \_

عيدان في يـــوم (١)

يجدد فى هذا المقال كفاحه مع الشعب طلبا للدستور الذى تداولت عليه معاول الهادمين فليس و اتفاق التضحية والدستور بالشى، المجيب ولا بالشى، المادر لأن تاريخ الدستور هو تاريخ التضحية فى جميع الأوقات وجميع الشعوب ولكن اتفاق العيدين مصادفه نادرة نرجو ان تكون علامة خير وبشاره توفيق وفالا صادقا للوتفائلين » • •

ويكتب مقالا بعنوان :

حرية الاجتماع وحريه الصحافة (٢)

ىقەل فىلە

و واذا كان أعدا، حرية الاجتماع لا يعرفون لهم حجة تسوغ المرامة والبطش في منح الاجتماعات وتقييد حرية الجماعير المقولة غلن يجدوا حجة تسوغ مذهبهم في الحجر على الصحافة والكتابة على الجملة وتجيز لهم أن يتمادوا في هذا الحجر الى شل الاقلام واعتبار الصحف شرا يحتمله الحكام احتمالا حتى يجدوا الوسيلة المقضا، عليه أو ابقائه في حالة مكبوحة يستوى غيها البقاء والزوال .

فنحن قد راينا عواقب اطلاق الحرية للحكام وراينا قبل ذلك عواقب اطلاق الحرية للمحف والكتاب، فهل حدث من جرائم الغلو في النقد شيء كالذي حدث من فضائح الغلو في تسليط الحكام على الناس وحمايتهم من

\* \* \*

وخلال مذه الفترة - ١٩٣٥ - تلتى وزارة توفيق نسيم الثانية التاييد من اللك والانجليز ثم من حزب الوفد الذى ظن انها قد جات لتجرى انتخابات حرة تسيده الى الحكم ، بعد أن تعيد دستور سنة ١٩٣٣ ( وكان قد علل قبل نلك ثم استبدل به دستور سنة ١٩٣٠ ) وشاع يومئذ وصف الوزارة بهذا اللفظ ، قنطرة منطرة المحافظ ، مع أن بيان الوزارة صريح فى انها جات لاصدار « دستور ترضاه الأمة ، ولم تشر قط الى انها ترمى الى اعادة دستور سنة ١٩٣٣ نفسه ، وكان ذلك مع غيره من القرائن عولذى راب المقاد فى الوزارة فلم يهادنها على الرغم من تاييد الوفد لها ،

(١) روز اليوسف اليومية : يوم ١٦ من مارس ١٩٣٥ .

(٢) روز اليوسف اليومية : يوم ١٧ من مارس ١٩٣٥ .

وكانت حملة العقاد العنيفة على هذه الوزارة سببا فى انفصال العقاد عن الوفد ذما بينا فى الفصل السابق ، ومن مفالات العقاد هذا المقال :

احراج یندم علیه غیرنا (۱)

- يبين فيه المقاد موقفه من الوزارة النسيمية بعد أن حمل عليها ، واحدت الصحف الأخرى ومن بينها الجهاد تلوم المقاد على موقفه متضامنة في ذلك مع مكرم عبيد الذي كان يؤيد الوزارة ٠٠ يقول المقاد :
- مكان في وسعنا أن بذني على الوزارة الحاضرة فيما احسنت وفيما
   اساءت من أعمال سنياسية أو اعمال الادارة الداخلية

وكان في وسعنا اذا صدرت قرارات مجلس الوزراء وفيها قرار بتعيين المؤلفين الانجليز \_ أن نسكت كما يسكت غينا ، ونتناضى كما يتناضون حتى تمر الذكرة أو الذكرات بسلام ثم نواصل السكوت أو نعتب على الأمر بكلمات لا تخرج عن ( براءة العتب ) كما يقال في الاحاديث العامة ٠٠

وكان في وسعنا اذا صدرت قرارات مجلس الوزرا، وفيها قرار بتعين « خبير فنى » لوزارة التجارة مزود بحق الاتصال ان نشايع الوزارة ولا نطالبها باستدراك خطئها ولا ننبهها الى الخطر الجسيم الذى تنطوى عليه تلك الصيغة وقد انطوت عليه امتائها فيما سلف من المعاهدات المرفوضة وكان الموسعنا الا تمثل الوزارة غضب الأمة من عذه الأخطاء الجسام حتى يتا للانجليز أن يجدوا في الطلب ويتاح للوزارة الى تجدد القبول وكان في وسعنا أن ننسى سيئات الهدايا والمجانية في وزارة المارف لا يزا للاصحابها بتية في تلك الوزارة ، وأن ننسى كذلك حقوق المناصب الكبيرة وما ينبغي لها من الماضى الناصع والخلق المتين والشجاعة على احتمال التبعات واجتناب المراوغه بين المهود والوزارات » . . .

« كل أولئك كان في وسعنا

وكان اجدى لنا وايسر علينا

وكان شيئًا لا بدعة فيه قياسا على ما يصنعه غيرنا ويعرضونه على الأمة باسم الاخلاص والوطنية !

. ولكننا خيرنا أنفسنا فاخترنا أن ننقد الوزارة فيما عى مخطئة فيه ، وأن ننبه الى الخطر الجسيم كلما انتبهنا اليه ، وأن نعبر عن شعورنا وعن

(١) روز اليوسف اليومية : يوم ١٧ من مارس ١٩٣٥ ·

... 740 ..

سُعور الناس فيما يحسن أولا يحسن من اعمالها ، ومضينا في سبيلنا كما رأى التارى، فلم يعجب ذلك أناسا من الصحفيين وراحوا يستطيلون ويعيدون الاستطالة حتى عرضوا « للنيات والغايات والتهم » فيما تكتب هذه الصحيفة من هذه الشئون •

- ولقد مضينا في سبيلنا دون أن نعرض لنيات غيرنا أو غليتهم أو
   لتهمة يتهمهم بها كائن من كان ، ولكن ، غيرنا ، مؤلاء يأبون أن يتركونا كما
   تركناعم ثم يابون الا أن يستطيلوا علينا حين يقذفوا من أقلامهم بأخبث
   النيات والغايات !
  - فبالله كيف تكون هذه النيات وهذه الغايات ؟
  - أتكون يا ترى لأننا نتوخى رضى الانجليز ونحن لا نفتاً نحارب مطامعهم في التجارة وفي وظائف الدواوين ؟ ٠٠
  - أتكون ياترى لاننا نتوخى رضى الوزارة ونحن لا نسكت عن أخطائها ، أو مآخذها ولا نزال نستحثها على اتمام واجبها والذود عن مصال بلادها ! ؟
- اتكون يا ترى لأننا نتوخى رضى الإبراشيين والصدقيين وليس أشد عليهم في الماضى ولا الحاضر من معارضتنا والحافنا في القضاء على عهدهم وعلى أننابه وبقاياه ؟
- أنكون نحن المتهمين في نياتنا وغلياتنا " لأننا نغضب الاقويا، جميعا ونسجل الاخطا، على الانجليز وعلى الابراشيين وعلى الوزراء ، ثم تكون النية المباركة والنزامة عن المآرب عند من تزلفون الى عؤلاء جميعا ويحنون كل ما في ايديهم من الخير والمونة ؟
  - « هل بلغ من استغفال العقول أن يطمع طامع في تصديق هذه الأحاجى
     والألغاز وإن يجر على مواجهة الناس في وضح النهار ؟
  - تعست صناعة القلم وتعست السياسة ان ارضختنا على احتمال هذا ٠٠
- فيا أيها الناس: انفا لا نجاد لكم فيما تكتبون ، فدعونا وما تعليه علينا ضمائرنا واستموا أنهم لما تعليه عليكمضمائركم كما يطيبلها الاملاء والا فاذا بلغ من قلب الأوضاع أن نسكت عنكم وأنتم لا تسكنون عنا فمرحبا أنن بما أردتم وما اشتهيتم ، وستعلمون أنه احراج تضيق به الصدور ولكننا لا نندم عليه نحن ولا نتحاماه ٠٠ بل غيرنا النادمون ، ٠

وتشتد حملة العقاد على الوزارة النسيمية ويكشف تسويفها وتلاعبها ٠٠ ومن مقالاته العنيفة : \_ هم اعداؤه من قديم (١) ٠ \_ طريقة أخرى من طرق التسويف والتأجيل (١) ٠٠ - تقديرات واضحة حول المسألة الدستورية (٢)· \_ ماذا برجون من الانتظار (٣) ٠ \_ اعذار مقلقة لا تدعو الى طمأنينة (٤) ٠ \_ الوزارة والنقــد (٥) ٠ ـ لا بد من القول الصريح فالسكوت عن هذا اجرام (٦) ٠ ـ اذن لا دستور ولا تضية وطنية الا الوزارة النسيمية تبقى حتى تنتهى الحرب المنظورة (V) · ثم يخرج العقاد على الوفد ، ويواصل كفاحه الوطنى متعاطفا مع الشعب ويكتب مقالا يبين فيه خطته الجديدة في الكفاح بعد انفصاله عن الوفـد في مقسال : خطتنا في السياسة المصرية (٨) ٠ ۶ ويتحدث في هذا القال عن : ١ ـ خطته مع الاحزاب والوزارات ٠ . و غلن نؤيد بحد اليوم الا ( أعمالا ) ولن نحارب بحد اليوم الا ( أعمالا ) ولن نقيم بعد اليوم مقياسا للخطط والبرامج غير الاعمال » . (١) روز اليوسف اليومية : يوم ٢٢ من مايو ١٩٣٥ ٠ (١) روز اليوسف اليومية : يوم ٢٤ من مايو ١٩٣٥ · (٢) روز الديسف الدومية : يوم ٢٦ من مايو ١٩٣٥ · (٣) روز الديسف الدومية : يوم ٢٧ من مايو ١٩٣٥ · (٣) (٤) روز اليوسف العومية : يوم ٣١ من مايو ١٩٣٥ . (ه) روز اليوسف اليومية: يوم ٩ من سبتمبر ١٩٣٥٠ (٦) روز اليوسف اليومية : يوم ١٧ من سبتمبر ١٩٣٥ ٠ (١) رور سيرسب سيريب . يوم ١٧ من سبتمبر ١٩٣٥ · (٧) روز اليرسف اليومية : يوم ٢٩ من سبتمبر ١٩٣٥ · (٨) روز اليرسف اليومية : يوم ٢٩ من اكتوبر ١٩٣٥ ·

- 777 -

### ٢ – خطته في القضية الوطنية ٠

وهي « توجيه القوى الوطنية كلها الى محاربة الاستعمار وتأليف الاعداء المختلفين عليه وسلاحنا في حرب الاستعمار وسيلتان : الدعلية والمقاطمة الاقتصادية وهي تتناول المقاطعة المدنية كلما اوجبتها الأحوال ، •

٣ ب الزعامة ٠

« والواجب فى الزعيم المصرى على ما نعتقد أن لا يرشح نفست لوزارة وأن يكون « قائدا » لا سياسيا ولا حاكما من حكام الادارة ، وخير لمر أن يكون شابا فى الأربين وأن لا يكون من الموظنين الاقتمين ، ، وعمل هذا الزعيم أن يجعل الحركة الوطنية حركة الاستقلال لا حركة المنافسة على الوزارات والتطاحن بين الاحزاب ، وقد أصبح الوصول الى الاستقلال من طريق الوزارات أمرا غير معقول ولا منظور بعد أن تعسر عذا الطلب على وزارة سعد زغلول .

و فليكن للزعيم المصرى بعد اليوم عمل غير المناصب أو البرامج السياسية، وليكن قيام الوزارات وسقوطها بعد اليوم مطنين على الرأى العام الذى يتصل بزعيمه على أساس صلة لا تقوم على الترشيح والتنصيب، ولكنها تقوم على الشعور الذريه الصادق الذى لا ينظر الى غير الاستقلال والحرية ، كما كان ينظر اليهما المصريون في النهضة القومية ،

.

ŕ

•

### الفصل الذامس

### العسودة الى البسلاغ

رأينا أن العقاد قد استمر مشاركا في تحرير البلاغ منذ انشائها وصدورها في عام ١٩٢٣ حتى سنة ١٩٣٠ ، ولكنه عند صدور البلاغ مرة اخرى في عام ١٩٣٧ لايمود الى التحرير فيها ، وليس غريبا أن لا يعود المقاد الى البلاغ في طوره الجديد وقد احرج وأخرج منه في نهاية طوره االأول عندما توالى تتحليل البلاغ بعد صدوره في عشرة أيام بنحو عشرة أسماه ، ثم عاد البلاغ الى الصدور بعد خروج العقاد منه ، وبقى منتظما في صدوره ، واحتجبت بدلا منه - صحيفة كوكب الشرق التى نشر فيها مقالات ثلاثة أيام متواليات، وظلت محتجبة طوال الوقت الذي انتظم فيها متالات ثلاثة أيام متواليات،

واستمرت البلاغ في تاييد الوفد بعد صدورها في طورها الثاني ثم ما لبثت ان خرجت على الوفد في أولخر عام ١٩٣٣ متضامنة مع الاعضاء الثمانية الذين فصلهم الوفد اختلفوا معه حول تاليف الوزارة الائتلافية وكان موقفهم هذا بتنق مع موقف الاحرار الدستوريين الذين رحبوا بالفكرة رغم أنها من بنات الكار النوب السامي الذي اراد بدوره من ورائها امكان اسقاط الوزارة الائتلافية بخروج بعض اعضائها اما بايماز من الانجليز أن أمكن ذلك، ولما بايماز من القصر نفسه كما حدث في سنة ١٩٣٨، ببيد أن مصطفى النحاس ومكرم عبيد رفضا عذه الفكرة وكانا على حق في ذلك استنادا على نصوص ( الليثاقي) الذي عقد في شهر سنة ١٩٣١ ومن اعم قواعده الا يقدم على تأليف الوزارة غير حزب الأغلبية

ولكن خروج هذه الجماعة التي أطلق عليها في ذلك الوقت حزب المسبعة والنصف كان في الحقيقة تطهيرا المقيادة اكثر منه انقساما في صفوفها كما يذكر في أكثر الاحيان «فقدكانت هذه الجماعة تمثل قطاعات منالراسمالية النامية في أنتجاه الاحتكار من ناحية والقبلية من ناحية الخيرى ، فخروجها جمل القوى المركزية المسيطرة في الوفد تنتمى الى الطبقة المتوسطة ، الامر الذي ساعد بالتالى على تقارب قيادة الوفد مع قواعده الجماعرية (۱) وعلى ذلك فقد كان تضامن البلاغ مع المنشقين على الوفد لا يمثل ظامرة طيبة في الكفاح الوطنى ، ومن هنا لا نرى ان حملة المقاد التي شنها على البلاغ أثناء عمله بتحرير الجهاد الا من قبيل التاديب لكل من خرج على الخط الدخذ الدمة المناهد ال

الوطنى الصريح ٠

(١) راجع ، الدكتور محمد أنيس والدكتور السيد رجب حراز : ثورة ٢٣ يوليو أصولها التاريخية ص ١٤٩ ·

- 749 -

وقد استمر العقاد مرتبطا بالوضد حتى سنة ١٩٣٥ ، وقد استطاع طوال صدف الفقرة ان يكون في طليعة كتاب الطبقة الجديدة يجسد انكارها وفلسفتها ومبادئها ، فهو فورى في السياسة من أجل الدستور ، وعـو في المناهد مدافع الى أقصى حـد عن حرية الفكر ، وعن الاتصال بالثقافة الغربية بحون الانصال جذورا واصولا تذكى شعوره القومي وتؤكده ،

ولكن شتان بين من يخرج على الوضد في مرحلته الاولى ومن يخسر عليه بصد معاهدة ١٩٢٦ ، فالذين خرجوا منه في مرحلته الاولى خرجوا وصو في قصة نضاله الوطنى ، وكانت انسادخاتهم تتضمس تفريطا في احد وجهى ثورة ١٩٩٦ وعو الوجه الديمقراطى في سبيل تحقيق الوجه في احد وجهى ثورة الوطنى ، بينما المفين خرجوا عليه في اواخر عام ١٩٣٥ وبعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ كانوا يبضحون الى الجماعير الشعبية ١ لذلك لم يكن غربيا بعد سنة ١٩٣٦ و وبالذات خلال الحرب العالمية الثانية أن انتسرب الى قيادات الوضد عناصر تنتمى الى كبار الملاك الزراعيين أمثال سراج الدين والبداوى والوكيل ، وكان نتيجة تحول الوفد عن اعدائه أن اتسعت الهوة السحيقة بين قياداته الجماعيرية المتحددة وبين القواعد الجماعيرية للوضد عن الهي الموسود المواعد الجماعيرية للوضد عن الحديدة وبين القواعد الجماعيرية للوضد عن المحددة وبين القواعد الجماعيرية للوضد عن المحددة وبين القواعد الجماعيرية الموسود المحددة وبين القواعد الجماعية الموسود المحددة وبين القواعد الجماعية الموسود المحددة وبين القواعد الجماعية المحددة المحددة المحددة وبينا المحددة وبينا المحددة وبينا المحددة وبينا المحددة وبينا المحددة وبينا المحددة و

وعنا نخلص الى ان العقاد عندما انضم الى الوضد بكل ثقله منث ثورة ١٩٩٩ كان ذلك جنوحا منه الى التقدم الوطنى التصرف الذي يدرك بايمان عميق قيمة التمسك بوجهى فلمساغة ثورة ١٩٩٩ ( الديمتراطى ، والوطنى ) ، وكان خروجه على الوضد عام ١٩٣٥ جنوحا منه أيضا الى التقدم الوطنى معتقدا نفس الاعتقاد القديم مدانعا عنه بكل ثقله كذلك ،

ويعود العقاد الى صحيفة البالاغ التي سبقته فى الخروج على الوفد، ولم تكن محقة فى موقفها ، ولكنسه عاد اليها ليضفى عليها بمقالاته السياسية دفاعها القديم عن وجهى فسفة ثورة ١٩٦٩ ، ومنذ المتوبر عام ١٩٣٧ شهوت صفحات البلاغ القام الجبار الذى ايبد الوفد بكل جبروته يهاجم الوفد الذى انحرف عن مبادى، ثورة ١٩١٩ بكل جبروته كذلك .

د لبث سعد في ميدان النهضة الوطنية تسع سنوات ثم انتقل من عالم
 الحياة الىعالم الخلود فلولا أن الوفدكان ميثة لابد لها من رئيس لما خطر لاحد

من المصريين أن يجعل مصطفى النحاس خليفة لسـعد زغلول ولا اسـتحال على زملائه أنفسـهم أن يتفقوا على اختياره لذلك القـام •

- د لو سالت فى السنوات الأخريات ماذا ابقت الزعامة لمصطفى النحاس لما عامت لذلك من سبب الا أنه تكفل بتسهيل الوطنية المحرية فحطها من امون الواجبات بعد ان كان السر فى اختيار سعد والاجماع على اختياره ان المصريين قد ارادوا أخطر الرجال الأخطار الأعمال (۱)
- ثم يقول فى مقال آخر يصور تفريط مصطفى النحاس فى الوجــه الاول لفلسـفة ثورة ١٩١٩ ونعنى به الوجه الدستورى (٢) ·
- ماذا يكون مصير دستورنا اذا استبد مصطفى النحاس وقلنا له
   لا يستبد فقال : لا : اما أنا فاستبد ويستبد معى أفنابى وأتباعى
   ومن أشاء » واما أنتم فان رضيتم فذلك شانكم ، وان لم ترضوا
   فاغضبوا ما بعدا لكم وانظروا كيف يدوم الدستور »
- ثم يكتب مقالا آخر يصور فيه انشقاق الجانحين الى التقدم الوطنى تاركين الوضد ليستقطب العناصر التى تنتمى الى كبار الملاك الزراعيين والهوة السحيقة التى اتسعت بين الوضد وقواعده الجماعيرية :
- « البسوم ينقضى عن الوضد جميع ابناء الجيل الجديد بغير استثناء ضدا أصد و الافراد القلائل الذين يحومون حول الوضد من ابناء صدا الجيل لايولونه حبا ولا اعتقاد ولا غيرة على مبدا من المبادئ، ، ولكنهم يوالونه لانهم ابناء مذا او الرباء ذاك ، غاذا تلنا أن الجيل الجديد كله يحارب الوضد بغير استثناء قتائه عمى الحقيقة التي لا مبالغة فيها او عي تلك لحقيقة التي لا مبالغة فيها او عي تلك الحقيقة التي تدل على حتائق كثيرة بعيدة الغور متشعبة الاطراف » .

ويصور رأيه في النحاس بعد تحوله عن أهداف الوفد بزعامة سعد زغلول يقول : (٣)

- ان صاحب المقام الرفيع أعظم رؤساء الوزارات المصريين ربحا
   وأقلهم خسارة باشتغاله بالسياسة دون استثناء واحد من اولئك الرؤساء
   ق القديم و الحديث أو بين الاحياء والاموات .
  - (١) البلاغ : يوم ١٣ من نوفمبر ١٩٣٧ ٠
  - (٢) الدلاغ: يرم ٦ من نوفمبر ١٩٣٧٠
  - · البادغ: يرم ١٩ من أغسطس ١٩٣٧ ·

- 137 -

م فالنحاس باشا كان قاضيا من الدرجة الاولى او الثانية في أيام و عالمحاس بسما دان عاصيا من الدرجية ادواني او المعاديب في اليام التُورة الوطنية غاصبح وزيرا بعد بضع سنوات واصبح رئيس وزارة بعد بضع سنوات أخـرى ولا نعلم رئيس وزارة ، وثب حـده الوثبة في سـلم المترتبة منذ كانت في حـدا البلد وزارات ومصطفى النحاس تولى الوزارة المترتبة منذ كانت في حـدا البلد وزارات ومصطفى النحاس تولى الوزارة المترتبة منذ كانت في حـدا البلد وزارات ومصطفى النحاس من المترتبة الم البيع فصد مانت في صدا اسبند وزارات ومصففي السحاس تولي الوزارة أربع موات ، وليس بين الاحياء من تولاما أكثر من صرة واحدة ما عدا توفيق نسميم ، ومصطفي النحاس باشا – قد نشا في بيت من الطبقة المقتمة في بالاد الريف ثم وثب من عدا البيت الى اعلى المتامات الحكومية ، أما رؤساء الوزارات الاخرون فجميعهم بالاستثناء لم يثبوا هـذه الوثبة ولم يصعدوا هذا الصعود لانهم كانوا ابناء باشوات او سروات ولدوا في بيئرا

و والنحاس باشا قد انفق في شئونه الخاصة ما لا يقل عن نففات الوزراء الآخرين ، وانفق في الدعاية السياسية ما لا يقل عما انفقو ، وعاش في دعة لا تقل عن الدعة التي عاشـوا فيها وزاد عليهم بالتصفيق والتهليل والتمجيد والتبجيل اسم التضحية واسم البلاد في ميدان الوطن » .

### وفي مقال آخر يتمم لنا صورة النحاس يقول (١) :

- « أى خطوة من خطواته ليس لها اشتها، المنصف والاستماتة في. وأى اهر أقسم عليه منـذ جرت مفاوضة بين المصريين والانجليز لم تكـن الغـاية منها حب المنصب او الاتجاه اليب ، نادى بعشروع ملسر و غضب من ناقديه لانب كان يطمع فى دخول الوزارة التى أساس المشروع ، شـم انحى باللائمة على مشروع ملنر وانقلب عليـه لانه يئس من دخول الوزارة التى المناسبة على مشروع المناسبة الداخلين .
  - د وبقى مع سعد لأنه موظف فى الوضد يتقاضى شــهريا أكبر من مرتب
     الوظيفة ٠
  - « واستيسل فى رفض المعـاهدة بين تشميرلن وثروت لأن الرفض طريقه الى رئاســة الوزارة ·
- واستبسل في رفض المعاهدة بين مندرسن ومحمد محمود لان الرفض طريقه مرة الحرى الى رئاسة الوزارة •

(١) البادغ: يوم ٣١ ديسمبر ١٩٣٧ .

\_ 7\$7 \_

ويستخدم العقاد سالاحه العظيم ، سسلاح السخرية ، برجال الوفد ، وذلك عندما يكتب محمد نحيب الهالالي بجريدة المحرى سلسلة من القالات تحت عنوان د مخالب القط ، فينبرى له العقاد مستخدما سالاح السخرية في مقال بعنوان :

- · واستبسل في قبول المعاهدة الأخيرة لأن القبول طريقه الى رئاسة
  - الوزارة » ·

مطالب الشطط ومقالب الخطط أو جوانب العبط في مضالب القطط(١)

وهو مقــال طويل مسرف فى الطــول نكتفى منه بهذا القــدر الضئيل · وأوله كمــا يلى :

و تالت البيغا، الخضراء وهي نكثر من الهبراء ، وتلتفت الى الوراء ( يعنى بالبيغاء منا نجيب الهبلالى ) : عندئذ التى عليهم الوزير الاكبر درسا بىل درسا في الرسم والهندسة والهيئة والفلك • مناههم ال الخط المنتقيم ، وان الزاوية النفرجة الكبرى أضيق من الزاوية المنادة أو الصغرى • وان القطع خير من الوصل • وان اجمل الدولئر هي الدائرة المخروطة : أما عرض من غير طول وأما طول من غير عصر • ولا باس من أن تبتدى، الدائرة من سطح مستديرة ، ثم تستدى حتى تنتهي الى نقطة • الى آخر ما قالت البيغاء بحرف كلامها ونص غير نظاهها • فالقفت اليها الراوى يقول وهو يسمال الله حسن القدول : فتصيدن من واثر وخطوط وزاوية ومخروط • فهال خرجت من عذه الطفولة الى حد الرجولة قبال أن تنكشف المفولة ؟

قالت البيغاء : ان قول الحق لم يدع لى صديقا · فهل تركتم من القال طريقا ؟

قــال الراوى : بل لعـل الباطل ــ لاقــول الحق ــ هو الذى جنبـك 

الأصدقاء ، واكسبك عـداوة الأعـداء ، واليك حقيقـة الأنبـاء :

- قالت الببغاء : وما حقيقة الأنباء ؟
- (١) اللبلاغ: يوم ٧ من غبر إير ٩٣٨٦ \_ انظر أيضا ه أدب المثالة الصحفية في مصر جـ ٨ ص ٣٣٧٠ الدكترز عبد الأطيف حمزة

....

قــال الــراوى : حقيقة الانبــا، يا صاحبتى الببغــا، عى أنك حمقا، ، وأن حسبوك من الأذكيــا، • فقد كنت فى وظيفة غير صغيرة ، فاعرضت عنها لتصبحى وزيــرة • وتلك حماقة منك أيتهــا الببغــا، فيهـا من خــلل الحســاب وما فيها من قبح الريــا، •

قالت الببغاء: أيها الراوى الذى هو للتاريخ حاوى ، ان كان مازعمت خلا حساب وقبيحا من رياء ، فلماذا رضى عنى زعيم الزعماء • ودخلت من أجله في زمرة الأولياء ؟

قــال الراوى : لأن زعيم الزعماء صغير النفس صغير الذكاء . صغير الهمة صغير الذكاء . صغير الهمة صغير الرجاء • نسى جنابتك على الدستور لانك اسات الى ( وفدى شهور ) ، كل ننبه أنه صديق النقراش وماصر • وتلك عند الزعيم كبيرة الكبائر ، وآفــة البواطن والطواهر • وهكذا يكــون الجــزاء عند زعيم الزعماء اذا كان صــغير النفس صغير الذكــاء •

قالت البيضاء : ثم ماذا من مشل هذا بيامن لا يزال للعقل مادذا وللباطل نباذا ؟

قال الراوى: الذى هو للعقال مالا وللباطل نباذ: ثم ناتك الدخول في المنصب المامول ، فملات الأرض والسماء بالقدح والبذاء المتحال البغاء الرعناء ، وجعلت تخرجين من تهورة الى تهورة ومن ندوة الحياء وحجلت تخرجين من تهورة الى تهورة ومن ندوة المصود - حتى انفصل النقواشي من تلك الزعامة ، وقامت على راسمها التقواشي من تلك الإبتداء صغير النفس صغير الذكاء ، ولحيا الى كيد الأطفال ، ودق الكنف وأخرج اللسان وحك الأنف وتلقيع المتال ، وظن أن دخولك الوزارة يغيظ المدا ويدل على الشهارة، وما درى أنها نكبة جناما عليك ، ونفسة ساتها اليك ، ولا تزالين فيها ولم عراسيا لله والمناس ، ولو انفقت في المسجع الليالي ، والحديث الخيالي ، والجنون الفصري الهدالي ،

( الى آخر المقال )

رايضا كيف بدأ العقاد حملته على الوفد بعد انفصاله فى روز اليوسف اليومية ، ولكنفا نجد هذه الصحيفة بعد ائتلاف الأحزاب وتشكيل الجيومية الوطنية ترفض استمرار العقاد فى حملته ، وصنا تفترى خطاء الصحيفة وعباس المقاد فيتركها ليواصل حملته فى صحيفة اخرى تتيح له ذلك ، وقد عمل العقاد مصحيفة البلاغ هنذ اكتوبر ١٩٣٧ ، وقبل ان يحرر بابلاغ كان الملك فاروق قد دعا النحاس الى تأليف وزارته الرابعة فى أغسطس

\_ 337 \_

19٣٧ ، وتالفت الوزارة بعد ان انتشق على الوغد محصود فهمى النقراش ومحمد غالب وعلى فهمى ومحمد صفوت ، وكان ذلك تصدعا جديدا في الوفد وبدأت تقسمب الى الوفد عناصر تنتمى الى كبار الملاك الزراعيين ، وبدأ النحاس حقد ثقة الجماعير به ويزعامته ، ولذلك سخر العقاد في البالأغ من تلك و الزعامة المتدسة ، ولم يقل عنف مقالاته أثناء وجود مصطفى النحاس في الحكم ، وكانت حصلته على النحاس سببا في اسقاط وزارته الرابعة ، واستمرت عذه الحملة الى ما بعد سقوط الوزارة واليك بعض المغوانات التي استخدمت في عذه الحملة منها :

- اصحاب العقول في راحة (١)
- شارب البحر ( يريد النحاس باشا ) (٢) ·
- الزعامة الظافرة بالاستقلال تستجدى الانجليز التدخل باعادتها الى
   الحكم ويستخطها ويثير نفسها تصريح المستر (ايدن) أن حكومته
   تحترم استقلال مصر ولا تتدخل في شئونها (٣)
  - القنبلة النحاسية تنفجر على رأس النحاس باشا (٤) ٠
- النحاس باشا يرفس السلم الذى ارتقى فيه الى غايته ويتنكر لسعد
   وذكراه بعد أن تاجر باسمه واتخذ من كفنه راية له (٦)
  - جنون النحاس باشا (٥)
- اصبح الانجليز يكون حلوا اذا كان النحاس باشا وزيرا · غاذا
   أتمى عن الحكم فهو أصبح سياسة خادعة (٧) ·
- ـ انحاس باشا يحرص على الثورة ، فان كان عاقلا فحاكموه ، وان كان مجنوبا فقيدوه (٨) ، وما لبث العقاد ان اعتقل بسبب هذه المقالات ، ولكنه عاد بعد اربعة أيام من خروجه من المعتقل الى حملته الساخرة باقسى مما كان ، وبقى على
- (١) البلاغ \_ يوم ٣ من يوليو ١٩٣٧ \_ راجع الدكتور عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة
  - (٢) البلاغ : يوم ٢٦ من أكتوبر ١٩٣٧ ٠
  - (٣) للبلاغ: يرم ٨ من ديسمبر ١٩٣٨ ٠
  - (٤) البلاغ : يوم ٢٦ من يوليو ١٩٣٨ ٠
  - (٥) البلاغ: يوم ٣ من أغسطس ١٩٣٨٠
  - (٦) البلاغ: يوم ٢٥ من أغسطس ١٩٣٨٠
  - (٧) الدالغ: يوم ١١ من أكتوبر ١٩٣٨ ·

\_ Tžo \_

هذه الحال حتى سقطت وزارة الوفد الرابعة في ٣٠ من ديسمدر سنة ١٩٧٧ غشيعها العقاد بمقاله المشهور :

دالت دولة المهرجين (١)

ومنها قوله :

. كل ما يسقط الوزارات اقترفته الوزارة النحاسية حهارا نهارا · وعى لا تحسب حسابا للسقوط اعتمادا منها على انها بذلت الثمن للانجليز ·

وانظر فرحة المنافقين الاخساء يوم يقال ان الوزارة في ازمه • وان الانجليز يحمونها من عواقب عذه الارمه • انك لترى ادنابهم واشياعهم في الطرمات والاندية يتباشرون ويتعنافون ويتقبلون التهائي بما يسمهون او يشعيون • ولا يخطر لواحد منهم أن يسال : ازعامه وطنية بالمحراب الإجبيه ؟ ايحمى الانجليز عذه الوزارة لانهم تخدمهم ، او لانها تخدم المصريين ؟ كل دلك لا يعنى الاشياع والاشياع أن يسالوه • ولكن يعنيهم أن تبعى الوزارة • وان تبقى غنائم الوزارة ، وان يهتقوا بوزارة الاستقلال ، ومع يومون كل الايمان حين يهتفون انهم ينتظرون الحماية من دونا اجتبله ، ولا يرحبون بشي، كما يرحبون بتابيد الاحتلال ودوم الاحتلال !!

لتبق الوزرة في الحكم وليكن بعد ذلك ما يكون التشتر البقاء من كل طائفة غاضبة متواعدة على حساب الادارة والمنظام التشتر البقاء من الطلبة على حساب المتعليم ومستقبل الوطن التشتر البقاء من المجرمين المتسرين على حساب الحرية والدسنور والاعراض والارواح التشتر البقاء من كل نصير تارة من المصحفيين على حساب خزانة الدولة التشتر البقاء من كل نصير تارة بالقوض من بنك التسليف، وتارة بالهبات واشباء الهبات من املاك الحكومة ، وتارة بالوساطات والشفاعات ، وتارة بتوظيف الابناء والاخوال والاصهار ، وتارة بالوساطات والشفاعات ، وتارة بتوظيف الابناء والاخوال الالعدل والانصاف والاتبال على مصالح البلاد ،

مكذا يفهم النحاس باشا الدستور ويفهم الاستقلال و وكلاعما ليس له من مظهر في رايه الا تيامه في المناصب ، وانطلاقه بالعرودة والتهريج على عواه - فالاحتلال معيب حين يقصيه عن المناصب و وكذلك الدستور لا معنى له من حرية الناس ولا من توزيع السلطات ولا من توزيع السلطات ولا من الصلحات ولا من الملك ولا من عقوبة اللصوص والحلسين ، وانما معناه الموجد أن يحكم مصطفى النحاس ولا يحكم احد غير مصطفى النحاس وال يحكم دون غيره لا لغرض وطنى أو برنامج سياسى ، و لالاشتغال بأمر غير المنفعة

(١) البلاغ: يوم ٣١ من ديسمبر ١٩٣٨ .

أنظر الدكتور حمزة : أدب المقالة الصحفية ج ٨ ص ٢٣٢٠

\_ 757 \_

الغربية والنهويش المبتذل الستيم ، ولكن للفرعنسة وتفريح الحبايب عنيه ومو ينغش ريشة ، ويصعر خده ، ويتيه بمنظره لذى لولا شسؤمه ونحسه لكان من مضحكات المسارح في ساعات الجون ،

وعؤلاء المصريون الذين استكثروا على أحمد غؤاد وتوفيق اسسماعيل ال يذيرود ابالسلطان ، وأن تجتمع في أيديهم وحدهم أعنة الامور يمسخون يرتكسون حتى يصبح الأمل الاعلى عنده مفي عرف مصطفى النحاس أن يجمعوا بين يديد وتحت قدميه سلطان الرعامة ، وسلطان البيش يقسم له اليمين ، وسلطان المتصر لا يناقشه في كثير ولا تليل • تم لا يكنيه ذلك حتى تجتمع بين يديمه شرائم من المتشرين المتحلين يرسلهم الى من يسلم من عذه السلطات جميعا لميضربوه ورجموه ، وعم في حراسة الشرطة ، وينجو من الحساب والعقاب •

مذا عو الدستور وهذا عو تفسيم السلطات ، وهذه هي حريات المحريين التي جامور من أجلها الغالى والرخيص لانهم لتي جامور من أجلها الغالى والرخيص لانهم لم يجدوا في أجياهم انسانا في رجاحة مصطفى النحاس ، ورصانة مصطفى النحاس ؛ لا التحاس ولا الشورة • وذعب المسكين الى حيث لا رجعة هذه الحريات وجميع هذه السلطات وهم تابعون صاغرون !!

الأرواح والأموال يبيئلها المصريون من أجل مصطفى النحاس ، مالها من مهزلة كان أولى الشاحكين منها أولئك المهرجون الذين أشفقوا على البلد بالأمن أن تجرى فيها بحار الدماء ، وتنفجر فيها الحمم والنيران يوم يتخلى بالحكم مصطفى النحاس ، لقد نادى المهرجون : النحاس والثورة ، فنادى النحاس : لا النحاس ولا الشورة ، وذعب المسكين الى حيث لا رجعا

اذ ذلك ولد الدستور من جديد · فما الدستور ان لم يكن احدا يقـول لكل انسان : هنا مكانك قف لا تتعداه ؟ !

و (قف عذا مكانك ) التى قبلت للنحاس وحواشيه يوم اقبل من الوزارة مى مولد الدستور ومى مولد الحرية المصرية من جديد ، أما ( اذعب في طريقك الى غير مدى ) كما قال له الملجورون وانهرجون فهى مى الوبال ، ومى مى القضاء على ما حضر وما مضى وما يأتى بعد اليوم من جهاد .

( المنح ما جاء بالمقال الذي شغل الصفحة الأولى كلها )

ويستمر العقاد في خطته ، ثم يفترق مع البلاغ عندما تعود وبعد وفاة صاحبها عام ١٩٤١ الى صفوف الوفد ، فيحرر في صحف أخرى كالدستور والكتلة والأساس ·

- 187 -

## الفصل السادس

#### العقساد والانجاهات الجسديدة

لله المنظقة المنطقة على نضال الشعب المصرى عنى عذه الفترة الطويلة الداهلة والخطرة على نشبهت القوى الداهلة والخديمة ، ما بين انتكاسة سنة ١٩١٩ الى حين تنبهت القوى الشعبية للخطر الحقيقى الذي يتهددها من منطق المساومة والاستسلام ، ومن ثم بدأ التأهب النفسى لثورة يوليو ١٩٥٢ ،

وعنا يجب أن نسجل لانفصال المقاد عن الوفد وكشعفه اسساوئه ومساوى، الحزبية ، وللقيادات الباقية من ذكريات الثورة التى فقدت كل طاقاتها الثورة واسلمت كل الشمارات القى رفعها الشعب سنة ١٩١٩ الى كبار ملك الارض الذين كافوا دعامة التنظيمات الحزبية القائمة ، نسمجل للمقاد بأنه يكاد يكون الحارس الوحيد على امانى الثورة الحقيقية ، ولم يستسلم للافراء اذى جذب جماعات كثيرة من المتقفين .

وننظر الى المقال الذى نشره فى عام ١٩٣٥ فى روز اليوسف اليومية الى أنه التبشير الحقيقى بوجوب تحول نضال الشعب ضد هذه الأوضاع الفاسدة والتبشير بزعامة جديدة لها صفات ارتآما العقاد تتفق مع أثبته التاريخ من بعد •

الواجب في الزعيم المصرى على ما نعتقد ان لا يرتسح نفسـ لوزارة
 ولا نيابة ، وأن يكون ه قائدا ، لا سياسيا ولا حاكما من حكام الادارة
 وخير لصر أن يكون شابا في الأربعين وأن لا يكون من الموظنين الاقدمين

 وعمل عذا الزعيم أن يجعل الحركة الوطنية حركة الاستقلال لا حركة المنافسة على الوزارات والتطاحن بين الأحزاب • وقد أصبح الوصول الى الاستقلال عن طريق الوزارات أمر غير معقول ولا منظور بعد أن تعسر هذا الطلب على وزارة سعد زغلول • •

ه فليكن للزعيم المحرى بعد اليوم عمل غير الخاصب أو البرامج السياسية،
 وليكن قيام الوزارات وسقوطها بعد اليوم معلقين على الرأى العام الذى يتصل
 بزعيمه صلة لا تقوم على الترشيح والتنصيب ، ولكنها تقوم على الشعور
 النزيه الصادق الذى لا ينظر الى غير الاستقلال والحرية كما كان ينظر اليهما
 المحريون في أوائل النهضة القومية ،

\_ 744 \_

و مكذا يكشف العقاد الواجهة الديمقراطية المضللة التي استعانت بها
 الفلول المنهزمة من ثورة ١٩١٩ لتخدع بها الشعب عن حقيقة مطالبة

واذا كانت القيادات الثورية أغللت أغفالا لا يكاد يكون تاما ــ مطالب التغير الاجتماعي فان تبرير ذلكواضح في طبيعة المرحلة التاريخية التي جعلت من طبقة ملاك الأراضي اساسا للاحزاب السياسية التي تصــدت لقيــادة الثورة ، \*

ويحدثنا الدكتور محمد أنيس فى كتابه و دراسات فى وثائق ثورة ١٩١٩ بسبب المجرة ، أن و حركة العمال فى مصر قد اشتدت ابان ثورة ١٩١٩ بسبب تحول جزء من رأس المال المحرى من الزراعة الى الصناعة ابان الحرب العالمية الأولى ونتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب فشاعدت فترة ١٩١٩ تاليف عدد كبير من النقابات • وكثرت و اعتصابات امعال ، – أى اضراباتهم كثرة دفعت بعض الصحف الأجنبية الى اتهام الحركة العمالية والحركة الوطنية كلها بالبلشفية ، •

ولكن قيادة ثورة ١٩١٩ لم تلتفت الى المطالب الاجتماعية للجمامير ، ولا الى تحسين أوضاع العمال والفلاحين الذى التركوا في الثورة بكل ثقلهم ٠٠

ويقول عبد الرحمن الرائمي اننا « اذا رجعنا الى زعامة ثورة ١٩١٩ نجد أنها احملت الناحية الاقتصادية اعمالا شاملا » ٠٠

وعده حقيقة و واضحة من دراسة موقف قيادة ثورة ١٩٩٩ · فلم يكن ف بيانات مؤلاء القادة ولا ف خططهم السياسية محاولة للتعبير عن مشاكل الجماعير المعلية ووضع حلول لها ·

ويكشف الأستاذ رجا، النقاش في مقال له بمجلة الهلال عن تردد قياد : الثورة الى أقصى حد في عقد أى علاقة من هذا النوع ، بل كانت أكثر من ذلك رائض لهذه الملاقة • ومن جهة أخرى حاولت الثورة بكل جهدما أن تجذب التنظيمات العمالية الى الرضوخ لنطق أصحاب راس المال وقوانينهم المختلفة ، وكانت تعمل بقوة على اضعاف اى نزعــة ثورية اجتماعية في العمال • وفشلت قيادة الثورة في أن تجعل من حزب الوفد الذي كان على رأس المثورة حزبا للعمال والفلاحين ، وعجزت عن تحديد برنامج اجتماعي

واضح محدد فيه لمحة من لمحات الفكر الاجتماعي النابع من تجربة الطبقــات الشعبية في مصر ، أو المتأثر بالاحتكاك الواعي بالقوى الاجتماعية العالمية ·

وفى الواقع لقد كان العقاد أول من بذور الفكرة الاشتراكية في مصر ، وبين أصولها النظرية الاوفي كتابه ( الفصول ) الذي نشره عام ١٩٢٢ بحث وبين السولها النفع على ترجمة فتحي ( القصول ) الذى نصره عام ١٩٦١ بحت مستقبض على المال على كتاب جوت الفيض على المتاب على المتاب طويون الذى يهاجم فيه الاشتراكية ، وفي هذا القال يدافع المقاد عن الذهب الاشتراكي ويبرئه من جميع الزاعم التى الصقها به الفيلسوف لوبون في كتابه المشهور « سر تطور الأمم » .

### ونقتبس من المقال يضع فقرات كقوله :

و فالكتاب بجعلته جعلة منكرة على المساواة والاشتراكية ، نحيل اليك أن الحكتور لوبون يكتب عن المساواة بقلم شارل الأول أو لويس السادس عشر - وأنه يكتب عن الاستراكية بأيعاز من رتشيلد أو روكنلر - فتراه ينعى على مبدأ المساواة ، ولكنك لا تعلم منه كيف يكون عدم المساواة - وتراه يتشام من الاستراكية ، كما يتشام الناس من نعيب البوم ، لا يعلمون لذك التشاؤم سبيا .

#### ويقول العقاد :

« • • على أن دعاة المساواة لم يشطوا فى مذهبهم ، ولا قالوا أن الناس طبعوا على غرار واحد في العقل والفضل · وهل ترى أن دعوتهم الى تساوى اناس في الحقوق أمام القانون تعطل تنازع البقاء بينهم ، وتذهب بمزايا التفاوت بين قادرهم وعاجزهم ؟ اليست هي أخرى أن تفسح المجال لهذا التنازع ، وترفع العوائق التي يضعها في طريق المنافسة استثثار بعض الناس ببعض المنافع بلا موجب للاستنثار ؟ ٠٠ وكل ما يمنى به الداعى الى المساواة ذلك العامل الفقير أنه يكون متساويا مع سائر الناس في الأمن على حياته • وهل في ذلك صغير ؟ ومتى كان مبدأ الساواة لا يمنع انسانا حق التمتع بثمرة تفوقه في المعارف أو الموامب العقلية على سواه ماي ضير في

# ويهاجم العقــاد كذلك رأى لوبون في الاشعراكية ، فيقول :

\_ ۲0. \_

د ۱۰ اما الاشتراكية فهي كما يسرى من الشفرات التي نظلنا عا مد شدد الطيرة منها وهو بمثلها تمثيلا مشسوها و ويعمد الى شر هذا عب شعرها على القسارى، في حالة مشسوها ، في بعده على هذا عب الاشتراكية بخذافيها ما مقتارة يحكم بأنها مستؤدى بالامم الى ارفل درك الانصطاط حيث يقسول : « نعم لان يكون الانسان ضليعا في علم النفس ، ولا في علم المقتصاد ، لينبي، بان المما بمقتضى مبادى، الاشتراكية يفضى بالالم الى ارفل درك الانحطاط واقسى صور الاستبداد » .

وتارة يعرضها لك كما تتصورها اذمان الجهلاء الواعمين • غيسبق الى ظنك ان حده الاشتراكية صنف من الاغيون استورده المصة الاشتراكيين من بيكين » •

#### وبقول العقاد

و الحقيقة أن نظام مجتمعنا الحاضر مستمل على نقائض ومشالب لا بينفرد بالسخط عليها ، وطلب تبديلها الاشتراكية ، ومن العلماء من انتسم من الاشتراكيين ولا يحسبهم الاشتراكيون منهم ، وهم مع ها خشكون غلام النظام الحاضر شكوى غلاة الاشتراكية ، ويرون رايهم في بعض الحاول التي يقترحونها – ومن فؤلاء العلماء انسير او ليفرلورج رجل لا يتيم في مواه ، ولا تفكيره ولا شبهة عليه من جانب الاشتراكيه ولا من جناب اى حزب اجتماعي آخر ، ولكنه عليقترح في فصل كتبه عن وظائف المال ان تهتم الحسكرمة بشخصية الحائزين للمال كما تهتم بشخصية الحائزين للمال كما تهتم بشخصية العائزين للمال كما تهتم بشخصية التائزين للمال كما تهتم من السلاح في يحد المنازين المال ومن السلاح في يحد التوات المظلية خطر على المجتمع ، وأن حذه الشروات تكثر من جراء انظمة مصطنعة يمكن تبديلها ، وليست عي ما تقضى به التعد سير الأمور ، وانه يجب أن يهساد النظر في قانسون التوريث ، وإن

ويتول في فصل آخر عن « الإصلاحات الاجتماعية » بعد التساؤل عن علة مصاعبنا الحاضرة في ملكية الأرض :

و لا يسمعنى الا القـول بأن عادة السماح للأفراد بحق الملك الحلق على
 الارض بـدل من المجابهة هى أساس كثير من هذه المصاعب » •

ويقمول العقماد :

د ان الاشتراكية الصحيحة ليست أسطورة من الاساطير ، ولا عى وعد
 خيالي يبشر الناس بالتمادل في الاقدار والتشماكل في المنازل والارزاق ٠٠

كَـلا ! فليست المساورة بين الناس من عمها ، ولكنها انما تدعــو الى المساواة بين الاجـر والعمل ، وتطلب ان يعطى كل عامل ما يستحقه بعمله . وان ينتفع المجموع باكبر ما يمكن الانتقـاع به من قــوى الاغراد » ·

والذى دعا اليه العتاد عام ١٩٢٧ مذهب من مذاهب الاشتراكية ليس من المركسية في شيء ، او كما يقول الدكتور لويس عوض (١) ، قريب جدا من المديمقراطية ننظر اليه اليوم فنقول انه راديكالية متطرفة - وقد غلات اشتراكية المقاد صده حتى ثورة ١٩٥٧ أشيع نوع من انواع الاستراكية في د الرأى العام ، المصرى الذي ما جنصح قوامه في يوم من الايام الى الاشتراكية الا في حدودها الراديكالية .

ويعتمد دفاع العقاد عن الاشتراكيين في الدعوة الى مذعبهم على طائفة من الحجج لا يجد الاشتراكيون خيرا منها على حد تعبير الدكتور لويس عـوض .

والحجة الاولى عن أن الاشتراكية ليست غلسفة اجتماعية تنبط على المجتمعات من السحاء او بتوليد من أدمغه بعض المفكرين الحالين الذيب الحسوا بالتفكير المجرد وبتخطيط مستقبل البشرية بالحبر على السورق ، ولكنها نتيجة لاوضاع اجتماعية قائمة بالفعل ولمال دفينة في جسسم المجتمع - وفي همذا يقول العشاد :

« وإذا كانت الاستراكية على صداً التقدير عرضاً للعلة وليست مى العلم نصافاً بجدينا أن نمحوما ونكمم أقبراه الداعين اليها وماذا في محوما دن الدواء للانحسالال والقدعور الذي لا مفسر منه ؟؟ ألا يكون ذلك كمعالجة الجدرى بنسوع تشور طفحة من ظامر البشرة وترك جرثومة تسرى في السحم وترتح في باطن الجسسم ولا من يلتقت اللها فيعمل عمل الجد في استفصال شافتها أو تخفيف ضررعا ؟؟ فأن كان ثم دواء فليكن الدواء للعلمة الاصلية والا فلا معنى للقدح في الاستراكية ولا فأندة من اضطهاد دعاقها ،

والحجة الثانية التي بسوقها العقاد دفاعا عن الاستراكيين وحقهم في المتعرب عن مذهبهم ، هي الجبرية التاريخية التي أدت الى ظهور الذهب الاشتراكي أو ما يسميه مو « الضرورة » التي شعر بها الناس فنشأت غيها المبادئ الاستراكية وفي صدا يقول : « وهذه المبادئ والقواعد لا تتحض

(١) مقالات في النقد والأدب ص ٩٤

\_ 707 \_

بالســفسطة ولا تنقض بالتعوذ والحوقلة ، لانها نشــأت من حاجة ضرورية شعر بهــا الناس وتكلموا فيها قبل أن يعلنهــا الفلاسفة وأهل النظر (١) »·

والعقاد يذهب الى النطق ذات والبيئة ذاتها غير كافيين لازالة و الحاجة ، الى الاستراكية ، وفى صدا يقول : و وكيف ندفع الحاجة الى الاستراكية بالسفسطة والمغالطة او بالمنطق والبينة ومى كما يقول الدكتور و جوستانف لوبون ، سر لا يعسرغه الا علماء النفس الواتقون على اسرار الحياة ولا تأتى الادلة التى تقنع به من طريق العقل ؟ ، . .

ويرد العقاد ظهور البادى، الاشتراكية الى الوضع الاقتصادى الناجم عن الثورة الصناعية أولا والى الانتاج الضخم ثانيا ، فيقول : « ومنسذ أخرج العلم الناس تلك الآلات الضخمة ، أصبح كل صاحب معمل يتعقم بتعب الالوف من الصناع الذين يستخدمهم في معمله ، فكان التعب والحرمان من نصيب فريق والراحة والربح من نصيب الفريق الآقل ، فتجدت الشكوى القديمة ، وعادت الاشتراكية ، ولكن عل تراما عادت اليوم لتشمهد خاتمة عذه المدنية وعل لا مفر من هذه الخاتمة بعد عودة عذه الاشتراكية الجديدة ؟

- « لا نظن ذلك ـ لأننا اليوم في مأمن من غارات القـرون الاولى ، ولان العلم والنظام قد أصبحا في صده العصـور ملكا للانسانية عامة وليســـا من خواص امة يذهبان بذعابها ، ،
- وليس معنى صدّا الكلام ان العقاد كان ماركسيا في اشــــتراكيته ، ولكنه يوضح لنــا ان الاشتراكية الفابية كانت أقرب الى تفكيره حين قال في مقــال آخــر :

ولقد كانت الاشتراكية الفابية نصب عينى حين كتبت في تعزيـز الفلسـفة الانتراكية والرد على خصومها قبل اكثر من خصسين سـنة ، ولا تزل الفالبية كما بقيت الى اليوم اقرب الى اعتقادى من سائر الجماعات ، ومبادئها تقـوم على الاسس الكلاقية قبل قيامها على الاسس الماديـــة الاقتصادية ، ووجهتها الكبرى عى بنـاه الجتمع ارفى المثل الملبــا فى الآداب الانسانية والفابيون تطـوريون وليســوا بانقلابيين ، وعندهم أن نشر المــرفة وتاليب الانصـار من جميع الطبقات والتوسل بالوســائل الديمةراطية الى ولايــة الحكومة للمرافق العامة أصلح لتحتيق الغرض المقصود

(١) راجع الدكتور لويس عوض : مقالات في النقد والأدب ص ٩٤٠

من الاشتراكية ومو منع الاستغلال والاحتكار والتسوية بين الناس في غرص الاعمال والمشاركة في ادارة الأداة الحكومية ·

ومنهوم العقاد للاشتراكية واضح صرن مستخرج من طبيعة البيئة ذاتها قبل أن يكون نظاماها اجباريا ، « لهذه الاستراكية أو لهدذه الاشتراكيات على الاصح عشرون تطبيقا على الاقل في انحاء العالم لا يتشابه بينهما تطبيقان على نحو واحد ، اذ كل أمة يناسبها نظامها الحكومي وظوفها الاغتصادية وعلاقاتها الخارجية التي لا تناسب أملة غيرها ، ولا يزل كل تطبيق من صدة التطبيقات قابلا للتحديل بين عام وأخرالى غير احد معدد .

وشرح العقاد فكرة الاشتراكية الاصلية في المحدل والمساواة فيقول :

« وانما المساواة شرف حين ترفقع بالادنى الى ما هو اعلى منه وحين تعطى
الرفيع حقه وتأبى عليه أن يجور على حتى غيره وحين تكون انصافا للماجز
لانها تصانفهمه الى القحرة وانصاف للقادر لانها تكافئه على المزيد
ولا تماتبه عليها بحرمانه من جرائها ، وحين تكون في اعماتها انصافا
للفطرة المسليمة التى فطرت على التفاوت والتنوع من أجرام الفضاء الى
درات العناصر في المادة الصماء ، وذلك هو انصاف الحق والخير وهو انصاف
الاسلام (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) ،

\* \* \*

فكرنا أن قورة ١٩٩١ أعطت مطالب التغيير الاجتماعي وخرج الممال والملاحون من الثورة دون مكاسب ، بل أن اشتراك العصال في التصورة والكسابهم اياها ذلك الطابع العنيف الذي لم يكن موضع رضاء البورجوازية، دم الحكومات البورجوازية التماقية الذي لم يكن موضع رضاء البورجوازية، ولكن المحلولة نعرة العربين العالميتين من ناحية المعالمية مصر باطراد في فترة ما بين الحربين العالميتين من ناحية الكم والكيف وقتد كان نمو الطبقة العاملة المصرية أصراطبييا مع مدد كبير من المسروعات الصناعية والتجارية ، الامر الذي ادى الى زيادة عدد كبير من المسروعات الصناعية والتجارية ، الامر الذي ادى الى زيادة ملاحظته حول نمط الطبقة العاملة المصرية من ناحية الكيف ، ان تفصيح ملاحظته حول نمط الطبقة العاملة المصرية من ناحية الكيف ، ان تفصيحة شغلتهم ، بل كان للمسالة الوطنية وزنجها الكبير في الحركة المعالية ، الأن المثلثية من ملاحة المناعية والتجارية كانت في يحد وؤوس الاموال المجتبير من المخطوعة الرتبطة ورقع الاجتبارية كانت في يحد وؤوس الاموال الاجتبيرة ، فكتاح المصالة في صبيل تضاياهم كطبقة ارتبطت اوقق الارتبطا الاجتبيرة ، وصدة حقيقة على جانب كبير من الخطب ورة، في يتقويم ، بكناه المحالية ، وصدة وخيقة على جانب كبير من الخطب ورة، في يتقويم ، بكناه ومن حقيقة على جانب كبير من الخطب ورة، في يتقويم ، بكناه مع الوطنى ، وصدة حقيقة على جانب كبير من الخطب ورة، في يتقويم ،

الحركة العمالية في مصر (١) • وقد كتب العقاد في سنة ١٩٣٥ مقالا يصور فيه تعاطف العمال مع القضية الوطنية ، وعنا يجب ان نذكر أن العقاد ناب عن العمال في مجلس النواب وتحمل مؤنة الدفاع عن حقوقهم فكانوا يجتمعون في بيت ويستشيرونه في جميع شئونهم ومن شعره يخاطه العمال:

الها العاملون لبيكم اليوم ولبيكم غـــدا في المجال

نعم جيثس السلام أنتم اذا ما جسرد البغسي جيشه لاغتيال

لكم العدة التي ما استطاعت أمة قط تركها في نسزال

وهـــذا هــو مقــال العقـــاد : « مســـالة العمــــال » (٢)

ه ضرار الوفت في مسالة العصال قدرار واجب على الوفت من جهسة
 كما يجب عليه الاهتمام باصلاح القرى وتحسين أحوال الفلاح والعنساية
 بما عدا ذلك من شئون الاصة التي تتنساول التعليم والمحاماة والتشريح
 والمسائل الصحية وسائر المرافق القومية العامة .

و ومو من الجهة الاخرى قرار سديد فى مراميه نافع فى جميع نواحيه ، ليس فى شى، منه ما يعترض عليه أحد ممن يعينهم الاصر أو يتفق لهم البسداء الراى فيه فالشريف عباس حليم يؤيد الصلة بين الوفد وحركة العمال ولا يرى فى صده الصلة خروجا بالحركة عن مبادئها او انحرافا بها عن عاينها ، وقد كان الشريف رئيسا للجنة العمال فى المؤتمر الوفدى فجأء فى تقرير اللجنة : « من الجل ذلك نادى العمال بانهم وفديون قبل أن يكونوا عمالا ، من أجل ذلك أبى العمال أن تتقدم مطالبهم الخاصة مطالب الاصة العامة ، مغنتيطين فى الوقت نفسه اذا ما وسع جهاد الوضد رعاية شئونهم وسندهم كطائفة من مصلحة الشعب أن تتحرر من كل عسف بل من عسرته وكرامته أن تتنفع بجماد التمال فى وكرامته ان تتنفع بجماد اللهمال فى

 (۱) أنظر الدكتور محمد أنيس والدكتور السيد رجب حيراز: ثورة ١٩٥٢ وأصولها التاريخية ص ١٩٥٤ وما بعدها .

(٢) روز اليرسف اليروية : يوم ١٦ من فبراير ١٩٣٥ و وكان المتاد مايزال مرتبطا
 بالرفد »

جميع البلدان و وكان لرابطة العصال بالوضد أخطر النتائج ، فاذا ما انتصر الوضد تنفس المصال مستبشرين بالخير من اطلاق الحريات فتنشط جماعاتهم وتقوى روابطهم ويقل الحيف عنهم الاواما اذا عصفت بالبللات ومخازفها كان العمال الهدف الاول لبطش القوات المسلحة وزايم كان العمال في ذلك بمعتدين ولكنهم كانوا في موقف المواضين عن النفس والكرامة والحق منتصرين للديمقراطية المسمحة ضحد اجرام الدكتاتورية المنشة المنشة المستحة فحدد اجرام الدكتاتورية

ومن البداية أن تأييد الصلة بين الوضد والعمال أول ما يقتضيه هذا الموقف الطبيعي المقبول .

\* \* \*

اما الحكومة المصرية ونعنى بها عنا الحكومة على اطلاقها \_ فالمنتظر
 منها والمنوض عليها ان ترحب بكل علاقة تجمع بين حركة الممال ووحدة
 الامة على اختلاف طبقاتها

والمنتظر منها والمنروض عليها أن تأبى كل نزعة منفصلة تعــزل العمـال عن سائر الطبقات وتفردهم وحدهم فى مصر كانهم طائفة لا شأن لها بما يعنى وطنهـا ولا شــأن لوطنها بما يعنيها .

« فلا يخفى على كل من ألم بطرف من حركات العمال في العمالم ان
 هـذه الحركات لابعد أن تسير في الحدى طريقين :

فاما ان تسبر في طريق العصبية الطائفية ، المعرفة في مذعب كارل ماركس والتي شعارها : « اتحدوا يا صعاليك العالم ، ولا تعويل لهــــا على الوطن ولا على الطبقات الاجتماعية الاخرى ، ونهايتها في خاتمة المطاف الى الشيوعية وما هو من تبيلها .

وأما أن تسبر في طريق الوطنية والتضامن بين الطبقات الاجتماعية ، على علم بانها حركة نافعة الوطن وأن الوطن نافع لها ، وانسه ما من طبقة في الامة غنية كانت او فقيرة ، وكبيرة كانت او صغيرة ، الا وعي جزء من اجزاء الامة يسندها وتسنده ، ويحتاج اليها وتحتاج اليه وهذه عي الطوق القديمة التي اختارها الوفد واختارها الممال من البداية ولمهمارضها ولن يعارضها الا الذين يريدون اغتصاب الامة المصرية بجميع طبقاتها وطوائفها ، ويريدون اذلالها في حياتها المسياسية وحياتها الاقتصادية وكل مظهر من مظاهر استقلالها .

و فاذا كانت هـذه هى الحقيقة التى لا مراه فيها ، وكان لابـــد للممال من أن يصبحوا طائفة معزولة على ذلك النعط أو جزءا من الامــة على اكمــل نمط مستطاع ٠٠ فاين مى الحكومة الصالحة التى تنفع بالعمال الى الطريق العوجا، وتناى بهم عن الطرق القومية وتستحق بعد ذلك أن تسمى حكومة تعرف ما يجرى حولها وما يجــرى فى بلادما وتشعلر الى الحاضر والمستقبل نظرة الحمكــة والاصلاح والفيرة على جميع الطبقات ؟ .

« ولقد سمعنا صـــوتا فى هذه المـــالة من جانب بعض الصحف الاستعمارية اسات الى أصحابها والموعزين اليها من حيث ارادت المنفعة لهم على أسلوبها المعتبم الذى فضحته الحـــوادث الكثيرة وعرف المصريون خباياه منــذ زمن طويل .

فهذه الصحف تتخوف من اتصال الوفـد بحركة العمال وتأبى أن يتم مـذا الاتصال على وجـه من الوجوه ·

فلمساذا ذلك التخسوف ؟

ولمساذا ذلك الأبسساء ؟

لا نظنها من الحماقة بحيث تزعم انها تغار على مصلحة العمال الصريين وتحب انصافهم من أصحاب الاموال وطلاب المانم والاستغلال فاذا كانت تغضب من الاتصال بين الوف وحركة العمال فمعنى ذلك بغير جدال ولا خلاف أنها تترقب النفعة للعمال من وراء اتصالهم به واتصاله بهم وتخشى كل الخشية أن ينالوا حقوقهم بهذه الوسيلة من الشركات الطامعة واصحاب الاموال الجائزين وأسباعهم أو أنهم من الذين تدافع عنهم تلك الصحف وتسعى في تحقيق مطامعهم وتعصف في سبيل ذلك بحقوق العمال وحقوق المصريين أجمعين .

ولا نحسب أن أحدا أحق باستنكارما والسخط عليها من اولئك الذين تواليهم وتفضلهم على الوفد وتتمنى لهم أن يقبضوا بأيديهم وحدمم على زمام حركة العمال ·

فان من يقرآ الإكانيب التي نشرتها تلك الصحف خليق أن يسال : الذا تخاف الصحف الاستعمارية من الوضد ولا تخاف من غيره ؟ ٠٠ اليسـوا كهم ومن يكون فى وسع الصحف الاستعمارية أن توحى الجواب عنـــا كما ابتدأت بايهــــاء المســؤال ٠٠

وعلى أن الرأى الاول والاخير في مسالة العمال انما هو للعمال انفسهم العربية "اوان هذا الرأى المعروف محفوظ لاخفاء فيه من بدايسة النهضـــــة وليس لاحــد من الذين يكتبون عنهم في الصحف الانجليزية أو في الصحف الوطنية اليوم » .

ومكذا لم يكن العقاد مجددا في مجال الشعر والادب نحسب ، ولكنه كان مجددا في السياسة ، متعاطفا مع القضية الاجتماعية ، وكانت نظرته القرب ما تكون الى الانستراكية الفابية كما سسبق القسول ..

ولكنه لم يكن يؤيد الماركسية ، وظل يحاربها بلا حوادة باعتبارها في طليعة المذاهب الصداقة ، واعتبرها بتعبيره ، مذهب ذوى الماهات ، ·

والعقاد فى النهاية كان الحارس الوحيد على امانى شــورة ١٩١٩ الحقيقية ، ولم يجرفه انحراف الاحزاب فى تيــاره ، ووضع بانفصاله عن الوضد وكتسفه الساوئه ومساوى، الحزبية معالم ثورة ١٩٥٢ من بميد ٠٠

.

الباب الثالث

العقساد أديبسا

ċ

الفصل الأول

#### العقساد ورواد شعراء مدرسسة الديسوان

- \ -

المقاد ( ۲۸ يونيو ۱۸۸۹ ـ ۱۲ مارس ۱۹٦٤ ) شخصية نادرة في تاريخنا الادبي والفكري الحديث

مريد عبيري موموب ، وأديب مفكر الله وناقد ، وكاتب عصامي ، واصام من المه الادب والشعد في العالم العربي ، كان شاعرا مجددا يجمع بين قدوة العاطفة ، وعمق الفكر ، ظهر في الميدان الادبي والفكري والسياسي في مصر ، من اوائل القرن العشرين ، واشترك في مختلف الحركات الوطنيسة والفكرية ، ونقل الصدارة في كل مجال وميدان .

ظهر فى سنة ١٩١٣ الجزء الثاني من ديبوان عبد الرحمن شكرى وفهم مقدمة قيمة بقلم الاستاذ العقاد عن الشيعر وهزاياه يقول فى مستهلها عن الشيعر وهزاياه يقول فى مستهلها عن الشيعر : « ليس الشيعر لفيوا تهذى به القرائح فتتلقاه العقبول فى ساعة كلالها وفتورها ، فلو كان كذلك لما كان هذا الشيان فى حياة النفس ، لا بل الشيعر حقيقة الحقائق ولب الالباب والجوهر الصحيم من كل مالمه ظاهر فى متنباول الحواس والمقول . وهو ترجمان النفس والناقل الامين

وفى عام ١٩١٤ ظهر الجزء الاول من ديوان المازنى ، وفيه مقدمة رائعة بتلم العقاد عنوانها د الطبع والتقليد » يقول فى أولها : « حسب بعض الشعراء اليوم أنه ليس على احدهم ان اراد ان يكون شاعرا عصريا الا أن يرجع الى شمعر العرب بالتحدى والمعارضة ، غان كانت العرب تصف الابل والخيام والبقاع ، وصف عو البخار والمعاهد والاعصار ، وان كانـــوا يشببون فى المعادم مجدد رلبنى والرباب ، ذكر اسعا من اسعاء نسساء اليوم . ثم يحور من تشبيهاتهم ، ويغير مجازاتهم بما يناسب عذا التحدى، فيقال حينئذ أن الشاعر مبتدع عصرى ، وليس بعقد قديم ، وهذا حسبان غطا أبهد هذا الشمعر عن ابتداع ، والاخلق به أن يسمى الابتداع التقليدى ، لانه ضرب من ضروب التقليد ، غلولا أن شساعرا سبق صؤلاء الشعراء لما المتطاعوا أن يعارضوه » .

وفي سنة ١٩٦٦ ظهر الجـز، الاول من ديوان العقـاد الذي أسـماه في الطبعات التالية ، يقظة الصبياح » ، وقد امتازت قصائد هذا الديوان بمــا كان يسميه العقـاد ، الوحدة العضوية ، فكانت القصيدة تقوم على موضوع .

واحد تتناوله من شتى نواحيه ، فى وحدة مسلسلة ، وترابط يكاد يكون منطقيا ، على خلاف ما الفناه فى الشعر القديم وفى شعر الشعراء الذيبن كانوا يتبعون فى نظم تصائدهم طرائق القدماء ، وقد اعجبتنى عبذه الطريقة فى ديوان شكرى وديوان المازنى وديوان المقاد • ولا شبك انهم تأثروا بادب الغرب فى اتباع عذه الطريقة وبخاصة فى المهد الذى سدد فيسه الأدب اللومانى .

وظهرت الحركة القرمية التى تادها الرحـوم سعد زغلول ، وكان العقد في طليمة الكتـاب الوفديين المنافسلين عن مبـادى، الوفـد وخطته ، وقـد ناصره العقـاد بقله » , ووقف بالرصـاد لخصومه ، وبـرز في الجــــدل السياسى ، والحصـات الحزبيـة ، ولم يحل ذلك دون بذلك الجهود الاببية ، فغله رفي سنة ١٩٢١ الجـز؛ الاول والثاني من كتـاب الديوان ، وقد اشترك عنه في تحريره الاستاذ المـازفى ، وعاجم العقـاد في كتاب الديوان شــعر شوتى مبوما عنيفـا ، و وققـده نقـدا مريرا ، لم يكن دافعـا البادى، ، مل كان موقفه موقف المدافق الذى يــرد الهجوم » وكان شوقى لا ينقل بغرى به صاحب جريدة عكاظ الشميخ غهيم تنديل ، فكان لا يخلو عـدد من اعدادما من نقـد العقـاد ادخل في باب الهجـا ، والسباب منه في باب النقد الادبى ،

وكان فى المقاد حدس الشاعر ورعانة حسه ودقة ملاحظة المالم وتعربته على التحليل والتعليل وعمق الفيلسوف ونفاذ نظراته وسعة احاطته، وكان المقاد يلتزم القصد فى حياته ويتحرى الاعتدال فيعيش فى كتبسه ومطالعاته ولكنه عمد خلك لا ينسى نصبيه من الدنيا ولكن فى غير اسراف ، وكان حريصا على حياته وصحته ووقت ولم يكن بخياد بعاله ، وكان يعتز بلغت وديف وعروبته ، ومع ذلك كان وسع الافق انسانى النظرة، يمع ذلك كان وسع الافق انسانى النظرة، يمع ذلك كان وسع الافق انسانى النظرة، المحادية ، ويعجب بالزعيم الباكستاني جناح كما يعجب بمحمد دريد وسعد زغلول ، ويكتب عن عبقرية المسيح .

وكان أدب العقاد وشعره كذلك سواء فيما قدمه من خواطر انسانية أو فيما جعله صورة كذلك لمجتمعه وبيئته .

وقد استغل حداً المضمون في شعره الوطنى والاجتماعى ، فهـو عندما أواد أن يدعو مواطنيه الى العرق والصعود والاستقامة والكرامة لم يقف موقف الواعظ ، ولكنه وقف موقف الاديب الثائر نصـرر مجتمعه وكانه متشائم من الاوضاع التي يراعا ، فالمائمون المتملئون لهم أسمى الوطائف ، واعيان الدولة جماعة ضعفت نفوسهم وقلت علومهم وفشت خستهم ودناعتهم وكثر نفاتهم

وتملقهم وجثوا خاضعين تذللا ، والنشام تسد بلغوا أسحى الدرجات فكأنهم القرود وقد اعتادوا التسلق ، فهو الذي يقول في قصيدة جعل عنوانها « زماننا » (۱) :

فشت الجهالة واستفاض المنكسر فالدق يهمس والضسلالة تجهــر

آنا لفی زمن کان کبــاره بسـوی الکبائر شــانها لا یکبـر

كان العقاد مولما بالتجديد والابداع والابتكار ، وقد دفعه هذا الولع الى الاسهام في خلق مدرسة شعراء الديوان التى تعد اساسا للادب الرومانسي في الادب العربي .

واهم البواعث عند هاتب الدرسة في نظم الشمر ، الحب وصدق الماطنة وجمال الطبيعة وتحبيب النيم المغوية والاعتزاز بالنفس وتخليد مظاهر البطولة وابراز الخواطر والتساملات ، فهي قد حررت الشاعر من ربقة العبودية وأبعدته عن التعلق والتكسب .

وكان المقاد يتناول الاغراض الشعرية التنوعة ، ولكنه كان يبدع والموضوف وفي ابراز عواطف الحب الكامنة في نفسه ، وفي ابداء خراطــره الطسفية التي اقتبسها من تجاربه ومن ثقافته الواسعة التي روضت فكره على التعميق في البحث والامعان في الملاحظات ،

فقد تحدث في شعره عن الانسمان وعن سر وجوده وعن عجهة عن معرفة سر الكون الغامض وعن حاجته الى الايمان ، كما عبر عن كثير من معرفة وارتساماته التي كانت مرآة لآرائه في الحياة ، ومن ذلك قـــوله:

ما وجدنا من البريــــة الا خلقًا زائفًا وجهلا مبينًا (٢)

وقىمولە :

انصفت مظملوما فأنصف ظالما في ذلُّــة المظـلوم عــذر الظـــالم

(۱) الجزء الأول من ديوانه صفحة ١١١٠ ·

(٢) عن الديوان الأول صفحة ٢٦٠

\_ 777 \_

من يرض عـدوانا عليـه يضـيره شـر مِن العادى عليـه الغـانم (١)

وقـــوله :

اذا صاحت الاطماع فاصبر فانها تنام اذا طال الصباح على النهم وقهمر الفتمسى آلامه فيهه لممسذة وفي طاعـة اللذات شيء من الألـــم (٢)

والذى يتتبع شمر العشاد يجد فيه طابع التبرم والشمكوى ، يظهر ذلك في جل الاغراض التي نظم فيها ، ولقد كان يحاول ان يخفف بالشمر عن نفسمه من حين لآخر ، لكنه لم يزده السورد الا عطشا فهو الذي يقــول (٣) :

> ظمآن ظمآن لا صموب الغمسام ولا عندب المدام ولا الانسداء تروينسى حيسران حيسران لا نجم السماء ولا معالم الارض في الغماء تهديني

وهذه القصيدة تعد بحق من روع قصائد العقاد ، فهى نفئة من نفئاته ، وعصارة حبه ، ومرآه وضاءة لنفسه الرقيقة الحزينة القلقة

(۱) عن ديوانه وحى الأربعين · (۲) عن الديوان الأول ص ۲۷ ·

(٣) الجزء الثَّاني من ديوان العقاد ص ١٩٤٠.

\_ 377 \_

### واذا اردتـم بالبنين كرامـة فالحـزن أجمع تركهم في الاظهـر

وقد كتب المقاد قصيدة رائعة جعلها حوارا بين المرى وبنه ، الابن يريد أن يخرج الى الوجود ، أن يستمتع بالحياة ، فقد ضاق بالعدم وأحب أن يرى مفاتن الطبيعة وأن يستلذ بمحاسنها ، أنه يتوق الى رؤية الوجود احسان "ا ويود أن يرى الورود والازهار والفلاة والبحار ، ولكن الاب يشرح لابنه أسباب اعراضه ، فيقول عن الحياة :

شرها یا بنی شر تقیل خیرها یا بنی خیر قلیل (۱)

وكان المقاد جعل عاته القصيدة تعبيرا عما يحس به ، لذلك قدمها بتعيق وجيز قال فيه عن المعرى أنه والد رؤوف صححد أبنا عن الحياة رحمة بهم ، فيالها من رحمة لا يعرفها له أبناؤه .

وكان العتاد يقصد من تشاؤمه أن يستغله لاثارة غريزة الخبر في الانسان ، فهو اذا صادر الرذيلة فانما يريد بذلك أن ينفر الانسان منها • واذا تضايق من معاملة البشر بعضهم لبيض فانما يريد بذلك أن يخفف من سورة الظلم في النفوس الطاغية عساما أن تشمر بالشر الذي ترتكبه فترق أخلاتها وتعمل للمصلحة الانسانية عامة ، وقد حقق بعض الباحثين أن الأدب كلما كان عادفا الى اصلاح المجتمعات فهو أدب ليجابي ثورى ، وان قدم في صورة تشاؤمية •

وقد هاجم المقاد طيلة حياته الشمر الحر ، وثار على الابتذال والعامية والسوقية «ورأى الشمر هنا يجب ان ترتفع الادواق الى مستواه ، لا ان ينزل هو الى مستوى الناس ، وكتب في « مجلة الهلال » (١) يقول :

ليس في وسع « المتحررين » أن يحاربوا الشمر القديم بتحريره كما يقولون من الوزن والقافية واللوازم الموسيقية ، لأن أوزان الشعر أصيلة عميقة القرار في طبيعة الشعب كما نرى من أوزان الأزجال والمواويل وتراتيل الفرح والنواح في كل بيئة من بيئات الحضر والريف ٠٠ وبعض عؤلاء المتحررين يجهل أو يتجامل معنى العروض فيقول أنه يزن الشعر بالتفعيلة

(١) الديوان الثاني ص ١٨٤ ·

۱۹٦۲ • (۱) عدد فبرایر ۱۹٦۲ •

\_ 770 \_

ومى كلمة لا فرق بينها وبين الوف الكلمات فى الاوزان لمروضية ، اذ لبسر في اللغة كلمة يتجرد من أوزان التفاعل بين فعسل وفاعل وفعولن وفاعلان ومستفعلن ومفاعيلن وغيرها من مركبات الفعل والاستفعال ، ولنما يبانى الوزن من جميع التفعيلات معا ويختلف بين بحر وبحر باختلاف التركيب والختلاف حركات الحروف ، ومن قال أن التفعيلة هى « تصميم » الببت فهو كمن يقول أن الحجر الواحد هو « تصميم » المنزل أو الحجرة أو انفافذة أو الباب ، ولن يقوم بناء فوق وجه الارض على مثل هذا التصميم .

وقد عجزت هذه الدعوات \_ قديما وحديثا \_ عن المساس بتراكيب الأغانى الشعبية التي يمكن ان يقال انها تستغنى بانغام الآلات عن الأوزان المعبية التي يمكن ان يقال انهاس بتراكيب الزجل وهي مقياس الشعر الذي يمكن ان يشبع في اللغة العامية ، غاذا عجز هذا الشعر التحرر \_ كما يقولون \_ عن الشعبوع في اللغة العامية منادام الدراج فهو أعجز من الشيوع في اللغة المصحى ، وهو على هذا أعجز من ان يتهم بالتأثير في هبوط الشعر الحديث .

ولسنا نبرى، الأسباب الأخرى جميعا ، من هذا التأثير الا لاننا نستبعد أن نجرد الطبيعة الانسانية حاسة الشعر في غترة من الزمن ، لأن التجرد من هذه الحاسة مو بعبارة أخرى مرادف المتجرد من بواعث الحياة · ·

وقد خلف المقاد ثروة كبيرة من المؤلفات في الأدب والنقد والدفاع عن الاسلام وتحليل عبترياته ، ومن أوائل كتبه : مراجعات ومطالعات وسواعما . ومطالعات ، وسواهما .

وقد حارب بعض الشباب العقاد في حياته ، وكتب العقاد يقول (١) :

انه يكتب للخاصة ، ولا يسوء أن يقرأه العامة ، وكان يعجب بتوفيق الحكيم ومحمود نيمور ونجيب معفوظ وصوفي عبد الله وجانبية صدغي في القصة ، وأكد العقاد أن الشعر الحديث كافة ليس شعرا على الاطلاق ، أذ تنقصه الموسيقي والوزن ، والشعر وزن قبل كل شيء ، وقال : أن الادبا، وشبابهم يعيشون في عصرى أنا ، عصر المعقد .

(1)

وللعقاد مع شكرى والمازفى قصة طويلة ، فقد جمعت زمالة العلم والشباب في مدرسة « المعلمين العليا » في القاهرة في اوائل القرن العشرين

(١) عدد المساء الأسبوعي \_ نوفمبر عام ١٩٦٦ .

\_ ٢٦٦

بين ابراميم عبد القادر المازنى وعبد الرحمن شكرى ، وكانا طالبين من أنبغ الطلاب في حذه المدرسة ، وربطت بينهما حذه الزمالة بصلات وثيقة ، ثم الطلاب في حذه الثقافة والاتجاه بينهما وبين العقاد ، وصار علالاء الثلاثة يمثلون فكر ادبيا جديدا دعوا اليه ، وكتبوا حوله ، ودخلوا ممارك نقدية كثيرة من أجله .

في عام ١٩١٣ أصدر شكرى الجزء الثاني من ديوانه ، وكان قد مضى على صدور الجزء الأول منه أربع سنوات ، وكتب المقاد مقدمة هـذا الجزء ( الثاني ) واثني على شاعرية صديقة شكرى وعلى موهبته ، وكتب المازني في العام نفسه عذة مقالات نشرها في جريدة عكاظ الأسبوعية الصرية وازن نبها بين حافظ وشكرى ، وفضل صديقة شكرى على حافظ ، ومن أجل ذلك ماجم حافظ المازني وعاد المازني يكتب عن أخطا، حافظ المعرية .

وفى العام نفسه اصدر المازفى الجزء الاول من ديوانه الله المقتب العقاد مقدمة ، يرحب فيه بالديوان ويرفع من شان المازنى الشاعر واتجاها الرومانسي الغالب على شعره ،

وكان الاتجاء الرومانسي ذائما في الأدب المصرى آنذلك بتاثير النفلوطي وكتاباته وبتأثير ذيوع أدب لا مرتين وموجو وغيرهم من الشعراء الغربين في محيط الأدباء المصريين آنذاك ، وبتأثير مطران وكتاباته كذلك ·

واكثر الثلاثة آنذاك من الدعوة الى مذمبهم الجديد فى الشمر والنقد ، وبداوا يطعمون شعرهم بالأخيلة والمانى والصحور الغربية » ويكتبون فى وحدة التصيدة ، ويدعون الى الأصالة وصدق الشاعر فى الماطفة والاحساس والتعبير ، وظهور شخصيته الفنية واستلهام الشاعر للطبيعة ، وتنازله الشتى الموضوعات الانسانية ، ويحاربون التتليد وشعر المتلدين وشعر المناسبات الطارفة ،

ومن حيث كان مطران بنادى بالشعر الموضوعي الم والجانب الوجداني في الوصف ، كان المقاد وزميلاه يدعون الى الجانب الذاتي أو الغنائي من وخرجوا بنظراته جديدة أسموها و شعر الوجدان » واتخذ شكرى شعارا له على الجزء الأول من ديوانه ، الذي سماه « ضوء النجر » هذا الببت من أسمه « ضوء النجر » هذا الببت من

ألا با طائر الفسردو

س ان الشمعر وجدان

\_ ۲7۷ \_

ومن نظرية الشعر الوجداني عند مؤلاء الثلاثة ننبثتت الدعوة الى ان يكون الشعر تعبيرا عن ذات الشاعر وشخصيته ، وأن يبعد عن الناسبات ، وأن يبعد عن الناسبات ، وأن بغلب عليه طابع الألم والانين وحب الطبيعة وتصويرها ، وأن تسوده وحدة عضوية كاها ، ويعبر عن تجربة شعرية عميقة ، وأدخل المازني وتتعيف الشعر الماطئة والخيال ، وإتجه المقاد الى شعر المكرة ، وأدخذ المازني على شعر شوقي ومدرسته تفكك الوحدة الموضوعية في قصائدهم وإغراقهم في شعر المناسبات وفي التقليد للقدما ، وصور ذلك في مقدمة كتابه ، شعر في شعر الماسبات وفي التقليد للقدما ، وصور ذلك في مقدمة كتابه ، شعر الى الرومانسية في كتابه ، الشعر : عاياته ووسائطه ، الذي صدر في عذا المازني لذلك .

ويقول المازنى : كان شكرى اول مناخذ بيدى ، وسدد خطاى ، ودلنى على المجة الواضحة ، وكان الجزء الاول من ديوان شكرى ، ويوميات المقاد، بداية انقتحام المذهب الجديد فى الادب ، وفاتحة الصراع بينه وبين الذهب القديم ، ومذهب شوقى وحافظ واضرابهما كما يققول المازنى ، وعندما يقول القديم ، ومذهب شوقى وحافظ واضرابهما كما يققول المازنى ، وكان المازنى يعود به أن منابعه الاول وهو العاطفة والوجدان ، وكان شكرى كما يقول المقاد من اوائل من دعا الى وحدة القصيدة ، وجد فى موسيقى الشعر ، والفا المتمد الشعرية المعاطفية والاجتماعية والتاريخية ، بل كان شكرى من اوائل من دعا الى وحدة القصيدة ، وجد فى موسيقى الشعر ، ويقول فيه من مهدوا للوكيل فى كتابه ، ورواد الشمع الحديث فى مصر « ـ ص ٢٦ » : من ماهدوا للوكيل فى كتابه ، ورواد الشمع الحديث فى مصر « ـ ص ٢٦ » : من عام المسبح ، وقام عام التاليب قد يقطة الصبح ، وقص كل الحرص فى شعره على نظرية « الوجدان الشعرى » طأمرا ، والمقاد حريص كل الحرص فى شعره على نظرية « الوجدان الشعرى » فها هو ذا يقول فى الجزء الثاني من ديوانه ص ١٩٥٤ :

ظمآن ظمآن ، لا صـوب الغصام ولا عـذب المـدام ، ولا الانــدا، ترويني

ومكذا صار المُسمون الشعرى عند مؤلاء الثلاثة لابد وأن يتخذ في الشعر الغنائي الطابع الوجداني سواء استعده الشاعر من الطبيعة الخارجية أم من ذات نفسه العاطفية أو الفكرية .

ويرجع هؤلاء الثلاثة فى النقد الى هازليت وماكولى وارنولد وشاسنترى وأغلب آراء المقاد فى النقد تعود الى آراء وليام هازليت ومحاضراته عن الشمواء

\_ 171 \_

الانجليز ، ويشبه العقاد كثيرا في عنفه النقدى ، من ايثار للمذهب الذفسى في النقد الذي كان يؤثره شكرى كذلك ·

وخاض الثلاثة معركة الجديد مع شوقى وحافظ والنفلوطى ، ولكن الايام عادت ففرقت بينهم » ففى عام ١٩٦٦ انفصل شكرى عن زميليه بعـد أن استفحلت الوشايات بينهم ، ونارت أثر ذلك الخصومة بين ثلاثتهم ، فأخذ شكرى يعتب على المازفي انتحاله لبخض الاسعار الانجليزية بعامة ، ومما دون في « الكنز الفعبي ، بخاصة » وكتب في مقدمة الجزء الخامس من ديولنه يندد بهذه السرقات الشعرية ، وتبادلا النقد على صفحات جريدة « النظام »، وكتب شكرى يهاجم المازني والمقاد – الذي انتصر لصديقة المازني \_ معالى صفحات « عكاظ » في مقالات نشرها عامي ١٩١٩ و ١٩٢٠ .

وفى عام ١٩٢٠ و ١٩٢١ اصدر المقاد والمازني جزئين من كتاب جديد سمياه « الديوان » نقد فيه المقاد شوقيا والمنظوطي ، ونقد المازني فيه حافظا وعبد الرحمن شكرى ، الذى ساه « صنم الالاعيب » ورماه بالشموذة ، الخذمن .

- وأطلق اسم مدرسة شعراء الديوان على مؤلاء الثلاثة الشعراء على الرغم من ان الكتاب مو للعقاد والمازني فقط ، وعلى الرغم من أنه يحمل مجوما على زميليهما شكرى ،
- وقد احدث كتاب « الديوان » ضجة كبيرة فى العالم العربى ، ركان حافزا الظهور كتاب الغربال الشاعر المهجرى نعيمة ، الذى كتب العقاد مقدمته ·

وبوازع من شوقی وشکری کتب رمزی مفتاح کتابه « رسالة النقـد » یهاجم فیه العقاد ویتهمه بالسرقة من شکری ·

ويذكر العقاد فى كتابه ، شمرا، مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ، —
الذى كان ينشر ، مقالات فى صحيفة ، الجهاد ، القديمة التى كان يدحرما
الصحفى المصرى محصد توفيق ديباب : ان ثقيافة مدرسية
شسعراء الديبوان تتناول كل الثقافات العالميية ،، عن طريق
الاحب الانجليزى ، واقها استفادت من التحليث ، واتخذت
مازلت رائدا لها فى النقد ، وكان مرجمها الأول كتاب ، الكنز الذمبى ، الذي
كان يحتوى على مختارات من الشعر الانجليزى من شكسبير الى نهاية
القرن العشرين ،

ويتول العقاد : ان مدرسة الديوان عى أول حركة تجديدية في الشـعر الحديث متجاعلا مطران ودعوته التجديدية قبل مدرسة الديوان ، وان كان صوت مطران في الدعوة الى التجديد قبل مدرسة الديوان غير جهورى .

وفى رأى مؤلاء الشعراء الثلاثة اصحاب مدرسة الديـوان أن شخصية الشاعر مي كل شي، في الشمر ، وأن الشعر اذا كان يشعرك بعظمته وقوته فهو النموذج الذي يجب ان نحتفي به " وكان وردزورث الشاعر الانجليزي بيول ، وقد سئل عن شعر شاعر : « أنه ليس من الحتم في شيء » ، يريد أن منزلة الشاعر مستمدة من شعره ، غاذا أصبح شعره على لسان الناس ، ولا غنى لهم عنه ، ويتعثلون به في مختلف جوانب حياتهم العامة ، فهو شاعر قد فرض نفسه على الشعر وعلى النقاد والناس .

ولا ربيب أن مؤلاء الشعراء الثلاثة ، على اختلافنا معهم في كثير من آرائهم في النقد ، وأحكامهم على الشعر والشعراء ، قد فرضوا شعرهم على الحياة من حولهم ، وفرضوا شخصيتهم على الأدب الحديث والشعر المعاصر فرضا ،

ويشاء الله أن يعود الصفاء بينهم فيحل محل العداء والجفاء ، وكان ذلك عام ١٩٣٤ ، فيتصافون ويمد بعضهم يديه الى البعض الآخر ·

ويكتب العقاد والمازنى الفصول الطويلة عن شكرى ، اعترافا بفضله ، وأقر المازنى باستاذية شكرى له ، ونظم شكرى قصيدته الطويلة ، بعد الاخاء والعداء » ، ونشرها في مجلة الرسالة وقال فيها :

# حنوت على الود الذى كان بيننا و على الود وان صد عنه ما جنينا على الود

وعؤلاء الثلاثة عم رواد مدرسمة شـــعراء الديوان المروغة في ادينـــا الحديث ، ومعرد ومدرسة الديوان من الدارس الشعرية الماصرة والجديدة ، ومى المرسمة المجددة الإبتداعية ــ الرومانمية ــ وقد خلفت مدرسة البارودي وشوقي وحافظ ومطران المحافظة ــ الكلاسميكية ــ وتزعمت حركة التجديد في الشعر ، والحت في الدعوة اليه .

اعلامها الثلاثة : عبد الرحمن شكرى ، وابراهيم المازنى ، وعباس المقاد ، قاموا بدور كبير في خدمة نهضتنا الشعرية ، وفي نشر حركة التجديد في الشعر العربي الحديث ، وتسمى ، مدرسة شعراء الديوان » نسبة الى هذا

\_ 77.

الكتاب النقدى الشهور الذى الفه اثنان من هذه المدرسة ، ومما : المقد والمازنى ، وأصدراه في جزئين وبسطا فيه دعوتها الجديدة ، ونقدا فيه حافظا وشوقيا والمنظوطى ، كما نقدا زعيلهما الثالث ومو عبد الرحمن شكرى ، حود أحدث هذا الكتاب الصغير ضجة كبيرة فى الجو الأديم والشعرى في مصم والعالم العدبى ، وغير من نظرية عمود الشعر القديمة ، وغلى الرغم من أن شكرى غارق زميليه وترخمها وحدما في الميدان الا أنه يعد رائد عذه المرسة الأول ، وامامها الذى انقدى به زميلاه ومؤلاه الثلاثة ثقافتهم النجليزية " ووجهتهم هو الادب الانجليزي .

وقد احتدم الخلاف بين المازنى وشكرى ، وإسرفا في نقد بعضهما لبعض فكتب المازنى فى « الديوان » يهاجم عبد الرحمن شكرى فى مقال نقدى بعنوان « صنم الألاعيب » » وكتب شكرى يهاجم فى مقدمة الجزء الخامس من ديوانه زميله القديم المازنى ، كما كتب رمازى منتاح كتابه الشمهور « رسائل النقد » يهاجم فيه المقاد ، ويتهمه بالسرقة من شكرى ·

وقد قرر العقاد فى كتبه ومقالاته أن مدرسة الديوان مى أول حركة تجديدية فى الشعر الحديث ، وأنكر فضل مطران على حركات التجديد هذه ، وكانت ثقافة مطران فرنسية ، وذكر المقاد كثيرا أن شوقيا وحافظا تأثرا به وبمدرسة الديوان » وقد يكون ذلك مبالغة لا غير ،

ومن حيث كان مطران يتزعم الدعوة الى الشعر الموضوعى ، كانت مدرسة الديوان تدعو الى الجانب الذاتى أو الغنائى ، فشعرها هو شعر الوجدان الذى يعبر عن ذات الشاعر وشخصيته أبلغ تعبير .

وادخل المازنى فى تعريف الشعر العاطفة ، والخيال ، واتجه العقاد الى شعر لفكرة ، ودافع عنه فى ديوانه « بعد الاعاصير » ·

ولقد حمل رواد مدرسة الديوان : العقاد وشكرى والمازنى لواء الشمر بعد شوقى ، وأعلنوا الثورة على الشعر القديم ( الكلاسيكي ) ، وكتبوا أعنف الفصول الفقدية التى نميرت مسار الشعر المعربي المعاصر .

وقد جمعت زمالة العلم والشباب في مدرسة « في القاهرة » في اوائسل " تبرن المشرين مين ابراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري وكانيا

تلميذين في المعلمين العليـــا ، ثم تعرف بهما العقـاد ، وصاروا مدرســة واحدة • الى أن انفصل عنهما شكرى ، ودب الجفاء بينهم ، ونقـد شـكرى والكازنى بعضهما بعضا نقـدا •

ويشا، الله أن يعود الصفا بينهم فيحل محل العداء والجفاء ، وكان ذلك عام ١٩٣٤ ، فيتصافحون ويمد بعضهم يديه الى البعض الآخر ·

ویکتب العقاد والمازنی الفصول الطویلة عن شکری ، اعترافا بفضله ، واقر المازنی باستانیة شکری له ، ونظم شکری قصیدته الطویلة « بعد الاخاء والعداء » ونشرها في مجلة « الرسالة » وقال فيها :

جنوت على الود الذي كان بيننا

وأن صد عنه ما جنينا على الود

وقد تحدث الشاعر عبد الرحمن شكرى في الجزء الثاني من ديوانه عام ١٩١٢ في قصيدته ( نبوءة شاعر ) ﴿ ثائسرا ناقسدا لذاهب التقليدين في شعرهم ، ولعله كان يقصد بهذا مدرسة الكلاسيكيين من اهنال شــوقى وحافظ واضرابهم ٠٠٠ ويوضح شـكرى مذعبه فى الشــعر فى تصـيدته ( شكوى شاعر ) التى نشرها فى الجزء الثانى من ديوانه أيضا حيث يقول :

قد طال نظمى للأشعار مقتدرا

والقوم في غفلة عنى وعن شانى

قد أولعموا بكبير السن أو رجل يبنى له الجاه ما يغلو به البانى

ويشرح شكرى مذهبه في الشعر في مقدمته الطويلة التي كتبها مقدمة الجزء الخامس من ديوانه بعنوان ( في الشعر ومذاهبه ) ، التي نادى غيها موحدة القصيدة ودعا الى جرية التعبير، وطلاقة الأسلوب، وتصوير الشعر النسس الشاعر، وتعبيره عن وجدانه تعبيرا صادقا مباشرا، وأعلى الثورة على الترادية بدناها الترادية المالة المتعبدة المالة الترادية المالة الترادية المالة الترادية المالة المتعبدة المالة الترادية المالة المتعبدة المتعبدة المالة المتعبدة المالة المتعبدة الم على التقليديين وهذاهبهم ٠٠ وبهذا بدأ شكرى دعوته الى التجديد فى الشعر المصرى الحديث الذى كان مطران ينادى به ، ويدعو اليه ٠٠ وبدأ شكرى المصرى الحديث الذى كان مطران بنادى به ، ويدعو الله ، وبدأ شكرى بعد ذلك كفاح مدرسة شعراء الديوان في سبيل التحرر الفنى للقصيدة ، وحرية الشاعر في تعبيره ، ومن أجل تطوير اسلوب الشعر وإفكاره وموضوعاته ، وقد التسم شكرى في شعره بنزعة انسانية عميقة تتجلى في مثل قصائده : الميتيم ، غلام عصفور ، ليتي كنت الها « التي بنسادى فيها بانسانية الحياة والتفكر والمعل ، ويسود شعر شكرى النزعة فيها بانسانية الحياة والتفكر والمعل ، ويسود شعر شكرى النزعة المتصدورية المتحرية ، التي تتجلى في عمق حبه للطبيعة وروعة تصويره لها ، المتدا القصمة « د.» الطبيعة وروعة تصويره لها ، ولنقرأ تصيدة شكرى القصيرة « سحر الطبيعة » التي يقول فيها الشاعر :

كؤوس من النبور عنى الزهو ر أم مى أخيسلة الشساعر ر أم مى أخيسلة الشساعر وليست بحسلم ولكنهسسا أجسل من الحسلم الباهسر وما خلتت لفنسون الخيسا ل فتنسة حسن لدى الخسابر وماء الحيساة ونبسع الخلسو

وهيام شكرى بالطبيعة وحبه لها جزء أصيل من كيانه نقد ولد ونشا على شاطئ، البحر الابيض التوسط في بورسميد في الثاني عشر من اكتوبر عام ١٩٨٦، وعاش فيها أيام عزلته سبعة عشرة عاما من سنة ١٩٣٨ حتى عام ١٩٥٥، وأصيب فيها بالشلل النصفى في أولخر ١٩٥٣، ثم ودعها في اكتوبر عام ١٩٥٥ ليميش مع أسرته في الاسكندرية ، حيث الشاطئ، والبحر والجو الجميل الى أن قضى حياته ، ولفظ انفاسه الأخيرة في منتصف ديسمبر عام ١٩٥٨،

ويؤمن شكرى بالنزعات الانسانية النبيلة "ويعد من بين شعراء الديوان شامر الحب والخير والجمال ، الحب الذي يقول فيه شكرى من قصيبته وليتنى كنت إلها »:

انا بالخصير عائم واخصى البليس بالشصير قائم والوعيد كم سخرنا من خائف غير نحب كم سخرنا من خائف غير نحب المصل الجبن آفة الرعصيد وطربنا من عابسد العمل الجم عظيم القصواد غمير قعيصد انسا والحب خالدان كلانسسا فو خيال ونشسوة وجنسود

ومن اجل رسالة الانسانية والحب التي آمن بها شكرى ، ترك شكرى رميليه في مدرسة الديوان ، ثم اعتزل الحياة ، وبين الحين والحين كان يرسل نفثات يراعه الى مجلتي الرسالة والمتنطف ، وكنا منذ قامت رابطة الأدب الحديث فريد أن فزور شكرى في عزلته لنعرب له عن اعجاب الجيسل الماصر به ويشعرد ، ولنكبر جهادد فى سبيل امته وشعبه ، وفى سبيل الادب الذى أعزد ، والشعر الذى آمن به · ، ولكنفا كنا كمن يبحث عن السراب ، لم نعرف عنوان شكرى لنذهب اليه ، ثم ودع الحيــــاة الوداع الاخبر · ·

وكتب نترلا بيرسف في جريدة المساء عن شكرى ( ١٢ أكتوبر ١٨٨٦ ـ. ١٥ ديسمبر ١٩٥٨ ) يقــول :

كانت وصيته الأخيرة ١٠ المكتوبة بيده اليسرى غير المشلولة :

والحق أنه لم يحب القيود ٠٠ فكان متحرر النفس من الرذائل ٠٠ متحرر النفس من الرذائل ٠٠ متحرر الدفق من الخزافات ١٠ متحرر الشعر من أغلال الشكل والموضوع ٠٠ منطلق الخيال في رحب الفضاء ٠٠ معتزلا قيود الوظائف ١٠ مطالبا في عبود الاحتلال والاقطاع بتحرير بلاده من ربقة الاستعمار والاستفلال ٠

أما السبين المادى فقد جنى على ابيه وعلى اسرته من تبل ، بيوم اعتقل اعوان المخديوى ، والده - محمد شكرى عياد - تناصرته الثورة العرابية ، وصداقته لمبد الله النديم ٠٠ فنجم عن هذا السجن والتعطل ، واما كابده من الضيق والارماق ، أن خرج أبناؤه غير اشداء المود ٠٠ كما جنى أعوان المختلين على الشاعر في حركة مصطفى كامل عام ١٩٠٦ لما وتف زميل الشاعر عبد الحميد بدوى « المتأخى بمحكمة المحل الدولية ، والتى على الجماعير تصيد الرحمن شكرى الوطنية :

4

ثباتا فان العسار أصعب محملا من الذل لا يفضى بنا الذل للعسار

فاتهموا الشاعر بالتحريض على الثورة وفصلوه من مدرسة الحتوق بعد أن تضى بها عامين • ويلتحق الشاعر بمدرسة الملمين بالقاعرة • • ويتخرج منها عام ٩- ٩ ، ليرسل ق بعثة إلى جامعة شينيلد ، ويعود في خريف ١٩٦٢ ليشتقل بالتعليم مدرسا فناظرا مفتتشا بالتعليم الثانوي • • ولكنه يظل ينظم الشعر ، وينشر الأبحاث الأدبية والنقدية في الصحف والمجلات •

وكان ديوانه الأول : « ضوء الفجر ، قد ظهر عام ١٩٠٩ ــ والشـــاعر في الثالثة والعشرين ٠٠ يقف على عتبة الحياة ، ولم يقتحم بعد ســــاحات

~ 4A8. ~

مشاكلها وتجاربها · ومع ذلك مان الروح الثائر المجرد الذي سطع في تلك المباكورة كان بامرا ، مانبرى صديقه المازني يقرظه في الصحف ·

وفى ١٩١٥ يظهر الجزء الثالث د اناشيد الصبا ، ويتلوه كل من الرابع والخامس عام ١٩١٦ ، فالسادس عام ١٩١٨ ، فالسابع : د ازمار الخريف ، عام ١٩١٩ ، ثم تشغله مموم المهنة التعليمية والتنقل في البلاد عن جمع اشعاره في دولوين اخرى بحد هذا التاريخ ، فيكتفى بنشر شعره وأبحاثه في عديد الصحف والمجلات مرددا .

#### القسى بشمرى في حلق الزمان ولا

#### أبيت منه على هم وبلبال !

وقد أمكن جمع ما نشره من الشعر بعد عام ١٩١٩ في الجزء الثامن ٠

واما كتبه النشرية التى تضم فصوله وابحاته فى الأدب والنقد والدراسات النفسية والفلسفية » فقد طبع منها فى حياته خمسة كتب وهى : « الثمرات » و « دحيث البليس » و « الاعترافات » وقد ظهرت جميما عام ١٩١٦ ، ثم و ما الاعترافات » وقد ظهرت جميما عام ١٩١٦ ، ثم ولم يعلب منها بعد خمسة آخرى كان قد نشر فصولها فيها بين ١٩٩١ ولم يعلب منها بعد خمسة آخرى كان قد نشر فصولها فيها بين ١٩٩١ كتاب « نظرات في النفس والحياة » وقد نشر مسلسلا بمجلة المنتطف فيها بين ١٩٤١ و و « الشعر العباسي و « دراسات نفسية » و « بين القديم والجديد » و « أبحاث ودراسات شتى » « ولم يضم الشاعر أسماء لهذه الكتاب الأربمةالأخيرة القرتفت فصولها في عدد من الصحف والمجلات نام الأماد وحكاله ينظم الشعر وكتابة الأبحاث حتى عام ١٩٥٧ يوم وحكاله ينظم الشعر وكتابة الأبحاث حتى عام ١٩٥٧ يوم ارغه المنا الذي الناج نظم نام ١٩٥٧ يوم الزعم الشال الخاصة بيده اليسرى الماء والمحدة والمدين على الكف عن الماء والمحدالة وتلاميذه حتى عام ١٩٥٧ يوم الى الماء والمحدالة وتلاميذه حتى عام ١٩٥٧ يوم الى الماء والمحدالة وتلاميذه حتى عام ١٩٥٧ اليم الماء والمحدالة وتلاميذه حتى عام ١٩٥٧ اليم الماء والمحدالة وتلاميذه حتى عام ١٩٤٤ على الكف

وما كاد الشاعر بمتزل وظبينته بوزارة التعليم عام ١٩٣٨ بعد أن مارس التعليم نحو ربع قرن حتى رغب فى شدبابه أن يوفر على النقاد بعض الجهد ، ماخذ بينشر فصول كتابه و الاعترامات ، فى الصحف ثم طبعها عام ١٩٦٦ فى كتاب ، كما نشر بعض الذكريات عن نشاته وعن التعليم ، وراح يصحح بعض الاخطاء التى وقع فيها ناقدوه فى مقدمات دواوينه وفى مقالاته التى لم تجمع أو رسائله التى لم تنشر ٠٠ ويشرح رأيه فى الشمر ووذاحبه ، والشعراء وهدارسهم ، كما عرف الشعر والشاعر ، وتوالت

الأنباء عن سوء صحة الشاعر ، وحين جدت الدولة في تكريمه صات الشاعر المطيم شكرى رائسد شمراء هدرسة الديوان ، وكانما كان يتمثل ما قاله في صدر شبابه وهو في الغربة :

کنت مثـل الغـید جی، به من
روضـه والزمـان غـیر ذمیم
حیث وجـه النهـار جذلان بسا
م ووجـه الظـلام غـیر بهیم
ودواع الی الغنـا، کشـار
من حبیب وموطـن وحمیـم
انزلوه فی منزل مثـل بطـن الا
رض جهـم السـما، جهم الأدیم

٠

.

## الفصسل الثساني

#### العقباد ٠٠ وفن القبال الصحفي

يرتبط من القال في أدبنا الحديث بتاريخ الصحافة في بلادنا ، وصو ضن جديد ، نشا في أدبنا الحديث بتأثير اتصالنا العقلي بآداب الغرب

ويختلف النقاد في تحديد معنى المتالة وخصائصها الفكرية ، وأول ما يصفونها به ، أنها لا تخرج عن كونها تعبيرا عن لحساس الكاتب ، وعن آرائه الخاصـة في الحيـاة ·

فهذه دائرة الممارف البريطانية تذكر عن القمالة الادبية أنها « تطعف مؤلفة ، متوسطة الطول ، وتكون عادة منثورة في أسملوب يعتماز بالسهولة والاستطراد ، وتعالج موضوعا من الموضوعات ، ولكنها تعالجه معلى وجه المخصوص من ناحية تأثر الكاتب به (۱) .

ويصفها أحدهم موهوالكاتب آرثر بنسن مانهما تعبير عن احساس ويصفها احدهم موهوالخاتب ارتر ببسن بالهما معير على المساسى شخص أو أثر في النفس ، أحدثه شيء غريب ، أو جميل ، أو مثير للامتمام، أو شافق ، أو يبعث الفكامة والتسلية · · ثم يسترسل في كلامه ، فيقـول : ومكذا تكون القـالة تربية الصـلة بالقصيدة من الشـمر المفائى ؛ ولكنها تتمـاز الى جانب ذلك بما ينتجـه النثر من الحـرية ، وباتساع الافــق وبمقدرتها على أن تتغاول نواحى يتحاماما الشـمر · · ثم يستطرد وبنسن؛ فيصف لنـا كاتب القـالة بأنه شخص يعبر عن الحيـاة ، ويقدما باسلوبه فيصف لنـا كاتب القـالة بأنه شخص يعبر عن الحيـاة ، ويقدما باسلوبه فيصف المـــان ، ويقدما باسلوبه المخاص ١٠٠ انه لا ينظر الى الحياة نظرة المؤرخ ١٠٠ أو الفيلسوف ١٠٠ أو الخاص ١٠ أي لا يبيطر الى الحياد مطرة المورع ١٠ أو استيسوب الدائم المورد الفرائم المرائم المرائم المرائم المحال ال ويريد أن يلقى عليها كلها نورا واضحا رقيقا ، لعله يستطيع بذلك أن يزيد الناس حبا في الحياة وأن يعدهم لما اشتملت عليه من المفاجات المفرحة والمحزّنة (١) ٠

(۱) محاضرات عن من التالة الادبية ــ للدكتور محمد عوض محمد · (۲) المصدر السابق ، د · عبد العزيز شرف : غن المقال الهمحفى ، دار المعارف ( سلمساءً كتابك )

وعلى هذا النحو نجد المؤرخ « هب • تشارلتن » استاذ الادب في جامعة مانشستر يقول عن القالة الأدبية : انها في صعيعها قصيدة وجدانية ، صيغت نشرا • لتتسم لما لا يتسم له الشمر المنظوم ! ثم يضيف : ان الأسلوب الجيد في القائة يجب أن يكون « ذاتيا » لاينبني على أساس عثلي ، ولا يبسط في المسالد على التروي حقائق موضوعية (١) ٠

تلك مي \_ في اجمال \_ آراء الغربيين في تعريفهم للمقالة الأدبية ٠

وهذه الآراء \_ أو الأوصاف \_ نفسها نصادفها عدما نستعرض ماكتبه عنها بعض الماصرين من الكتاب العرب كالدكتور محمد يوسف نجم فهـو يعرف المثالة الأدبية بانها تطعة نثرية محدودة فى الطول والموضــوع ، تكتب بطريقة عنوية سريعة خالية من التكلف والرمق ، وشرطها الأول أن تكون 

والدكتور محمد عوض محمد يذكر فيما يذكره ، في محاضرة من محاضراته أن المقالة الأدبية الموفقة تشمرك وأنت تطالعها أن الكاتب جالس معك بتحدث الَّيك ٠٠ وأنه مائل أمامك في كلُّ عبارة وكل فكرة (٣) ٠

والعقاد يرى أن من شروط المقالة الحديثة أنها ينبغى أن تكتب على نعط المناجأة ، والأسمار ، وأحاديث الطرق بين الكاتب وترائه ، وأن يكون ينها لون من الوان الفرثرة أو الافضاء بالتجارب الخاصة ، والأنواق

ونعمات أحمد فؤاد في دراستها لأدب المازني الذي ترى فيه كاتب المقالة الأول • في الأدب العربي الحديث • • تقول في حديثها عن المقالة : أنها ليست ردول في الالتجابي المستحد المستحد التموق والتركيز ، وهي في مطولها المحديث ثرثرة بليغة محببة ٠٠ يبدأ صاحبها ولا يعرف كيف ينتهي (٥) ٠

- (۱) فنون الأدب تأليف « تشارلتن » تعريب الدكتور زكى نجيب محمود ٠
  - (٢) أدب المقالة الدكتور محمد يوسف نجم .
    - (٣) محاضرات الدكتور عوض ٠

    - (٤) غرنسيس باكون للاستاذ العقاد ·
- (٥) أدب المازني للدكتورة نعمات أحمد فؤاد ٠٠ ومن الجدير بأن نشير هنا الى ما تراه ، دب بدرسى ندخدوره ممهات تحجد هواد ٠٠ وهن الجهيز بأن نسيع هسا الى ما فراه الكاتبة من أن المثالة بمدولها الحديث الذى لا يعترف بالتنظيم والقبويب والمنطق نجدها عند الجاحظ الماليان والقنبين مشكلا باجزائه القلائة مجموعه هاتالات تقدم الواحدة منها على فكرة يستطود منها الجاحظ الى فكرة الخرى وأن لم يجمعها رابط واكاتبة تخالف الراى السائد في أن مولد المثالة انما كان في الغرب .

أما عن موضوع المقالة الأدبية ٠٠ فيمكن القول: أن كل ما يوصف به في كلمة مؤجزة ما موضوع المقالة الأدبية ، مو « اللاحدود » أن جاز هذا التعبر! ٠٠

ان كل موضوع بالنسبة للمقالة الادبية ملائم لها ٠٠ أو كما يقبول الدكتور أحمد أمين : كل شيء في الحياة صالح لان يكون موضوعا : من الذرة الحقيرة الى الشمسي الكبيرة ، ومن الرئيلة ألى الفضيلة ، ومن كوخ الفلاح إلى قصر الملك ، ومن النبح تبيح الى أجعل جميل ، ومن الحياة الى الحاضر الى المستقبل ، ومن التبح تبيح الى أجعل جميل ، ومن الحياة الى الموت ، ومن الزعرة النساضرة الى الزعرة الذابلة ، ومن كل شيء الى كل شيء (١) ،

والمروف عند نقاد الأدب الغسربي ، أن أول ظهور للمقالة بالمسورة التي عرفت بها كان في سنة ، ١٥٨ ميلادية حينما ظهرت مجموعة مقالات الكاتب الفرنسي الحكيم ، مونتين ، ويروى عنه أنه رأى في مدينة ، بارلي دك » بفرنسا صورة رسمها لنفسه ، رينيه » ملك صقلية فسأل مونتين نفسه تاثلا : لماذا لا يباح لكل أنسان أن يصور نفسه بالقلم على مونتين أن يرينا في مقالاته جوانب شتى من شخصيته وأسلوب حياته ، حتي قبل عنه ، انه أول من قال بوصفه أدبيا ما شعر به بوصفه أنصانا »

فاول ميزة للمتالة مى أنها تعبير عن وجهة النظر الشخصية وقد تطورت كتابة المقالة منسذ عهد « مونتين » ولكنها مسع ذلك لاتزال مختفظة بايرز مميزاتها ومى تناول الموضوعات من وجهة النظر الشخصية • وقد أصبحت عذه المعلقة الأكيدة بين الكاتب والمقال الذي يكتبه مى السمة الدالة والعلاقة التى تميزها من سائر ضروب الكتابة النشرية •

وتمتاز المتالة في العصر الحاضر بالإيجاز ، ولكنها لم تكن كذلك في مختلف مراحل تقدمها ، فقد جا، وقت كانت القسالة تسمتفرق عشرات الصفحات ، وقد كان د ماكولى ، و « كارلايل ، من أقدر كتاب القالة في الأدب الانجليزى خلال القرن اللسمع غشر ، ولكن مقالاتهما كانت طويلة ضافية ، أقرب الى أن تكون بحثا شاملا مع احتفاظها بالمعيزات الاصيلة للمقالة ، والقالة بطبيعتها لا تحاول ب قصرت أو طولت باستيفاء الحقائق جميعها أو حشد المطومات الغزيرة ، وإنما يختار كاتب القال جوانب من الموضوع الذي يطرقه ، ويعرضها للبحث والنظر ، ويسلط عليها أضدوا،

(١) فيض الخاطر \_ جزء أول \_ للدكتور أحمد أمين ٠

شكرة ، ويلونها بلون شخصيته ، ومو فى عذا العرض يكشف عن مدى قدرته الننية ، لان عليه ان يتحرى اظهار النواحى التي تثير الاعتمام بموضوعه ريغلل التفصيات المللة ، ولا بستلزم هذا البراعة وحسن التأنى فى اختيار الموضوعات فحسب ، بل يستلزم كذلك القدرة على انتقاء المواد المناسبة وانهاء الفكرة ، وتحديد الهدف ، ولا بد من أن يرزق كاتب المقالة المجيد الجادة الاستهلال وبراعة القطع .

الغاية الاساسية للمقالة عن الامتاع · غاذا انحدفت القالة عن حذا الهدف الرئيسي ، أصبحت غايتها أعطا، دروس في الاخلاق ، أو عظات أدبية ، أو رسم صورة قامية ، أو سرد قصة عاطفية ، أو أي لون آخر من ألوان الأدب ، والمقالة بطبيعتها تقدم لك الكاتب كما تقدم لك الموضوع الذي يكتبه بوحى من شعره وفكره والحالة النفسية المستولية عليه .

واستجابة الكاتب للحالة النفسية الفائدة عليه وصياغتها ، قد يكون باعثها تبرمه بعادة من المادات ، أو كراميته لتقليد من التقاليد ، أو ارتياحه الشحو طائر مفرد ، أو اعجابه بصفة تستوجب الاعجاب ، أو تأثره بوعكة طارئة ، أو تسجيل خاطرة عابرة ، فالحالة التى تحدثها أمثال هذه الأمور عى موضوع المقالة ولب لبابها .

وما دامت القالة تتناول موضوعها يعبر عن عتل الانسان وشخصيته ، فلا بد أن تكون حرة طليقة غير خاضعة لدعوة من الدعواد ، أو محيدة البدا من المبادى ، أو مصخرة من أجل عقيدة من المقائد ، أو مذهب من المذاهب . حالة الكاتب وإنماء فكرته ، لابد من اجادة تصميم المقالة ومراءاة الانسجام بين المكرة وأسلوب الأداء ، وإلمقالة في العادة تقوم على فكرة رئيسية ، وعلى الكاتب أن يختار الملفظ اللائم الذى لا يبعده عن الهيف القصود ، فالوتعاسك والمتدرج في الانتقال من خاطرة الى خاطرة أخسرى من الخواطر التي تتجمع حول موضوع المقال ، من الزم ما يلزم في أدب المقالة ، والمقالة قبل كل شيء عمل فني يستدعى انقلته والتبريز فيه اقتران الموعبة بالمارسة والتجرية ، فتاتني حينذذ في كاتب القال الصفات المقلية بالزايا الشخصية لأنها – أى المقالة – تحبير عن وجهة نظر خاصة ،

ومناك تجارب بين التطورات التي حدثت في كتابة المقالة والأحوال التي لحاصل بكتابتها ، فهي مثل سائد فروع الأدب ، نتأثر بالبيئة وتمن على أن تلائم بين طبيعة فنها وبين التيارات الفكرية ، والاتجاهات النفسية، والأحوال الفالبة ، وربع كانت الصحافة أقوى المؤثرات في كتابة النفسية ، الحديثة ، فالصحافة تتحرى خدمة عدد ضخم من القراء مختلفي المسارب

والاتواق ومتفاوتى التعرة على النهم والتقدير ، ولما كان الكناب يكتب المقال ليتمنع الفارى، ، لذلك اصبحح لزاما عليه ان براعى احدوال لقدرا، الاجتماعية ومدى ما يملكون من الوقت ، فمن القراء من يحاولون قراءة المقال الاجتماعية ومع مركبات الترام أو السحة الحديدية في طريقهم الى مقدرا عملهم التي تستأثر بوقتهم وجهدهم ، ومنهم من يمعد الى قرائة المقال بعد عودته من عمله متعبا ، هذا فضلا عن تفاوت الستويات انتقافية ومعايير التيم والتقاير و

والمقالة فى الأدب المدربي ليست من فنون الأدب الجهولة ، فكانت 
قديما تعرف باسم الرسالة ، وليس المقصود الرسائل الديوانية أو الرسائل 
التي تتبادل بين الكتاب ، وإنما المقصود الرسائل الديوانية أو الرسائل 
موضوع يختاره الكاتب ، مثل رسائل الجاحظ وابن المقنع وابن شهيد 
موضوع يختاره الكاتب ، مثل رسائل الجاحظ وابن المقنع وابن شهيد 
بطبية الحال عما كان يعرف قديما بالرسائة ، فقد تأثر كتاب الثالة الحديث 
باتجاهات السائدة أق الآداب الفربية ، وأق الخي أن تاريخ المتالة المديية 
المحديثة متصل اتصالا وثيقا بتاريخ الصحافة فى الشرق الأوسط ، ومعنى ذلك 
المدينة المحديثة ، وهد فالحدة الكثيرة بين تاريخ الصحافة فى الشرق 
الأوسط وكتابة المثالة ، وهد فلت الحرائد فترة طويلة محتفظة بطريقة المقال 
الاوسط وكتابة المثالة ، وقد فلت الجرائد فترة طويلة محتفظة بطريقة المقال 
الانتتاحى ، وكان يدور فى المثالب حول الموقف السياسي وما يصرض فيم 
من الأحوال والتقلبات والاصلاح الاجتماعي بوجه عام ، ومحاولته اليجاد 
وعى تومى ، وحينها تالفت في مصر الأحزاب السياسية ، رأى زعما ، الاحزاب 
أن يكون لكل حزب جريدة تعير عن وجهة نظره وتؤيد مجادئة ، وأن براعي 
كتابة المثال الامتتاحى المبادى ، الاساسية التى تالف من الجلها الحزب ،

وقد ظهر المثال الأدبى الى جانب المقال الصحفى ، فالمقال الصحفى ، والمقال المتحفى يتناول المشكلات القائمة والقضايا العارضة من الفاحية السياسية ، والمقال الأدبى يعرض للشكلات الأدب والفن والتاريخ والاجتماع ، وبضرورة الحال كانت القالة الأدبية أقرب الى طبيعة المقالة وفنها الأصيل من المقالة الصحفية ، وقد وجد بين كتابنا من استطاع الإجادة في اللوعين مثل عباس محمود العقاد ، فقد السنهر وما مقالاته السياسيية ، بحملاته المسحواء على القانوي والتأثر بالمذاعب السياسية والاجتماعية الحديثة ، والحكثور طهحسين كانت مقالاته الصحفية تظهر فيها ذخائر اطلاعه على الأدب العربى والتاريخ الاسلامي .

واشتهر بعض الكتاب باجادة المقالة الصحفية دون ان تسكون لهم مشاركة ماثورة في كتابة المقالة الادبية ، ومن مؤلاء الكتاب الصحفي القدير عبد القادر حمزة ، وقد كان في مقالاته الصحفية ، من اقسدر اللاسب على الخفاع عن ارائه السياسية ، واحد حافظ عوض ، وكان يمزج مصالاته الصحفية بالمقامة ، والمكتور محمود عزمي ، الصحفية بالمقامة ، والمكتور محمود عزمي ، تيارات السياسة الغربية ، ومن اقدر كتاب المقالة الادبية الخالصة ميخانيل نميمة ، وجبران خليل جبران والانسةمي وعبد العزيز البشرى ، ولابد من توفر شرط مهم في كاتب القالة الصحفية وكاتب المقالة الادبية على السواء ، متوع والمتاب كون غرير العلم ، واسم الاطلاع ، متوع القريحة ، ونفاذ البصيرة ، ودبقة اللاحظة ، ورمافة الذوق ، حتى يعرف كيف يكتب القالد البصيرة ، ودبقة اللاحظة ، ورمافة الذوق ، حتى يعرف كيف يخلب القارئ، ويستهويه دون أن بركب الشطع ويعتسف الطريق ، وكلما كان الكاتب موفور الحظ من المتفافه الادبية جات مقالته مل كمة النسج شائقة العرض قويمة التفكير متماسكة المنطق .

والمثالة الصحفية أو الأدبية معرض لدقائق الأحاسيس وشريف الخواطر ويمكن أن تكون مرآة جيدة الصقل تعكس صحورة الكاتب وظلال العصر الذى يميش فيه واللبيئة الاجتماعية والسياسية التى تحتويه (١) ·

وإذا حاولنا دراسة المتالة عند أديب معاصر كالمتاد غاننا نلاحظ أنه لم يمن كثيرا باللون الأدبى الصرف من المتالة لاسيما في طور أدبه الأخير ، ومع وإنها كان يلبس متالاته في العلم والاجتماع ثوب الأدب الشائق ، ومع هذا من ما كتبه مما يقع تحت عذا الضرب من المتالة كان يضمنه في الغالب عكرة اجتماعية أو انسانية ساهية ، ففي مقال له في د الهلال ، ( نيسان المعمود) عن د زهرة الربيع ، يتول في خاتمته و ولعنا لا نتمنى لهذه الأرض المضطربة أهنية مي أسلم لها وأكرم عليها من أن تتسع فيها فيها رقعة الزهر ولو جارت على رقعة المصانع والمعامل والحكاكين » أو مقالة الذي نشره في الهلال » ( عدد تشرين الأول ١٩٤٧ ) بعنوان « حديث مع عرون الرشيد » ضمنه أكثر من متعة أدبية عادرة ورأيا خاصا في حياة العرب السياسية من وجوء «

وهو على كل لون تتجلى فيه الحلاوة في السرد ، والتماسك بين أجزاء الوضوع ، والفكرة الكتملة بنفسها ، فلو توقفت عند فقرة معينة انتهت

 <sup>(</sup>١) راجع مجلة القائلة عدد رجب ١٣٨٥ ، من مقال لعلى ادمم ، د٠ عبد العزيز شرف :
 فن التحرير الإعلامي ، القاهرة ( هيئة الكتاب ) ١٩٧٨ .

عندما مطالعتك ثم عدت لما يليها بعد القطاع عن القراءة لما أحصست أنها دخيلة على البحث ، وإنها هي في موضعها على قدرما الملائم ذات صسورة منفصلة متصلة في آن واحد .

أما د الشكل ، في مقالة العقاد الأدبية مغنى عن الوصف : بيان صاف منين ، وسبك جلى ، جيد متراض ، وطلاقة بفصاحة ، ولغسة وضاحة لا تعوزها الصحة ولا الروعة ، ولا الفكرة الصسائبة التي انهكت درسا متحدها معالحة .

فالمثالة لدى للعقاد عى مزيج من الادب والعلم والاجتماع منا ، وانكانت الصبغة الطاغية عليها عى صبغة الادب اسلوبا ولغة وشكلا ، ولكنها ذات موضوعات ليست ادبية خالصة في الغالب ، ومكذا ، والصحيث عن أدب المقالة عند المقاد مو حديث عن المثالة الادبية والعلمية والاجتماعية مجتمعة ومقالاته التى كان يوللى نشرعا في « اخبار اليوم » نموذج صالح لذلك ، وقد يكون المقاد على حق في هذا الجمع اذ هو فهم القالة كفهم الكاتب ، وحولاس ميد ، لها الاحتيات كاتبها القائد وقارفها الجندى فيها ، يجول الكاتب بدير النقد على أنه الجمال او التاريخ ، وتلك ميزة في نظرى المقاتة المقداد المجامعة ، وأول ما يلفت انتباعك في مقالات المقاد تلك الاستهلالات البارعة المنيفة الذي تصور من شخصية المعاد كثيرا من المعالم ، فتحس من أول وعلة الك تد اختير وما مادينها أديم من الديابة المقبرة بحق ، المواليب مادي وماديس » في كتاب ماحب هذه البداية المقبرة بحق ، الما الديبة المقبرة وقالة المعلى عليه عادية ما المداية المقالة على عليه عالى بديات المقالة على علية من الأممية والبراءة والمثالة وكتابتها » : « أما بداية المقالة على على علية ما بالمناه عام المربة المقالة المناه المهمة بارزة في مقالة المقادة .

والمادة في مقسالة المقاد ميسرة تحس أن كاتبها قد الم بدقائقها والكب عليها درسا وتمحيصا وترتيبا ، ثم عى مسكوبة بنظام واحكام بعد أن جازت في مخيلة الكاتب أطوارا عديدة من التصميم ، وحمذا بالمصبغم ما ذهب الله الدكتور السحة وموسي الحسيني حين قال في أدب القسالة من أن كاتب المقالة لابد من أن يقيم لها صمورة مصد خرة تحتوى على كل متاقبا وأنكارها والا فهى ضرب من القائق المفاطل لا طائل تحته ولا غناء فيه ، الا بضع أفكار تأتت بكد الذمن ، فتبعثرت في ثنايا الالفاظ بعشرة تضفة من الدر في كيس من الرمل .

ولا تموز المقاد الحقائق في مقالته أبدا، وأنما هو يحشــدها لك حشــدا مسلحا بعتاد البلاغة النفاذة ، وهكذا فهــو أقدر على الاتناع والتأثير

دون أن يجهد لهذا و ومى مادة توامها لديه العمق بل التمعيق أحيانا حتى ليهيم القاره، في شبه مهامه عن الافكار والآراء الشائدة ومى ليسحت في الغالب الاجدا لا حرال في جد ان شخت، الغالب الاجدا لا حرال في جد ان شخت، ولكنه مصيب بكلا الامرين أو بدونهما فيها يبغيه من قارئه من متعة وايناس بما يحظه احيانا من روح تلطيف ولذات مما تحس مفيما تحس فيما تترس فيما تترا له بسام وإن كنت حس لحيانا بتمب ، تغوص في اجزاء بعض الاراء التي يعرضها ، أو حين تضمل التزاما من جديد عشى وربعا ثلاث ، ومى مقالة مادئة متزنة ولكنها توبية صلبة فيها كثير من العنف الكبوت ، أو الجبروت المتاهان على الاصح أما فقت المقاد فيها بنفسه فتداني الاعتداد على الدوام المهدا كان عامل شخصيته فيما بكتب بارزا أجل بروز فما تخطى السلوبه حواسك بين ركام من أساليب سواه وأقارهم - ولمل من آشار هذا الاعتداد لدوام ، وحد من شد ضغيل سالكتاب لا يستعمل ضمير المتكلم الاجمعا على الدوام ، وقد يشت قاصه فيكتب بضمير المتكلم المقصر سهوا ، فيعسود

ان روح النقــد والتعالى والكبرياء والاهناع والقــدرة على التأثير عي من أهم مقومات المقالة عند العقــاد •

. Y .

والمقاد الكاتب تسنده أصاله كبيرة وثقافة واسمة وخبرة وتجربة للحياة ، ويعد أكبر كاتب عربي معاصر كما يقول شوقي ضيف(۱) ، وكتاباته تتضيع غيها روح فلسفية قوية ، وتحدث الناس عن عبقرياته طويلا (۲) ، و وقد تسغل المقاد الثاقد الكثير من الدراسات والدارسين (۲) ، والدراسات الادبية عند المقداد منوعة ، وهنها دراسته عن « ابن الرومي » وقد استخدم مذهب التحليل النفسي فيها في فهم حياة الشاعر ، وكذلك دراسته الاصيلة عن المتنبي في كتابه « مطالعات » ·

وقد عاش العقاد يرفض الشعر الحر ، ويدافع عن العربية ٠

ويقول عثمان أمين (٤) فيه : العقاد أديب وفيلسوف ومن المنكرين المعودين ، وكتاباته تــزود الكتبة العربيــة بذخيرة رائمـة من مختلف

- (١) ٥٧ مع المقاد \_ سسلة أقرأ \_ أشواقي ضيف \_ عدد ٢٥٩ ٠
- (٢) راجع فى مجلة الأزهر عام ١٣٨٦ متالات لنعمات نؤاد عن عبتريات المقاد الاسلامية .
  (٣) راجع كتاب عبد الحمى دياب الضخم « المقاد ناقدا » وهى رسالة نال بها الملجستير
  من دار العلوم وكان يكتب فيها حياة المقاد .
  - (٤) راجع ص ١٣ وما بعدها من كتاب نظرات في فكر العقاد لعثمان أمين ٠

\_ YAE \_

الثقافات ، وأدبه يتميز بالاصالة والاحتفال بالتجربة والماناة ، والتعبـير الجميل عن الشعور الصـادق والأدب ما هـ والا محاولة للفهم بتجربة شاملة. وتفكير الأدبيب ما هو الا جـز من الحياة ونوع من الابوة .

والعقاد باحث معتد برأيه وناشد نافذ البصيرة ، وجدلى بارع الحجة ، والعقاد يرفض المحاكاة ، والفن عنده مراتب بحسب وفرة نصيبه من الحرية والابداع والبعد عن المحاكاة (١) ·

والمقاد يربط الجمال بالحرية ، وكان رأى شلى الشساء الانجليزى للكبر ، وقد توسع العقداد في معنى الحرية ، فلم يقتصر على فهمها بالمغنى الارادى البشرى ، بل جعلها تتسع لبعض الأشياء الطبيعية المائة ، فالجمال والحرية عنده وجهان لحقيقة واحدة ، ويربط الجمال بالحياة أيضسا من خلال وسيط مهم هو الحرية .

والمقاد مع ما بلغه من المنزلة المالية فى النثر الأدبى، ومع ما احدثه من التطور فى الاسلوب، مو شاعر، وشاعرية المقاد يمثلها ديوانــــــ باجزائه الاربعة، التى سماما : يقظة الصباح وومج الظهيرة وأشباح الاصيل وأشجان الليل، وقد أعاد نشر هـذه الدواوين عام ١٩٢٨م م

ثم نشر للعقاد ديواناه : وحى الاربعين وحدية الكروان عام ١٩٢٣ ، وفي عام ١٩٤٧ نشر ديوانه عابر سبيل ، وفي عام ١٩٤٧ نشر ديوانه عابر سبيل ، وفي عام ١٩٤٧ نشر ديوانه . وكان تدنيف على الخمسين من عمره ، وفي عام ١٩٥٠ نشر ديوانه د بعد الاعاصير ، وهذه كلها ثروة شـــمرية أصيلة تمثل جانب تجديديا واضحا في شعرنا الماصر ،

(١) مجلة القائلة \_ رمضان ١٣٨٥ هـ من عقال أزكريا ابر عيم .

\_ TAO \_

#### الفصل الثاثث

#### العقاد ومدرسة شعراء الديوان

#### كىف نشأت ھذہ اادرسة :

مدرسة الديوان من الدارس الشعرية الجديدة بعد مدرسة البارودى وشوقى وحافظ ومطران « تزعت حركة التجديد في الشعر ، والحت في العماء الله •

أعلامها الثلاثة شكرى والمازنى والمعاد تاموا بدور كبير فى خدمة نهضتها الشمرية ، وفى نشر حركة التجديد فى الشمر العربى الحديث و وتسمى مدرسة شعراء الديوان نسبة الى هذا الكتاب النقدى الشهور، الذى المله اثنان من مذه المدرسة ، ومعا المعاد والمازنى ، واصدراه فى جزين ، وبسطا فيه دونهما المجديدة ، ونقدا فيه حافظ وشرقيا والمنظوطى ، كما نقدا زميلهما الثالث ومو عبد الرحمن شكرى ، وقد احدث هذا الكتاب الصغير ضجة كبيرة فى الجو الادبى والشعرى فى مصر والمالم المربى » وكان له تأثيره على شوغى والمنظوطى ، وغير من نظرية عود الشعر القديمة ، وعلى الرغم من اعبد الرحمن شكرى فارق زميليه وتركهما وحدهما فى الميدان الا أنه يعد رائد هذه الدرسة الأول ، وامامها الذى اقتدت به » ومؤلاء الشلائة ثقافتهم انجليزية ووجهتهم هو الأدب الانجليزى \*

وقد احتدم الخالف بين المازنى وشكرى ، وأسرفا فى نقد بعضهما لبعض الا مكتب المازنى فى كتاب د الديوان الا نفسه يهاجم عبد الرحمن شكرى فى مقال نقدى بعنوان د صنم الألاعيب الالوكان مكلى يهاجم فى مقدمة المجزء الخامس من ديوانه زميله القديم المازنى ، كما كتب رمزى مفتاح كتابه الشهور د رسائل النقد الايهام فيه العقاد ويتهمه بالسرقة من شكرى،

وقد ذكر المقاد فى كتابه و شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ، أن ثقافة مدرسة شعراء الديوان كانت تتناول كل الثقافات العالمية ، اعن طريق الأدب الانجليزى ، وأنها استفادت من النقد الانجليزى فوق استفادتها من الشعر وكل منزن الأدب الأخرى ، وأنها اتخذت عازلت اماما لها فى النقد ، وكان مرجعها الأول مجموعة « الكنز الذعبى » وهى مختارات مشهورة من الشعر الانجليزى من عهد شكسبير الى أوائل القرن العشرين .

وذكر المقاد كثيرا أن شوقيا وحافظا تأثرا بمدرسة الديسوان ، وحسو في ذلك ــد مسرف في المفالاة والادعاء ·

وقد كرر المقاد في كتبه ومقالاته في حياته أن مدرسة الديوان هي أول مدرسة تجديدية

ومن حيث كان مطران يتزعم حركة الدعوة الى الشعر الموضوعي في الأكتب الحديث الاكتاب معرسة شعراء الديوان تدعو الى الجانب الذاتي أو الغنائي منه ، فضعرها هو شعر الوجدان الذي يعبر عن ذات الشاعر وشخصيته البلغ التعبير ، واتخذ شكرى شعارا له على الجزء الأول من ديوانه الذي سماه ضوء الفجر » وهو اسم رومانسي ، هذا اللبيت من شعره :

ألا يا طائر الفردو س ان الشعر وجدان

وادخل المازنى فى تعريف الشعر العاطفة والخيال ، وانتجه المقساد الى شعره الفكرة ودافع عنه فى ديبواته « بعد الاعاصير » ونقد مندور المقاد فى شعره فى كتابه « الميزان الجديد » (۱) » ونقسده الرافعى فى كتابه « على السغود » ودواوين العقاد هى : ديبوانه ( الجزء الأول ١٩٦٦ ) ، الأربعة الاجزاء الأولى من ديبونه ( ١٩٣٨ ) » وحى الأربعين ، حدية الكروان ( ١٩٣٣ ) ، عابر سبيل ( ١٩٣٧ ) ، أعاصير مغرب ، بعد الأعاصير ( ١٩٥٠ ) .

لقد حمل المقاد وشكرى والمازنى لواء الثورة ضد الشعر الكلاسيكي والشعر القديم ، وحالوا عدم زعماء الشعر العربي الماصر ، وكتب وا اعنف الفصـول النقدية التي حفظها تاريخنا الأدبى وثائق ذات قيمة كبيرة في تاريخنا الأدبى والشعرى الماصر ،

ولنتحدث عن رواد مدرسة الديوان » واحدا واحدا ، لنتمرف اليهم والى المكارهم في الجنديد ·

•

••

#### عبد الرحمن شكرى رائد مدرسة الديوان

كان شــكرى ( ۱۲ اكتبوبر ۱۸۸۰ ــ ۱۰ ديســـمبر ۱۹۰۸ ) من رواد الدرســــة الحديثــة في الشـــمر العــربى ، وهي الدرســـة التي خلفت الدرسة القديمة التي تمثلت في شوقي وحافظ واضرابهما ، والتي رورنت بلاغة البارودي ومذهبه ، والتي نقيت امتداداتها حتى اليوم ممثلة في شمراء كثيرين لا يؤثرون بالشمر المعودي المجــدد شــينا .

وكان شكرى من أشهر مؤلاء الرواد ، واكثرهم دعوة الى التجديد ، وحرصا عليه ، وايمانا به ٠٠ ولداته وزملاؤه فى الدعوة الى التجديد والجديد : خليل مطران ، واحمد زكى أبو شادى ، وعبد التادر المازنى ، والعقاد ٠

وقد تأثر الدكتور أبو شادى ومدرسته بمطران ، وعدوه رائد الشحر الجديد وامامه ، تأثر كثيرون بشكرى وعدوه عميدهم ورائدهم ، ومن أوائل من تأثر بشمره وشاعريته عبد القادر المازني زميل شكرى في مدرسة الملطين الطبيات عن استاذية شكرى وامامته ، وما قاله المالاني عنه : كان شكرى أول من أخذ ببدى ، وسدد خطاى ، ودلني على المحبة الوضحة ، ويقول كذلك : د كان الجزء الاول من ديوان شكرى ، ويوميات المقاد ، بداية اقتصام الذهب الجديد في الأدب ، وفاتحة الصراع بينه وبين الذهب القديم ، مذهب شوقي وحافظ وأضرابهما ، وبصد فياة شكرى كتب المقاد ينوه بالميته وسمة اطلاعه ، وتحدد مواهبه ، وان كان لم يعترف بأستاذيته ، ولم يجمل نفسه عالة على أحد في الذهب الجديد

وقد تعارف شكرى والمازنى والمعتاد من عهد طويل ، عرف المازنى شكرى في دار المطمين العليا ، ثم تعرف بالمعتاد ، وعرف به شكرى ، وجمعت المكتنهم روابط الأدب وصلات الشعر ، والدعوة الى الذهب الجديد فيسه ، وقتدم العتاد الجزء الثانى من ديوان شكرى عام ١٩١٣ ، وأثنى على شاعرية وموعبته ، وكتب المازنى عام ١٩١٣ متالات نشرها في جريدة عكاظ الاسبوعية يوازن بين شكرى وجافظ ويفضل شكرى عليه ، وقد استطاع الوشاة فيما بعد أن يفرقوا بين مؤلاء المثلاثة ، فاخذ المازنى ينقد شكرى ،

وكتب شكرى عام ١٩١٦ في الجزء الخامس من ديوانه ينقد المازني ويعيب عليه سرقاته الشعرية من الشعر الغربي ، وتبادلا النقد على صفحات جريدة النظام ، ونقد شكرى المازني والعقاد على صفحات عكاظ في مقالات نشرها عام ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ ونقد المازنی شکری فی کتاب الدیوان ۱۹۲۰ فلهر عام ۱۹۲۱ وسماه صنم الالاعیب ، ورماه بالشموذة والجنون ، ولم یعد الصفاء بین الشاعربن الا عام ۱۹۳۶ ، حیث کتب المازنی من جدید ینوه بشکری ، وبقر باستاذیته ، وظل طول حیاته بعد ذلك وفیا له ،

وكان أبو شادى اكثر الناس حبا لشكرى وتقديرا له ، وانصافا أواهبه ، وكتب عنه الكثير من الآراء النقدية ، التي ضمنتها كتابى « رائد الشـعر الحديث » وكذلك كان شعراء مدرسة أبولو ، ممن عدوا شكرى ينبوعا من ينابيع الشعر الحديث في مصر والعالم العربي .

وشكرى يتعثل تجديده في ديوانه الذي ظهر الجزء الأول منه « صو، الفجر » عام ١٩٠٩ » واعيد طبعه عام ١٩١٤ ، ثم الجزء الثانى منه « لألى الأنكار » عام ١٩١٣ ، والثالث « اناشيد الصحبا » عام ١٩١٥ ، والربح « زعر الربيع» »، والخاصر « خطرات » عام ١٩١٦ ، والسادس « الأخنان » عام ١٩١٦ ، والسادس « الأخنان » عام ١٩١٦ دو السادس « الأخنان » في مجلد واحد عام ١٩٦٠ بحد وغاة شكرى في طبعة ضخمة على نقته الاستاذ عد العزيز مخيون وبتتديم الاستاذ نقولا يوسف، وأضيف الى الاجزاء السبعة، جزء شامن ، جمع فيه شعره منذ عام ١٩٩١ حتى وغاة الشاعر »

كما ينمثل كذلك فى كتبه المطبوعة : الثمرات ، والاعترافات ، وحديث الجليس ، التى ظهرت عام ١٩٦٨ ، والمحائف وقد طبع عام ١٩١٨ » والحلاق المجنون ، وقد نشر عام ١٩٩٨ » وفى كتبه المخطوطة التى نشرت نصولها فى الصحف والمجلات ولم تطبع فى كتاب بعد ، والكثير منها وثائق حية لحياة شكرى الانسانية والفنية .

وكان شكرى كما يقول المقاد من أوائل من دعا الى وحدة القصيدة ، ونظم من الشمر الرسل ، وعدد صور القائمية ، وجدد فى بحور الشمر ، والف القصة الشمرية الماطفية والاجتماعية والتاريخية ٠٠ ولم يحفل بشمر للناسبات ، وليس فى ديوانه الكبير منه شىء ٠

وشعره الغنائى الوجدانى المعبر عن ذات الشاعر وعاطفته مشل للتجديد في الشعر المعاصر  $\cdot$ 

وكان شكرى كذلك من أوائل من مهد لذاهب النقد الحديثة في الأدب العربي ، وسار على المذهب النفسى ، وطبقه في دراساته للشسعراء القدامي والماصرين ، وتصائده : في سبيل الجامعة ، ومصرى عربى ، والتأليف ، ورثاء مصطفى كامل ، وعي مما تضمنه الجزء الأول من ديوانه ، وكذلك تصائده : التجدد والتغير ، وليتني كنت الها ، وأخياب ، والحرية والايمان بالحياة ، التحدد تضمنها الجزء الثانى من ديوانه ، وكذلك تصائده · صوت النسخير وعي من أخز تصائده التي احتوى عليها لجزء الثالث ، وكذلك تصائده : نجي النجوم وليلة الحسن ، والبطل النتظر ،، وخميلة الحب ، وعيش الأدبا ، وشتوة الميش ، والأمال الذاوية ، وقد تضمنها الجزء الخامس من ديوانه ، وقصائده أبو الهول ، وحرم خوفو ، والثل الاعلى ، والنصول ، وعي من عيون قصائده أبو الهوت وعي من تصائد الميش من ديوانه ، وقصائده أبو الميش الميث ، والشائل ، وياوضي البسمات ، أبو الميول ومو من قصائده الميش من من المثلق أبو وحي من قصائد و المعلق بالميش من تصائده المعلق بالميش من تصائده الميش بالمثلق المتحدد شكرى ، وهذهبه المجديد أن الشمر الاكما يتمثل في تصييته ، خميلة الحب » الثائية التي تأثر البخي والمنزي من المناز من والمين الشعراء الرخي والمزي والبن الرومي ، كما قرأ لشعراء الغرب مختارات من شمسرهم المؤلك في مطلح قصيدته « خميلة الحب » الكذار الذهبى » ، وكان يدرس بالملمين العليا ، ويقول شميرة في مطلح قصيدته « خميلة الحب » :

تمهـل رعـــاك الله أقضى لبـــانتى وأتلــو عـلى تلك الرياض تحيتى فانى تعلمت الهــــوى في ظلالهــــا وفيهـا رايت الحســـن أول رؤية

> وشعره فى الطبيعة تأثر فيه شكرى بحياته وبيئته وبشعراء الغرب ، وبالطبيعة الانجليزية التى سحر بها أيام دراسته فى انجلترا ، ويقول من قصبيدة له :

قم فان الدمـــر غفــــلان وقضـــاء النحس وســـنان رق ليـــل انت راقــــده فكــان الليـــل ولهـــان إن جــــرما ان تنـــــام ما لهــذا الجــرم غفــران

ومن أشهر قصائده : ظالى ما أعدلك / وهم فى الجزء الثالث من ديوانه ، ويقــول فى مطلعهــا :

ظـــالمى ما أعـــدلك فاقض إن الحــكم لــك

وتصيينه شكوى شاعر ، ونبوءة شـــاعر ، وهما في الجزء الثاني من ديوانه ومطلع الأولى :

قد طال نظمى للاشمار مقتدرا والقوم في غفلة عنى وعن شانى وفي الثانية يقول :

اثن خاننی الذکر الجلیل ومانی مسامع قومی او غلبت علی أمری سیروی عظامی شاعر بدموعه وینثر ازهار الربیععلی قبری

وفى ديوانه كثير من القصائد التى تحدثت عنها ، وعن شعره وشاعريته ، وعن مذهبه الجديد فى الشعر ٪

مذا هو شكرى الشاعر الكبير الجدد الرائد ، الذى فقددناه فى الخامس عشر من ديسمبر عام ١٩٥٨ ، والذى كان ميسلاده فى بورسعيد الخالسدة فى الثانى عشر من اكتوبر عام ١٨٨٦ م •

عاش شكرى التنتين وسيعين سنة تفى منها اليام نشاته الاولى في مدينة بررسعيد حتى نال الابتدائية من لحدى مدارسسها عام ١٩٠٠ ، ثم عاش في الاسكندرية بعد ذلك أربع سنوات عى أيام تطيمه الثانوى في مدرسسة راس التين الثانوية «ثم سافر الى القاهرة والتحق بالحقوق الى أن فصل منها عام ١٩٠٦ ، لاشتراكه في المظاهرات الوطنية ، وفظمه الشعر في المتنديد بالاحتلال ، غاضطر الى الالتحاق بالملمين العليا (١) ، حيث تخرج منها عام ١٩٠٩ ، وأوقد في بعث دراسسية الى اتجاترا التفوقة ، فسافر اللهساوات حتى انتهى من دراسته عام ١٩١٢ وعاد الى وطنف مدرسا فيمدرسة رأس التين الثانوية «شم في الدرسمة العباسمية ، وطنب مدرسا فيمدرسة رأس التين الثانوية «شم في الدرسمة العباسمية ، وحمل مفتشا في التعليم ورتى بعد ذلك عام ١٩٩٢ اعظرا بالدارس الثانوية ، وعل مفتشا في التعليم ورتى بعد ذلك عام ١٩٩٢ اعظرا بالدارس الثانوية ، وعل مفتشا في التعليم

(۱) في عهد النفوذ الغربي في مصر أريد للازعر العزلة عن المجتمع مانشئت دار العلوم عام ١٨٧١ . ثم أنشئت مدرسة العلمين العليا عام ١٨٨٠ النهوض بالتعليم ولايجاد مدرسين للطوم والرياضة، والآداب وقد ظلت مدرسة العلمين العليا قائمة حتى بدا الغاؤها بالتدريج هند عام ١٩٢٨ لاحلال معيد التربية محلها ، وكان مقر العلمين العليا في حارة العسيلي بحى درب الجنينة بالقرب من ميدان العتبة في الميني الذي تشغله الآن محكمة ونيابة الرسكي ، ثم نقلت عام ١٨٨٨ الى الدرسة التوفيقية بـ تصر النزمة الذي شاده محمد سعيد باشا والى مصر عام ١٨٥٥ ألى الدرسة التوفيقية بـ ٢-١٩ اللى درب الجماميز ( مكان الدرسة الخديرية الآن) ، وكانت مدة الدراسة بها ثارت سنوات ، ثم خفت الى عامين ، وكان من اسانذة اللغة العربية بها : حسن الطويل وضيف وأبو النصر ( ص ١٣ و ١٤ الكتاب الذمبي لدرسة الملمين العليا مطوع عام ١٩٢٥ ) ) ، الثانوى بعد ذلك ما بين عام ١٩٣٥ و ١٩٣٨ ، الى ان اعتــزل الخدمة واتــر التفـــرغ لنفســــه وللشـــر .

وعاد الى المنزلة في مدينته الاولى بورسعيد ، فاتنام فيها سسبعه عشر عاما ، ما بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٥٥ ، وكان تسد اصيب بالشلل النصني في ينساير عام ١٩٥٧ ، وفي عام ١٩٥٥ انتقال الى الاسكندرية حتى استاثرت به رحمه الله ،

ويقول المازنى عن شكرى وبده صلته به : « كنا طالبين في مدرسه المطمين العليا وكانت صلتى به وشيقة ، وكان كل منا يخلط صلحبب بنفسه ، ولكننى لم أكن يومشذ الا مبتدئا على حين كان هو تسد انتهى الى مذهب معين في الأدب ، ورأى حاسم فيما ينبغى أن يكون عليه ، ومن اللؤم الذى أخبافي بنفسى عنه أن أنكر أنه أول من اخذ بيدى ، وسدد خطاى » ودلنى على الحجة الواضحة ، واننى لولا عونه المستمر لكان الارجح أن أظل أتخبط أعواما أخرى ، ولكان من المحتمل جدا أن أضل طريق الهدى

ويذكر صديقه العقاد عام ١٩٥٩ - بعضا من تلك الذكريات فيقول:
« عرفت عبد الرحمن شكرى قبل خمس وأربعين سنة « غلم أعرف تبله ولا بعده
أهدا من شعرائنا وكتابنا أوسع منه اطلاعا على أدب اللغة العربية ، وأدب
اللغة الانجليزية ، وما يترجم اليها من اللغات الاخرى ، ولا اذكر أنفي
حدثته عن كتاب قرائت الا وجدت منه علما به وأحالة بخسر ما فيه ،
وكان يحدثنا أحيانا عن كتب لم نقرأها ولم نلتنت اليها ، ولا سميها
كتب القصة والتاريخ ، وقد كان مع مسعة اطلاعه صادق الملاحظة ،
قوى الفطنة ، حسن التخيل ، سريع التمييز بين الوان الكلام ، فلا جسرم أن
تهيأت له ملكة النقد على أوفاها ، لانه يطلع على الكثير ويميز منه المسات
والصفحات يلتي بعدها الكتاب وقد وزنه وزنا لا يتأتى لغيره في الجلسات

لقد كان شكرى أحد الشعراء العصريين من دعاة مذهب التجديد في مصر " نبيغ في القسع صغيرا ، ونظم في الموضوعات الجديدة محتنيا قسعراء الافزيج • الف كتابا في أدب الشعير نم عن اطلاعه الواسعي في هذا الباب ، وله مسبعة دواوين فيها قصائد عامرة بالماني المستحدثة والافكار المصرية • كما أن له كتابات تبدل على فكر ينزع الى التحرر من ربقة المتطيد في الأدب والاجتماع والاخلاق ، وحمو أحد الأركان الكبيرة في حركة التجديد الأدبى في مصر : أبى شادى والمقاد والمازني وشكرى ، ومن

ويقول مندور عنب : أنه شاعر التأملات النفسية والاستبطان الذاتي ، وقد تحدث عنب وعن شدعره الدكتور محمد مندور في كتابه « الشسعر المصرى بحد شوقي (١) » • •

ويقول فيه لدكتور احمد زكى أبو شادى وفي مطراس .

كان عطران بعد ان تشرب كلا من الادبين العربي والأوربي اسمعت تيثارته السرب في المقد الأخير من القرن الماشي الحانا لا عهد لهم بهما من قبل ، وقد دار ابتكاره حول التناول الفني للطبيعة البشرية في صورها التصددة ، ومن بينها نفسه في حالاتها المختلفة ، مراعيا وحدة شعره بالرومانطيقية الفرندسية الطيفية ، وخلقا بجراته ومواهيه الفذة مدرسة متحررة نمت رويدا رويدا ، وأثر في ادباء كثيرين من التسبان في ذلك الدين تكاهد شوقي ، ومصطفى نجيب ، واسماعيل صحيري ، في واستعرد تاثيرة عشررة منوعة ، منها مدرسة متحرك على تعاليمه مدارس شعرية متحرزة منوعة ، منها مدرسة شكري الذي انتسب اليها المائي والمقاد ، ولكن البون الشماسية بين الاستأذ وتاميذه ، وان آثر شكري الذواري بعد ان اصحر سبعة من دواوينه المامرة القروية الحيوية .

وقال فيه العقاد: « ان شعر شكرى لا ينحدر انحدار السعيل ال شدة وصحّب وانصاب ، ولكنه ينبسط انبساط البحر في عمق وسعة وسكون » •

ولقد عنى شكرى بالجانب الفكرى التاملى فى شعره ، وبتجديد خلفه الرواد له من امثال المعرى وابن الرومى وملتون وبوب ، وبالمزاوجة بين هذه التأملات الفكرية النفسية ، والانطباعات الصوفية والذاتية والطبيعية ، وقد شبحته والمهات مطران الرومانطيقية قبل عهده بعقدين • وكن شكرى عب من الأدب الانجليزى بدل أن يسم من الأدب النارنسي الذى استهوى مطران في صباه دون أن تستهويه الآداب الاخرى •

كذلك نجد شكرى الرائد المحلق فى الشمر المرسل ، ونفائسم فى هذا المجال فرائد باتمية وفخر اللشمر العربي الا ولا تقل عنها عظمة معانب

(١) ج ٦٦ – ٨٦ المرجع – الحلقة الأولى ٠

\_ 797 \_

انه شاعر عبقرى لا يقف دون التعبير عن شعوره وحيال الكون كله شيء » ·

ويقول شكرى : أن وظيفة الشاعر في الابانة عن الصلات التى تريط اعضاء الوجود ومظاعره ، والشحم يرجمع الى طبيعة التاليف بين احتمائق ، ومن اجل ذلك ينبغى أن يكون الشماعر بعيد النظرة عبر الحدث الخد عواه المظاهر ماخذ نصور الحق ، فيعيز بين معانى الحياة التى يوحى الميسان التي تعرفها العامة واعل المفلة وبين معانى الحياة التى يوحى الميس بها الابد ، وكل شماعر عبقرى خليق بأن يدعى متنبئا ، الميس موالدي يرمى مجاعل الابد بعين الصقر فيكشف عنها غطاء الظاهم وكل شئ ، فوجود قصيدة من قصائد الله والشاعر أبلغ قصائده .

النساعر مو الذي لا بعيش مثل أكثر النساس متبورا في الأحوال الني المتصوطه ، هو الذي اذا عباش كان له من شاعريته وقياء من عداء قتيلي المظاهر ، فاذا مبات كانت النسيوة زهيرة على قبره ، فاذا لم تسيعده شهرة مبطق تروح الطبيعة على قبره ، تظلله بجناحها ، وتفرخ فوقه أبنسيادها الشعراء ، تلك الارواح التي تستمد الوحى من عظامه وتستقيه من دموع الرحمة والحب والحنان .

وليس التساعر الكبير من يفي بصغيرات الامور ، ولكنه الذي يختى فوق ذلك الليوم الذي يعيش فيه ، ثم ينظر في أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى وما يستقبل " فيجي، شعره أديبا مثل نظرته ، وصو الذي بلج الى صميم النفس فينزع عنها غطاءها ، وصو الذي اذا قذف الأدي المساعر عليه في الأسمارة في حلق الابد ساغها \* فيبيب شعرائنا جهلهم جدلالة وظيف الشاعر \* لقد كان بالامس نديم الموك وحلية في بيبوت الامرا، و ولكنه الليوم رسول الطبيعة ترسله مزودا والمنافعات المذاب ، كي يصفل اليوم رسول الطبيعة ترسله مزودا والمنافعات المذاب ، كي يصفل اليوم رساح بالحياة ، وفي صحفق السريرة الذي مو سبب احساسه بالحياة ، وفي صحفق السريرة الذي مو سبب احساسه بالحياة ، والمنافع المختل الشعر ، فان واداد رايت الصغيرة من الحوادث المنفي على الشعر ، فان حصفتا الحرادث الصغيرة من الحوادث ، ولا يعلم أن حوادث النفس على صحفا الحار الديدة الحدود ، ولا يعلم أن حوادث النفس على صحفا الحال الديدة ،

سئل وروزورث الشاعر الانجليزى عن شحر شاعر فقال: انسه نيس من الحتم في شيء، مكانسه يقول أن أجل الشحر ما يخاله المرء تطمسة من القضاء لابد من حدوثها عنفاذا اردت أن تميز بد زجلالة الشحر وحقارته فخذ ديوانا واقدراه، فاذا رأيت أن شحره جنز، من الطبيعة مثل النجم أو السماء أو البحر غاطم أنه خير الشمع ، وأما أذا رأيت اكثره صنعة كاذبة غاطم أنه شر الشمع ، فالشمعر هو ما اتفق على نسمجه الخيمال والفكر اليصاحا لكلمات النفس ،

الشمر صو كلمات العواطف والخيال والذوق السليم ، فاصوله ثلاثة متزاوجية ، فمن كان ضئيل الخيال التي تسعره صغيل الشان ومن كان ضميف العواطف اتى تسعره مبيتا لا حياة له ، فان حياة الشمو ومن كان ضميف العواطف وقوت مستخرجة من قوتها ، وجبالله في الابانة عن حركات تلك العواطف وقوت مستخرجة من قوتها ، وجبالله غير أن بعض الناس يحسب أن سلامة الدفوق في رصف الكلمات كانما الشمر عنده جلبة وقتمة بلا طائل معنى أو كانما عو طنين الذباب ، ولا يكون الشمو سائرا الا أذا كان عند الشماع مقدرة على التأليف بيسن للشمر في مواضيع تطلب منهم الكتابة فيها غينظمون من أجل ارضاء من سائم نلك ، كأنما الشماع رآلة وزن ولكن الشماع مو الذي لا ينظم من سائم تلك ، كأنما الشماع رآلة وزن ولكن الشماع مو الذي لا ينظم حتى تنوبه تلك انتوبة التي تدفعه الى شول الشمعر بالرغم منه في الامر الذي تنقيبا له نفسه في الامر

لقد أصبح الشعر عندنا كلمات ميتة ليس تحتها طائل معنى ، يحسب الناس أنه أذا أخد في النحو والصرف والعروض كفاية ، وأصاب من طرف الشعر غاية ، فقد أجاده ، وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس بيضاء مشبوبة ، وكما أن العاطفة تنطق الشاعر كذلك قد تخرسه شدتها ، ومن أجل ذلك كانت ذكرى العاطفة والقفكر فيها شعرا ، وإنما نعنى اذكرى التى نعيد العاطفة والتفكر اذى يحييها ، وليس شعر العاطفة بابا جديدا من أبواب الشعر كما ظن بعض الناس ، فانه يشمل كل أبواب الشعر وبعض الناس يقسم الشعر الى ابواب منفردة فيتول : باب الحكم وباب الفعزل وباب الوصف ٠٠ النع ،

ولكن النمس اذا فاضت بالشعر أخرجت ما تكنه من الصفات والعواطف المختلفة في القصيدة الواحدة ، فان منزلة أقسام الشعر في النفس كمنزلة المانى من العقسل ، فليس بكل معنى منها حجرة من العقسل منفردة بل المتانى من وتتوالد فيه ، فلا رأى لمن بريد أن يجعل كل عاطفة من عواطف النفس في قفص وحدما .

ويقول شكرى : لو كانت الحيـــاة شجرة لكان الجمـــال زهرها والشمر طائرها ، لولا الشـــعر افتقــدنا جمــال الحيـــاة ١ وكل حى شـــاعر بمقدار ما

يحس الجمال في الاشمياء والاخلاق والاعمال التي ينشدها ، والعالم عالمان: عالم الجمال وعالم القبح ، وكل منهما ممتزج باحيه منعدم فيه ، والشاعر رسول الجمال يسمى في تحقيق عالم ، وإنما الخبر ضرب من الجمال . والشر ضرب من القبح ، والشاعر يعرف أن الشر محتوم ولكته يعرف أن وانسم صرب هن الطبع ، واستعام يعرف ان العمر معتوم وصف يعرف ان من الحتم أيضا الطموح الى ما وراد الشر المقتوم من الخير المعتوم ، ومن اجل ذلك كان كل شماعر كماليما صواء أعرف أم لم يعرف ، ومو ادا نبدذ عقيدة اقتران الجمال والخير انما ينبذها شموقا اليها كما يهجر المحب يقته من مجرها اياه ، وانما الحياة أو الحق كاليزان لا يعتـــدل اعلاه الا اذا استوى جانباه ٠

ومن أجل ذلك صمار النساعر يعدل بطموحه وخياله وجمال شعره جانب الذين لا يعرفون قرض النسعر ومنزلته في الحياة ، كما يعدل كن نقيض نفيضه وهذا أساس الحياة ، الا ترى كيف عدل عيسى عليه السلام روح الاثرة في دولة الرومان وكيف أن رفض شرينهور للحياة بعدل تتديس نيتشه اياما وتقديس كل ما تغرى به ، ومنزلة السحادة في الحياة كمنزلة الشحر من النثر ، والذين يسعون في نصرة الذير واستخلاص المسعادة التي فيما دون الجمال يأخذون نثر الحوادث فيجعلونه اوزانا وأنغاما ٠

ومن أجل ذلك يتعنى الشاعر بالبطولة ورجالها الذين يشايعونه في مداواة قبح الحياة ولو لم يكن في ذرعه من المكافحة كي يستخلص من الحيباة جمالها الا التغنى بما يلهى المكافحين ويليح لهم بمشال الجمال المنسود ، ولا ريبان شعر الشاعر ابن طبعه ومزاجه وانالشعرضروبمتغايرة ،

وذلك لا ينفى ما ذكرناه • هذا شكسبير ما ترك جانب من جواند النفس وهـو من رحب النفس بحيث يسع الجرم والمجرم ، ولكنك لا تجـد فيه تزيينا للباطل الاعلى لسان أهله وصفا لهم كما أنك لا تجد فيه سية مربيبيت نتياس از على نتسان است وقعف لهم منه است ر عبد سيت وعظ من لا يسرى الا جانبه من الحسق ، وانما نريد بذكر ما ذكرنا ان الرغبة في الشـــعر من أجل أنه شـعر لا من أجل مقصد خلقي حـــق ، اذا عني الراغب أن الشاعر ينبغي أن لا يتجاوز أصول فنه التي يهي بها لذات الفنون كي يبلغ من النفس مبلغه من التأثير فيها بتلك اللذات ، وأما اذا قيل ان الشمعر لهمو ساعة فهمذا قول من اللغمو .

ويمثل شعر شكرى قصيدته « بعد الاخهاء والعداء » ومنها :

حنوت على الود الذي كان بيننا وان صد عنه ما جديدا على الود

حنوت ونو أنى حنوت وماحنا ولو أنه يبغى هلاكي من الحقد ولا اكذبن الناس قابي كقلب، له آنة ميل عن النصف والقصد كلانا جنى شرا فعاد اخاؤنا محالا حكى ذكرى الشبابعلى بعد فياطيب ذكراه ويا بعد عهده وأين قديم الود من حاضر الصد؟

مضى حيث يمضى عابسر بعد عابر من الأمل والأصحاب والذخر والولد مضی حیث یمضی کل رأی ومذهب له أجل كالناس ظعن بلا عود اذا انا انسبت الاساءة من أخ ذكرت لـه منى اساءة ذي عمد فياليت أنى قد غفرت جفاء ونبوته حتى يصد عن الصد ميانيت الى مد عبرت جماء وبيوت حتى يصد س الصد ويذكر لى صبرى على الضيم والاذى فياسى على ما كان منه من الكيد وتكسينى منه الندامة الفسة وانكان لى من تبلكالحجر الصلد أعيش بصفو منه يوما فان جنى على اثره غدرا ذخرت لـ ودى واذكر نفسى منه عند انصرافها شمائل تستدعى المغيظ إلى الحمد البعد بالأني العين ابغى مبيراً وكيفونفسى لى كما الضد للضد يروثك حسن الفجر والنجم في الدجي ومـــرای ریاض من عــرار ومن ورد وأحسن منها البشر فی وجـــه صاحب حليفك منه ما استسر ولم يبد فياليت لى دنيا أبيع حطامها بود أخ لو يشترى الود بالنقد اذا الحب لم يخلص من البغض والأذى فكيف خلاص الود من عنت الحقد : وخلاننا مشل الجوارح أيهم فقدنا فبعض النفس في ذلك النتد فمن لي بعود الدهـر للـود والصبي اليفين ما كانا كما الند للند اذا انقلت السهم الطليق فما لـه ولو أنـه سـهم النميري من رد ويعجز هذا الدهر عن نقض فعلـه الا وهو الدهر المصرف ذو الايد وقد كتبها اثر الصلح الذى تم بينه وبين المازنى · ومن تجارب شكرى في الشعر المرسل قصائده : ١ ـ كلمات العواطف وهي منشورة في ديوانه ص ٧٠ ـ ط ١٣٢٧ ~ ۱۹۰۹ م ۰ م المحمدية و الجنبة الخبراب ، وهي في الجبزء الثاني من ديوانه (ص ٢/١٠١) . وهي شبيهة بقصيدة و اليسوت ، الارض الخسراب ٣ ـ قصيدته « عتاب الملك حجر لابنه امرى القيس ، ص ١٠٢ ج ٢ ٠ 

عباس محمود العقاد :

عباس محمود المقاد ( ٢٨ يونيو ١٨٨٩ – ١٢ مارس ١٩٦٤ ) فيلسوف الدرسة . وهو عبقرى موهوب : وليب مفكر، وناقد زكي ، وكاتب عصامى، وامام مشهور من الممة الادب وبشعر في العالم العربي ، كان شاعراً مجددا يجمع بين توة العاطفة وغمق الفكرة ، ظهر في الميدان الأدبي والفكرى والسياسي في مصر من أوائل القرن المشرين ، ولشترك في مختلف الحركات الوطنية والفكريه ، وسال الصدارة في كل مجال وميدان .

ظهر فى سنة ١٩١٢ الجزء المثانى من ديوان عبد الرحمن شكرى وفيه مقدمة قيمسة بقلم المقساد عن الشمع ومزاياه يقول فى مستهلها عن الشمع : « ليس الشعر لغوا تهذى به القرشح فتتلقاه المقول فى ساع كلالها وفقورها ، غلو كان كذلك ١٤ كان له هذا الشمان فى حياة النفس ، لا بل الشمع حقيقة الحقافق، ولب اللباب ، والجوم ر المصعيم من كل ماله ظاعر فى متناول الحواس والعقول ، وهو ترجمان النفس والناقل الأمين عن لسائها ،

وفي عام ١٩١٤ ظهر الجزّ الأول من ديوان الازني ، وفيه مقدمة رائمه بقط المقداد عنوانها « الطبع والتقليد » يقول في اولها : « حسب بعض الشمراء اليوم أنه ليس على أحدهم ان اراد أن يكون شاعرا عصريا الا أن يرجم المي مسر العرب بالمتحدى والمعارضة ، فأن كانت العرب تصف الابل والخيام والميتاع ، وصف هو البخار والمامد والأمصار ، وأن كانسوا يشبهون في أشمارهم بدعد ولبني والرباب ، ذكر اسما من أسماء نساء اليوم ، ثم يحور تشبيهاتهم » ويغير مجازاتهم بما يناسب هذا التحدى ، فيقال حينذذ الشماع مرمتدى عصرى ، وليس بمقلد قديم ، وهذا حسبان خطا ، نما أبعد عدا الشمعر عن الابتداع الاتباداع ، والاخلق به أن يسمى الابتداع التقليدي ، لانه ضرب من ضوره ، التعليد غلولا ان شاعرا سبق مؤلاء الشعراء الما استطاعوا أن يعادضه و »

وفي سنة ١٩١٦ وكان قد ظهر البوز، الأول من ديوان المعتاد الذي اسمار فالطبعاتالتالية «يقظةالصباح»، وقد اهتازت قصائد هذا الديوان بما كان يسميه المقاد « الوحدة العضوية » فكانت القصيدة تقوم على موضوع واحد تتناوله من شتى نواحيه ، في وحدة مسلسلة ، وترابط يكاد يكون منطقيا ، عى

- 191 -

خلاف ما الفناه فى الشعر القديم وفى شمعر الشمعراء الذين كانوا يتبعون فى فنظم قصائدهم طرائق القدماء، وقد أعجبتنى هذه الطريقة فى ديوان شكرى وديوان المازنى وديوان المقاد - ولا شك أنهم تأثروا بأدب الغرب فى اتباع هذه الطريقة ، وبخاصة فى المهد الذى ساد غيه الأدب الرومانسى .

وظهرت الحركة القومية التى قادها المرحوم سعد زغلول ، وكان العقاد في طليعة الكتاب الوفديين الخاضين عن مبادى؛ الوفد وخطته ، وقد ناصره العقاد بقلمه ، ووقف بالمرصاد لخصومه ، وبرز في الجدل السياسى ، والحمائت الحزيبة ، فله مر يحل ذلك دون بذئله الجهود الادبية ، فظهر في سعنة ١٩٢١ الجزء الأول والماني من كتاب الديوان ، وقد سترك معه في تحريره الأستاذ المازقي ، وماجم العقاد في كتاب الديوان شعر شوقي هجوما ننيفا ، ونقده نقدا مريرا على أنه لم يكن الما البديوان شعر شوقي هجوما ننيفا ، ونقده المهجوم ، وكان شوقي لا ينفك يغرى به صاحب جريدة عكافا الشيخ مهيم تقديل ، فكان لا يخلو عدد من أعدادها من نقد العقاد ادخل في باب المهجاء والسباب منه في باب النقد الأدبي .

وكان في المقاد حدس الشاعر ورهافة حسه ودقة ملاحظة المعالم وقدرته على التحليل والتعليل وعمق الفيلسوف ونفاذ نظراته وسعة احاطته . وكان العقاد يلتزم القصد في حياته ويتحرى الاعتدال ، نيعيش في كتبه ومطالعاته ، ولكن إمع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا ولكن في غير اسراف ، وكان وحريصا على حياته وصحته ووقته ولم يكن بخيلا بماله ، وكان يعنز بلغته وحريف ع، وعم ذلك كان واسع الأفق انسانى النظرة ، يكنب عن غاندى ويشديد به كما يكتب عن عمر بن الخطاب وأبى بكر الصديق ، ويعجب بالزعيم اللباكستانى جناح كما يحجب بمحمد فريد وسعد زغول ، ويكتب عن عبقرية محمد كما يكتب عن عبقرية المسيح ،

وكان يؤمن بالحياة والعظمة والبطولة ، ويشسك في الذين يتقمصون مواقف الابطال ويسفهون احلامهم » ويحيطون بواعثهم بالريب ، او يردونها الى التماس الصلحة الشخصية وطلب المجد الذاتي .

وكان أدب العقاد وشعره كذلك سواء فيما قدمه من خواطر انسانية أو فيما جعله صورة كذلك لمجتمعه وبيئته ·

وقد استغل هذا في شعره الوطني والاجتماعي ، فهو عندما اراد أن يدعو مواطنيه الى العـزة والصمود والاستقامة والكرامة لم يقف موقف الواعظ ، ولكنه وقف موقف الأديب الثائر فصور مجتمعه وكانه متشائم من الأوضاع التي يراها ، فانائمون المتملتون يتولون اسمى الوظائف ، واعيان الدولة جماعة ضعفت نفوسهم وقلت علومهم وفشت خستهم ودناءتهم وكتر نفاتهم

- 199 -

وتملقهم وجثوا خاصمين تذلــــلا ، واللثام قد بلغوا اسمى الدرجات فكانهم القسرود قد أعتادوا التســلق ، فهــو الذي يقــول في قصيدة جعـِـل عنوانها

فشت الجهالة واستفاض المنكر فالحق يهمس والضلالة تجهر والصدق يسرى في الظلام ملثما ويسير في الصبح الربياء فيسفر بسوى لكبائر شانها لايكبر انا لفى زمن كأن كبــــاره من كلّ ذى وجه لوّ أن صــفاتُّه تندى لكان من الفضيحة يقطر دنسا وأن بحساره لا تطهر بئس الزمان لقد حسبت هواءه وكان كـــل الطيبـــات يردمــا فيـــه الى شر الامـــور مدبر ان القرود لبالتسلق أخبـــر سبق اللئام الى ذراه فقهقهوا ما نيل فيسه مطلب الاله تمن من العرض الونير مندر يجزى فأكبر من تراه الأصسغر وبقدر ما بذل أمرؤ من قـــدره

كان العقاد مولما بالتجديد والابداع والابتكار ، وقد دفعه هـذا الولع الى الاسهام فى خلق مدرسة شعرية جديدة ، مى مدرسة شعراء الديوان التى تعد إساسا للادب الرومانسي فى الأدب العربي الحديث ·

وأهم البواعث عند رواد هذه المدرسة في نظم الشعر لا الحبوصدقالعاطفة ورسم البورات عند رواد عده اخراسه في قطع المنعز ، الخبارصدي العناصة وجمال الطبيعة وتحديب القدم المنولية والاعتزاز بالنفس وتخليد مظامر البطولة وابراز الخواطر والتأملات ، فهى قد حررت الشاعر من ربقة العسودية وابعدته عن المتعلق والتكسب .

وكان المقاد يتناول الأغراض الشعرية المتنوعة ، ولكنه كان يبدع في الوصف وفي ابراز عواطف الحب الكامنة في النفس ، وفي ابدا، خواطره الفلسفية التي اقتبسها من تجاربه ومن ثقافته الواسعة التي روضت فكرد على التَّعمق في البحث والامعان في الملاحظات ·

فقد تحدث في شعره عن الانسان وعن سر وجوده وعن عجزه عن معرفة سر الكون الغامض وعن حاجته الى الايمان ، كما عبر عن كثير من خوالجه وتأملاته وارتساماته التي كانت مرآة لآرائه في الحياة ومن ذلك قوله (١) كخلقا زائف وجهلا مبين ما وجـــدنا مــن البـرية الا

حشرات لانعمرف الخمير والشر وفيهــا الهلك لنعارفينـــ

(۱) الجزء الأول من ديوانه ــ ص١١١ · (١) ديوان وحي الاربعين ·

- \*\*\* -

وقوله :

في ذلة المظلوم عــذر الطـــــالم أنصفت مظلوما فأنصف ظالما شر من العادى عليه الغانم(١) من يرض عدوانا عليه يضيره

تنام اذا طال الصباح على النهم اذا ساحت الأطماع فاصبر فأنها وقهر الفتى آلامه فيك لدة وفي طاعة اللذات شي من الألم(٢)

والذى يتتبع شعر العقاد يجد فيه طابع التبرم والشكوى ، يظهر ذلك في جل الأغراض التي نظم فيها ، ولقد كان يحاول أن يخفف بالأسعر عن نفسه من حين لاخر ، لكنه لم يزده الورد الا عطشا ، فهو الذي يقول (٣) : ظمآن ظمآن لا صحوب الغمام عذب المدام ولا الأنسداء نترويشي

وهاته القصيدة تعد بحق من اجمل قصائد العقاد " فهى نفثة من نفثاته، وعصارة نفسه ، ومرأة وضاءة لروحه الرقيقة الحزينة القلقة (٤) ·

ربر و برس دوس مروس سيستمل الشعر لا يشقان ميران يستعمل الشعر التخفيف عن آلامه واحزاله ، ولكن الشعر لا يطفئ اواره كما لا تطفئ الدموع احزاله الم يعيش وحيدا في هذه الحياة لا يجد تلبا يسعده ولا خلال يساوه ، أنه يتعنى أن تنتهى حياته وأن يصوره أوت عن الوجود لتغنى محسراته وأناتا ، ومكذا نجد المقاد يصور خوالجه وفيها من رئات الاحزان مايسترق التلوب ويستجلب الدامع ، ولمل عذا التلقي من الحياة مو الذي منه الله التفكير في مصير الطارئين عليها ، أنها ما دامت حياة آلام وأحزان ، فلماذا يعمل من جديد على اليجاد أبناء له فيها ، لهذا آثر حياة الوحدة » فهو من هذا الجانب شبيه بالمرى الذي كان يتول :

وإذا أردتم بالبنين كرامة فالحزم أجمع تركهم في الأظهر

وقد كتب العقاد قصيدة رائعة جعلها حوارا بين المعرى وابنه ، الأبن وقد كتب المقاد قصيدة رائمة جعلي حوارا بين العرى والبح ، البهر يريد أن يخرج الى الوجود وأن يستقتع بالحياة ، فقد ضاق بالعم ، واحب أن يرى مفاتن الطبيعة ، وأن يستلذ بحماسنها ، أنه يتوق الى وثية ألوجوه الحسان ، ويود أن يرى الورود والازهار والفلاة والبحار ، ولكن الاب يشرح لابنه أسباب إعراضه ، فيقول عن الحياة (١) :

(٢) عن الديوان الأول ص ٢٧ ·

(۲) الجزء الثنائي من ديوان العقاد ص ١٩٤٠
 (٤) غوة بها النقاد جميعا

(١) أديوان الثاني صفحة ١٨٤٠

شرها یا بنی شر ثقیـل خـیرها یا بنی خـیر قلیــل أمل حقود

قف بباب الحياة لا تدخلنها واعتصم يابنى ما اسطعت منها سوف ألقاك \_ فانتظر \_ بالوصيد

وكان المقاد جمل هاته لقصيدة تعبيرا عما يحس به ، لذلك ندمها بتطيق. وجيز تمقال فيه عن المرى أنه رؤوف ، صد أبناء عن الحياة رحمة بهم ، فيالها من رحمة لايعرفها له أبناؤه ،

وكان المقاد يقصد من تشاؤمه أن يستفله لاشارة غريزة الحدي ف الانسان » فهو اذا صور الرذيلة فانما يريد بذلك أن بنفر الانسان منها ، واذا تضايق من معاملة البشر بعضهم لبعض فائما يريد بذلك أن يخفف من سورة الظام في النفوس الطاغية عساما أن تشمر بالشر الذي ترتكبه عنرق أخلاها وتعمل للمصلحة الانسانية عامة ، وقد حقق بعض الباحثين أن الادب كلما كان الماذ الى المحادة الاتماد المجتمعات فهو أدب ملتزم » وأن غدم في صورة تشاؤهية ،

وقد عاجم المقاد طيلة حياته الشعر الحر ، وثار على الابتذال والعامية والسوقية ، وراى الشعر غنا يجب أن ترتفع الاذواق الى مسـنواه ، لا أن ينذل عمر الى مسنوى الناس ، وكتب فى ، مجلة الهلال » (١) بقول :

ليس في وسع « المتحربين » أن يحاربوا الشعر القديم بتحريره كما يتولون من الوزن والقاغية واللوازم الوسيقية ، لأن أوزان الشعر اصيلة القرار في طبيعة الشعب » كما نرى من أوزان الازجال والمواويل وتراتيل الفرح والنواح في كل بيئة من بيئات الحضر والريف - • وبعض عولاه المتحربين بعل أو يتجامل معنى العروض فيقول : أنه يزن التسعر بالمتغلق في اللغة كلمة تتجرد من أوزان التفاعيل بين عمل وفاعل وفعولن وفاعلاتن في اللغة كلمة تتجرد من أوزان التفاعيل بين عمل وفاعل وفعولن وفاعلاتن المتخلفان ومناعيلن وغيما وغيرها من مركبات الفعل والاستفعال ، وانما يأت المتعلق ما وتحمد المتخلف محركات العروف من عال التفعيلة عيد من عال التفعيلة عيد تصميم ، المتزل أو الحجرة أو البيت فهو كمن يقول ان الحجر الواحد عو « تصميم » المتزل أو الحجرة أو اللبب ، ولن يقوم بناء فوق وجه الأرض على مثل هذا التصميم ،

۱۱) عدد غيراير ۱۹۳۲ ٠

وقد عجزت هذه الدعوات \_ قديما وحديثا \_ عن المساس بتر كيب الأغانى الشعبية التي يمكن أن يقال إنها تستغنى بانغام الآلات عن الأوزان العروضية ، وعجزت عن المساس بتراكيب الزجل وهى مقياس للشعر الذي يمكن أن يشيع في اللغة العامية ، غاذا عجز هذا الشعر المتحرر \_ كما يقولون \_ عن الشيوع في الكلام الدارج فهو اعجز من الشيوع في اللغة المصحى ،، وهو على صدا أعجز من أن يتهم بالتأثير في معبوط الشعر الحديث .

ولسنا نبرى، الأسباب الأخرى جميعا ، من هذا التأثير الا لأننا نستبعد ان نجرد الطبيعة الانسانية من حاسة الشعر في فترة من الأزمن ، لأن التجرد من هذه الحاسة هو بعبارة اخرى مرادف المتجرد من بواعث الحياة ٠٠ وقد تتوى هذه البواعث أو تضمف ، قد تصع أو تفسد ، قد تحمن أو تقبع ، ولكنها لا تموت كل الموت في وقت من الأوقات ٠

وقد خلف المقاد ثروة كبيرة من المؤلفات في الأدب والنقد والنفاع عن الاسلام وتحليل عبقرياته ، وكتابه ، ابن الرومي ، مشهور ، ومن أوائل كتبه : مراجعات ومطالعات ، وسواهما .

وقد حارب بعض الشباب المقاد في حياته ، وكتب المقاد يقول (١) :
انه يكتب للخاصة ، ولا يسوء أن يقرأه المامة ، وكان يبجب بتوفيق
الحكيم ومحمود تيمور ونجيب محفوظ وصوفي عبد الله وجانبية مسحقي
في القصة · و واكد المقاد أن الشمر الحديث كافة ليس شمرا على الاطلاق ،
اذ تنقصه الوسيقي والوزن ، والشمر وزن قبل كل شيء ، وقال : ان الأدباء
وشبابهم يعيشون في عصرى انا ، عصر المقاد ،

(١) عدد المساء الأسبوعي .. نوفمبر عام ١٩٦٦ ·

\_ ٣٠٣ \_

# الازنى وحبوار الدرسية مع خصومها :

في المطمين العليسا اتصل المازني 19 أغسطس ١٨٩٠ ـ ١٠ أغسطس ا ١٨٩٠ من في الملمين العليسا اتصل المازي م عبد الرحمن شكرى » ووثقت الزمالة الصلة بينهما، واجتمعا ومعهما العقداد على حب الادب الانجليزى ، وتراوا للشعراء الانجليز وخاصة مجموعة و الكنز الذهبي » التي تم اختيارها وجمعها و بلجريف » استاذ الشعر بالكسفورد ، وبدأوا يطعمون شعرهم بالاخيلة والماني والصور الغربية » ويكتبون في وحدة القصيدة ، ويدعون الى الاصالة وصدق الشاعر في العاطفة و الاحساس ، وفي التعبير كذلك ، والى ظهور شخصيته الفنية ، واستلهام الشاعر الطبيعة ، وتناوله لشتى الوضوعات الانسانية ، ويحاربون التتليد والزيف والافتال والتكلف وشعر المناسبات الطارئة ،

وصدر الجـز، الاول من ديوان شـــكرى عام ۱۹۰۹ ، والديوان الاول للمازنى عام ۱۹۱۳ ، والاول للعقــاد عام ۱۹۱٦ ٪ من حيث ظهر ديــــوان مطران عام ۱۹۰۸ ، وديوان انداء الفجر لابي شادى عام ۱۹۰۹ ·

وفى عام ١٩٢١ أصدر المازنى والمقاد كتاب « الديموان » في جزيين ينقدان فيه أحمد شوقى وحافظ ابراهيم ، ونقد المازنى فيه المنفلوطى ، كما نقد شكرى بعد أن مدحه في مقدمة كتاب لشمر حافظ ،

ويؤمن أصحاب مدرسة الديوان بأن الشعر يجب أن يكون تعبيرا عن وجدان الشاعر رفاته وحياته الباطنية « وصادرا عن نفس الشاعر وطبعه ، وأساس الحكم بموعبة شاعر عند شعرا» مدرسة الديوان هو ظهور شخصية والشعر عندمم تقلب عليه النزعة الوجدانية ، وعند مطرانالنزعة الموضوعيه — الشاعر في شعره وصدته في الاحساس والتعبير .

وشكرى فى الحقيقة عسو الذى الهب احساب المازنى الننى ودله على مناحى التجديد • ولكن المازنى صو بطل الحوار والمارك الأدبية والنقدية مع خصوم مدرسة شسعراء الديوان • وقد بدأ المازني حياته الادبية شاعرا بتأثر بالشعراء الانجليز وبالشعراء المرب وبخاصة ابن الرومي والمتنبي والشريف ومهيار ·

وياخذ المازنى على شعراء الدرسة المحافظة تفكك الوحدة الموضوعية والمضوية في تصائدهم ، واسرافهم في شعر المناسبات وتقليدهم للقدماء ، ويصور ذلك في مقدمة كتابه ، شعر حافظ ، الصحادر عام ١٩١٥ ، ونقد نبيه حافظ ، ويدعو الى رومانسية الموضوع ورمزية التعبير الشعرى ، والى الصدق في الاحساس والاداء في كتابه ، الشعر غاياته ووسائطه ، الصادر عام ١٩٩٥ أيضا .

وللمازنى من القصص الكثير ، وله في نسن المثالة الكثير أيضا ، وهـو من طليمة الكتاب المحدثين ، وأجاد المازني في أهب الترجمة اجادة كمبيرة ·

,

• .

.

.

+

- 1 -

جمعت زمالة العلم والشباب في مدرسة « الملمين العليا » في القــاهرة في أولئل القرن المشرين بين ابراميم عبد القادر المازغي وعبد الرحمن شكري وكانا طالبين من النبغ الطلاب في خده المدرسة » وربطت بينها عده الزهالة بصلات وبثيقة ، ثم الفت الحياة ووحدة المثافة والاتجاه بينهما وبين المقاد، وصار حبره الثلاثة يطلون فكرا ادبيا جديدا دعوا اليه ، وكتبوا حوله » ودخلوا معارك نقدية كثيرة من أجله »

وكان عؤلا، الثلاثة مثالا رائما للفكر الصرى في أوائل القون المشرين فهم بمثلون النجات البحيدة في الشعر في ذلك الحين ، وهم يقرأون للشعراء فهم بمثلون النجليز من أمثال : ورد زورث ، وبيرون ، وكيتس وغيرهم ، ويتأثرون بهم في منحاهم الرومانسي • وكانت بايدى الشباب في مصر أنذلك وغهد سطوة الاحتلال الانجليزى وتشديده تبضته على التعليم في نلك المهد مجموعة شعرية مشهورة ، اسمها مجموعة « الكنز الزمين » اختارها وجمعها مشرف انجليزى في وزارة المارف المصرية حينئذ اسمه « فرانسيس بالجريف » وكان أسمئذ ألشعر في جامعة اكسفورد ، وكانت عذه الجمرعة رومانسية الطابع ، وقراها شكرى والمازفي وتأثرا بطابعها ، وكان المقاد آذذلك صحافيا الطابع ، وقراها مشكرى والمازفي وتأثرا بطابعها ، وكان المقاد آذذلك صحافيا المتروف عمومة فريد وجدى ، وفي غيرعا من الصحف، وجمعت النزعة الامبية بين المقاد وشكرى والمازفي وتبابا واصدقاء ودعاة الى الجديد ،

وفى عام ١٩١٣ اصدر شكرى الجزء الثانى من ديوانه ، وكان قد مصى على صدور الجزء الأول منه أربع سنوات ، وكتب المقاد مقدمة هذا الجزء ( الثانى ) واثنى على شاعرية صدينة شكرى وعلى موهبته ، وكتب المازنى فى المعام نفسه عدة مقالات نشرما فى جريدة عكاظ الاسبوعية المصرية وازن غيها بين حافظ وشكرى ، وفضل صديقه شكرى على حافظ ، ومن أجل عليه عبد حافظ المازنى ، وعدا المازنى يكتب عن اخطاء حافظ الشعرية ،

وق العام نفسه اصدر المازنى الجزء الاول من ديوانه ، فكتب العتاد مقدمته ، يرحب فيــه بالديوان ورفع من شـــان المازنى الشـــاعر واتجـــاعه الرومانسى الغالب على شعره . وكان الاتجاه الرومانسى ذائما فى الأدب المصرى آنذاك بتأثير المنظوطى وكتاباته وبتأثير نيوع ادب لامرتين ومو جو وغيرهم من الشعراء الغربيين فى محيط الأدباء المصريين آنذاك ، وبتأثير مطران وكتاباته كذلك ·

وأكثر الثلاثة آنذاك من الدعوة الى مذهبهم الجديد في الشعر والنقد وبداوا يطمعون شعرهم بالاخيلة والمعانى والصور الغربية ، ويكتبون فى وحدة القصيدة ، ويدعون الى الأصالة وصدق الشاعر فى العاطفة والاحساس والتعبير ، وظهور شخصيته الفنية واستلهام الشاعر للطبيعة ، وتناوله لشتى الموضوعات الانسانية ، ويحاربون التقليد وشعر الناسبات الطارفة .

ومن حيث كان مطران ينادى بالشعر الموضوعي « والجانب الوجداني فى الوصف ، كان المقاد وزمياره يدعون الى الجانب الذاتى أو الغنائى منسه وخرجوا بنظرية جديدة السموها « شعر الوجدان » واتخذ شكرى شعارا له على الجزء الأول من ديوانه ، الذى سماه « ضوء الفجر » هذا البيت ص

### ألا با طـــائر الفــردو س ان الشـــعر وجـدان

ومن نظرية الشعر الوجداني عند مؤلاء الثلاثة انبثقت الدعوة الى أن ومن نظريه التسر الوجدالي عد مولاء الملاكه البيفت الذكوه الى الم يكن الشمر تعبيرا عن ذات الشاعر وشخصيته ، وأن يبصد عن المناسبات وان تسوده وان يطب عليه طابع الألم والأنين وحب الطبيعة وتصويرها ، وأن تسوده وحدة عضوية كاملة ، ويعبر عن تجربة تسعرية عميية ، وادخل المازنى في تعريف الشعر الماطفة والخيال ، واتجه المقاد الى شعر الفكرة ، وأخذ المازنى على شعر شوقى ومدرسته تفكك الوحدة الموضوعية في تصائدهم المازنى على شعر المناسبات ، وفي التلقليد للقدماء ، وصور ذلك في مقدمة على المارة المناسبات ، وفي التلقليد للقدماء ، وصور ذلك في مقدمة على المارة المناسبات ، وفي التلقليد للقدماء ، وصور ذلك في مقدمة على المناسبات ، وفي التلقليد للقدماء ، وصور ذلك في مقدمة المناسبات ، وفي التلقليد للقدماء ، وصور ذلك في مقدمة المناسبات ، وفي التلقليد القدماء ، وصور ذلك في مقدمة المناسبات المناسبات ، وفي التلقليد القدماء ، وضور ذلك في مقدمة المناسبات ، وفي المناسبات ، كتابه و شمر حافظ ، الذى صدر عام ١٩٦٥ ونقد فيه حافظ نقدا الاذعا ، ودعا المازنى لذلك الى الرومانسية فى كتابه ، الشمر : غايته ووسائطه ، الذى صدر عام ( ١٩١٥ ) كذلك .

ويقول المازني : كان شكرى أول من أخذ بيدى ، وسدد خطاى ، ودلني على المحجة الواضحة الله وكان الجزء الأول من ديوان شكرى ، ويوميات العقاد بداية اقتحام الذهب العديد في الأمام، وفاتحة الصراع بينه وبين الذهب القديم «مذهب شوقى وحافظ واضرابهما كما يقول المازني • وعندما يقول وردزورت ان الشمر انفعال يسترجمه الشاعر في حدو، ، كان المازني يمود به الى منبعة الاول وهو الماطنة والوجدان • وكان شكرى كما يقـ ول المقاد من أوائل من دعـا الى وحدة القصيدة ، وجـ دد فى موسيقى الشعر ، والفه التقدة الشعرية الماطنية والاجتماعية والتاريخية ، بل كان شكرى من أوائن من مهدوا المداهب النقتية الحديثة فى الادب المحرى الحديث • ويقول فيه الدكتور مختار الوكيل فى كتابه ، وواد الشعر الحديث فى مصر » ـ ص ٢٦ » : دن شاعريته تحتفى الحياة جميعها وتصور الوجرد باسره » • وفي مام دار أصداد الجزء الأول من ديوانه ، وسماه فى الطبعات التالية ويقطة الصباح » وقصائده فيه تحتفى بالوحدة المضوية للقصيدة احتفاء ظاهرا » والمقاد حريص كل الحرص فى شعره على نظيرة « الوجدان الشعرى» فها عو ذا يقول فى الجزء الثانى من ديوانه صى ١٩٤ :

### ظمآن ظمآن ، لاصــوب الغمام ولا

## عند المدام ، ولا الانسداء ترويني

ومكذا صار المضمون الشعرى عند مؤلاء الثلاثة لابد وأن يتحد في الشعر الغنائى الطلبع الوجدانى سواء استعده الشاعر من الطبيعة الخارجية أم من ذات نفسه العاطنية أو الفكرية .

ويرجع مؤلاء الشلاقة في النقد الى مازليت وماكولى وارنولد وشاسنرى وأغلب اراء المقاد في النقد تحود إلى آراء وليام مازليت ومحاضراته عن الشمراء الانجليز ، ويشبهه المقاد كثيرا في عنفه النقدى ، مع ليثار للمذهب النفسى في النقد الذي كان يؤشره شكرى كذلك .

#### \_ \* \_

وخاص الثلاثة ممركة الجدد مع شوقى وحافظ والنفلوطى ، ولكن الايام عادت ففرقت بينهم ، ففى عام ١٩٦٦ لنفصل شكرى عن زميليه بعسد أن استفحلت الوشايات بينهم ، وثارت أثر ذلك الخصومة بين ثلاثتهم ، فاخذ شكرى يعيب على المازفي افتحاله لبعض الأشعار الانجليزية بعامة » ومعادون في و الكنز الذهبي ، بخاصة ، وكتب في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه يندد بهذه السرقات الشمرية ، وتبادلا لنقد على صفحات جريدة ، النظام ، وكتب شكرى يهاجم المازفي ولعقد – الذي انتصر لصديته المازني و مما على صفحات ، عكاظ ، في مقالات نشرما عامي ١٩٩٩ و ١٩٢٠ .

وفى عام ١٩٢٠ و ١٩٢١ أصدر العقاد والمازنى جزئين من كتاب جديد سحياه « الديوان ، نقدا فيه العقاد شوقيا والمنظوطى ، ونقد المازنى فيه حافظا

. 4.4

وعبد الرحمن شكرى ، الذي سماه ، صنم الألاعيب ، ورماه بالشسعوذة والاحلون . .

واطلق اسم مدرسة شعراء الديوان على مؤلاء الثلاثة الشعراء على الرغم من أن الكتاب هو للعقاد والمازنى فقط « وعلى الرغم من أنه يحمل مجوما على زميليهما شكرى •

وقد أحدث كتاب « الديوان » ضجة كبيرة فى العالم العربى ، وكان حافزا لظهور كتاب الغربال للشاعر المهجرى نعيمة ، الذى كتب العقاد مقدمته

وبوازع من خصوم العقاد كتب رمزى مفتاح كتابه ، رسائل النقد يهاجم فيه العقاد ويتهمه بالسرقة من شكرى .

ويذكر المقاد في كتابه و شعرا، مصر وبيئاتهم في الجيل الماضى » -الذى كان بنشر ، مقالات في صحيفة و الجهاد » القديمة التي كان يصحرها
الصحفي المصرى محمد توفيق ديباب ، وكان المقاد يتولى تصرير الجانب
الأدبي فيها : أن العقاة مدرسة شعراء الدواق تتناول كل الثقافات العالمية ، عن
طريق الأدب الانجليزى ، وانها استفادت من القد الانجليزى ، واتخذت هازلت
رائدا لها في النقد ، وكان مرجمها الأول كتاب و الكنز الذهبي » الذي كان
يحتوى على مختارات من الشعر الانجليزى من شكسبير الى نهاية القرن
العشرين ،

ويقول العقاد : ان مدرسة الديوان هى أول حركة تجديدية في الشمر الحديث " متجاملا مطران ودعوته التجديدية قبل مدرسة الديوان ، وان كان صوت مطران في الدعوة الى التجديد قبل مدرسة الديوان غير جهورى .

وفي راى مؤلاء الشمراء الثلاثة أصحاب مدرسة الديوان ، أن شخصية الشاعر مى كل شيء في الشمر ، وأن الشمر اذا كان يشمرك بعظمته وقوته غهر النموذج الذي يجب أن نتفى به ، وكان وردزورث الشاعر الانجليزى يقول ، وقد سئل عن شمر شاعر : « أنه ليس من الحتم في شيء ! ، يريد أن منزلة الشاعر مستحدة من شمره ، غاذا أصبح شمره على لسان الناس ، ولا غنى لهم عنه ، ويتمثلون به في مختلف جوانب حياتهم العامة ، فهو شاعر تد فرض نفسه على الشمر وعلى النقاد والناس .

ولا ربيب أن عؤلاء الشعراء الثلاثة ، على اختلافنا معهم في كثير من آرائهم في النقد ، وأحكامهم على الشعر الشعراء ،، قد فرضوا شعرعم على الحياة من حولهم ، وفرضوا وشصيتهم على الأدب الحديث والشعر الماصر فرضا ،

ويشاء الله أن يعود الصفاء بينهم فيحل حل العداء والجفاء ، وكان ذلك عام 1978 . فيتضافون ويمد بعضهم يديه اللي البعض الآخر

ويكتب العقاد والمازني الفصول الطويلة عن شكرى ، اعتراها بفضله . وأقر المازني باستاذية شكرى له ، وفظم شكرى تصيدته الطويلة « بعد الاخا، والعداء » » ونشرها في مجلة الرسالة وقال فيها :

> حنوت على السود الذي كان بيننا وان صد عنه ماجنينا على الود وفي الماشر من أغسطس ١٩٤٩ توفي المازني · وفي الخامس عشر من دييسمبر ١٩٥٨ توفي شكري ·

> > وفى التاسع من مارس ١٩٦٤ توفى العقاد ٠

\_ Ł \_

ويقول شكرى :

لثن خاننى الذكر الجليل ومانى

مسامع قومی أو غلبت على أمرى

سسيروى عظامى شاعر مدموعة

وينشثر أزمسار الربيسع عملي قبسري

اذا جننى االيل البهيم أطاف بي

خيالا له يزرى على صفحة البدر

يجيء مجيء النوم من حيث لا أرى

ويسمعنى ما قد قرضت له شـعرى

فياساكنا في الغيب هــذي نبــوعتي

فذكر بها القسوم الألمي جهلوا قدرى

- 41.

أتيح لهم صاد الى النهلة التي شرمت بها ریا یبل جوی صدری

### فساموه أن يسمعي على منهج عفا قديما كما يسعى المقيد في الأسر

وبهده الأبيات القليلة عدا ، الكبيرة مغزى وموضوعا تحدث الشاعر عبد الرحمن شكرى في الجزء الثاني من ديوانه عام ١٩١٣ في قصيدة نبوة شاعر » ، متنبئا ثائرا ، ناهدا لذاعب التقليديين في شعرهم » ولعله كان سمر ، ، مسبب سمر، ، عسم داج مستبين في مسرح ، ويعد عن يقصد بهذا مدرسة الكلاسيكيين من أمثال شوقي وحافظ وأضرابهم ، ويوصح شكري مذهبه في الشعر في قصيدته ، شكري شاعر » التي نشرها في الجزء الثاني من ديوانه أيضاً حيث يقول :

> قد طال نظمى للأشعار مقتدرا والقموم فى غفلة عنى وعمن شسانى

> > فد أولعوا بكبير السن أو رجـــل

يبنى له الجاه ما يغلو به البانى

ولو سفلت الى حيث القريض لقــــا

بين الأثافي وربع المنزل الفساني

ولو سفلت فقلت الشمعر في خمير من السياسمة في زور وبهتمان

ولو سفلت فقلت الشـــــعر مبتذلا في وصـــف مخترع أو ذم أزمــان

لقیــل نعم لعمــری أنت مــن رجل

جم المحاسن من صدق وتبيان

والما الشعر تصموير وتذكرة

ومتعــة وخيـــــال غــــير خــــوان

وانمسا الشسعر مرآة لغسانية

هى الحياة فمن سوء واحسان

وانما الشميعر احساس بما خفقت

له القــــلوب كأقــدار وحـــدثـان

- 111 -

تالـوا أتيت بشــــم كله بـدع نقلت نحم لحمـرى قولة الشـــانى من كل معنى يروع الفهم طائــله معنى من للجـان فى لفظ من الجان

ويشرح شكرى مذهبه في الشعر في مقدمته الطويلة التي كتبها مقدمه للجزء الخامس من ديوانه بعنوان « في الشعر ومذاهبه » ، التي كندى غيها بوحدة القصيدة »، ودعا الى حرية التعبير ، وطلانة الاسلوب ، وتصوير الشعر لنفس الشاعر ، وتعبيره عن وجونه تعبيرا صادقا مباشرا. واعلن الثورة على التقليديين ومذاهبهم ٠٠ وبهذا بدا شكرى دعوته الى التجديد في الشعر المصرى الحديث الذي كان مطران يفادى به ، ويدعو اليه ٠٠ وبدا شكرى بعد ذلك كفاح مدرسة شعراه الديوان في سبيل التحرر الفني للمصيدة . وحرية الشماعر في تعبيره ، ومن اجمل تطوير اسلوب الشعر وافسكاره وموضوعاته ١٠ وقد اتسم شكرى في مثل تصافده : الميتي كنت في مثل تصافده : الميتيم ، وغلام مريض ، ورثاء عصفور ، وليتني كنت المادى في مثل تصافده : الميتيم ، وغلام مريض ، ورثاء عصفور ، وليتني كنت المنزي المدينة المعينة ، التي تتجلى في عمل حبه للطبيعة وروعه بصويره لها ، ولنقرأ تصيدة شكرى القصيرة « سحر الطبيعة » التي يقول ميها

ر أم عي اخيسلة الشامر الجل من الحسلم الباعر ل فتنة حسن لدى الخابر د في مائها السلسل المائر الدي أم منى الساحر ؟ اذى العيش والقحدر الجائز يزول الخيال عن الناظر لاخلد في حسنها الزاصر كانسي روح لدى المسابر الذاتر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر المسابر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر المسابر الدائر الدائر المسابر الدائر الدائر المسابر الدائر الدائر الدائر المسابر الدائر الدائر الدائر الدائر المسابر الدائر الدائر الدائر الدائر المسابر الدائر ا

كؤوس من النسور هذى الزمو وليست بحسلم ولكنه وما خلفت لفنسون الخيسا وماء الحيساة ونبسع الخلو وعنب قشيب وظل ظليل ومما يزيد رواء الزمسور لقد خفت أن تنطوى مثلما فأسلمت نفسى لمدحر الخيال وغبت عن الحس حس الوجود كانى نقلت الى جنسسة

وابیمان شکری بالطبیعة وحبه لها جزء اصیل من کیانه ، فقد ولد ونشا علی شناطی، البحر الابیض المتوسط فی بور سعید فی الثانی عشر من اکتوبر عام ۱۸۸٦ ، وعاش فیها ایام عزلته سبعة عشر عام من سنة ۱۹۲۸ حتی

- 717 -

عام ١٩٥٥ . وأصيب فيها بالشلل النصفى فى أولخر عام ١٩٥٢ ، ثم ودعها فى اكتوبر عام ١٩٥٧ ، ثم ودعها فى اكتوبر عام ١٩٥٥ ليعيش مع أسرته فى الاسكندرية حيث الشماطى، والبحر والبحر الجميل الى أن تقى حياته ، ولفظ انفاسه الأخيرة فى منتصف ديسمبر عام ١٩٥٨ .

ويؤمن شكرى بالنزعات الانسانية النبيلة ، وبعد من بين شعرا، الديوان شاعر الحب والخير والجمال « الحب الذى يقول غيه شكرى من قصيدته « ليتنى كنت الها » .

أنا بالخمير قائم وأخمس البيس بالشمر قائم والوعيد كم سخرنا من خائف غير ندب المحال الجبن آضة الرعميد أنا والحمب خمالدان كمالانا فوضوة وجنمود

ومن اجل رسالة الانسانية والحب التي آمن بها شكرى ، ترك شكرى زميليه في مدرسة الديوان ، ثم اعتزل الحياة ، وبين الحين والحين كان 
يرسل نفئات يراعه التي مجلتي الرسالة والقتلف ، وكنا منذ قامت رابطة 
الأحب الحديث نريد آن نزور شكرى في عزلته ، لنمرب له عن اعجاب الجيل 
الماصر به وبشعره ، ولتكبر جهاده في سبيل أمقته وشعبه ، وفي سبيل الأدب 
الذي اعزه ، والشعر الذي آمن به ، ولكننا كنا كمن يبحث عن السراب ، 
لم نعرف عنوان شكرى لنذهب اليه ، ثم ودع الحياة الوداع الأخير قبل 
أن نزوره ،

وکتب نقولا یوسف فی جریدة الساء عن شکری ( ۱۲ آکتوبر ۱۸۸٦ ــ ۱۵ دیسمبر ۱۹۰۸ ) یقول :

كانت وصيته الأخيرة ١٠٠ الكتوبة بيده اليسرى غير الشاولة : « لا تدفنونى في حجرة تقفل على كالسنجن ، ولكن في قبر يهال عليه التراب ١١ ، ١٠٠

والحق أنه لم يحب القيسود ١٠ عكان متحرر النفس من الرذائل ١٠ متحرر السقل من الخرافات ١٠ متحرر الشعر من أغلال الشكل والموضوع ١٠ منطاق الخيال في رحب الفضاء ١٠ معتزلا قيود الوظائف ١٠ مطالبا في عهود الاحتلال والاتطاع بتحرير بلاده من ربقة الاستعمار والاستغلال ١

اما السجن المادى نقد جنى على أبيه وعلى أسرته من قبل الا يوم اعتقل أعوان الخديو ، والده ـ محمد شكرى عياد ـ لمناصرته الثورة العرابيـة وصداقته لعبد الله النديم · · منجم عن هذا السجن وهذا التعطل · وعما كابده من الضيق والارهاق ، أن خرج أبناؤه غير أشداء المود · · كما جنى أعوان المختلين على الشاعر في حركة مصطفى كامل عام ١٩٠٦ لما وقف زميل الشاعر عبد الحميد بدوى « القاضى بمحكمة العدل الدولية » والتي على الجماعير قصيدة عبد الرحمن شكرى الوطنية :

ثباتنا فان العار أصعب محملا من الذل لا يفضى بنا الذل للعار

فاتهموا الشاعر بالتحريض على الثورة وفصلوه من مدرسة الحقوق بعد ان تضى بها عامين • ويلتحق الشاعر بمدرسة الملمين بالقاعرة • • ويتخرج منها عام ١٩٠٩ ليرسل في بعثة الى جامعة شيفيلد ، ويعود في خريف ١٩٩٢ ليرسل في بعثة الى جامعة شيفيلد ، ويعود في خريف ليشاد ليشتغل بالتعليم القانوى • • ولكنه يظل ينظم الشعر وينشر الأبحاث الأدبية والنقدية في الصحف والمجلات ،

وكان ديوانه الأول : د ضوء النجر ، قد ظهر عام ١٩٠٩ ـ والشاعر ف الثالثة والمشرين ٠٠ يقف على عتبة الحياة ١٠ ولم يقتدم بعد ساحات مشاكلها وتجاريبها ٠ ومع ذلك فان الروح الثائر المجرد الذي سطع في تلك المباكورة كان باهرا ٠ فانيرى صديقه المازفي يقرظه في الصحف ٠

وفى ١٩١٥ يظهر الجزء الثالث ، أناشيد الصبا ، ويتلوه كل من الرابع والخامس عام ١٩١٩ فالسادس عام ١٩١٨ ، فالسابع : « ازمار الخريف ، عام ١٩١٩ ثم تشغله عموم المهنة التعليمية والتنقل في البلاد عن جميع أشماره في دولوين اخرى بعد هذا التاريخ ، فيكتفي بنشر شعره والبحاثة في عديد الصحف والمجلات مرددا :

القى بشمرى في حلق الزمان ولا

أبيت منسه على هسم وبلبال !

وقد أمكن جمع مانشر من الشعر من الشعر بعد عام ١٩١٩ في الجزء لثامن ٠

واماكتب النثرية التي تضم فصوله وابحاثه في الأدب والنقد والدراسات النفسية والفلسفية الله فقد طبع منها في حياته خمسة كتب وهي : « الدمرات ، و لآ حديث ابليس « و « الاعترافات ، وقد ظهرت جميعا عام ١٩٦٦ ، ثم الصحائف ، ـ ١٩١٨ ( بتوتيع ع ش ) و لا ميطبع منها بعد خمسة اخرى كان قد نشر فصولها فيما بين ١٩١٩ و م يا المرافقة و المتطف والملال وغيرها ، وهي :

كتابه و نظرات في النفس والحياة ، وقد نشره مسلسلا بمجله القتطف فيما بين المقديم والجديد ، و و البحاث ودراسات تنفسية ، ولم يضح الشاعر و و و بين القديم والبحديد ، و و البحاث ودراسات تنفي ، ولم يضح الشاعر السماء لهذه المدتب الاربعه الاخبرة التي تفرقت فصولها في عدد من الصحف والمجلات ، ومخذا لم ينقطع الشاعر عن نخط الشمر وختابه الإبحاث الصحف والمجلات ، ومخذا لم ينقطع الشاعر عن نخط الشمر وختابه الإبحاث حييله على اللف عن الانتاج الادبي وإن خان لم ينقطع عن ختابه الرسائل الدى الملح على اللف عن الانتاج الادبي وإن خان لم ينقطع عن ختابه الرسائل الشاعر يعتزل وظيفته بوزارة القطيم نام مام ۱۹۸۲ بعد ان مارس التطييم نحو ربع من حتي رغب في شبابه أن يرفز على النقاد بعض الجهد ، فاخذ ينشر بيم ترن حتي رغب في شبابه أن يرفز على النقاد بعض الجهد ، فاخذ ينشر غصل المنافذ و مناسلة التي لم تنشر ، ويشرح رايه في الشعر ومناعبه ، والشعراء أو رسائله التي لم تنشر ، ويشرح رايه في الشعر ومناعبه ، والشعراء صحة الشاعر ، وحين جبت الدولة في تكريمه مات الشاعر العظيم ، وكانما كان يتمثل ما قاله في صدر شبابه وعو في الغربة :

كنت مثل الغريد جي، به صن حيث وجه النهار جذلان بسسا ودواع الى الغنسا، كثسار انزلوه في منزل مثل بطن الأ فقضى عيشه غربيا عن الأصل المهوى والحياة والياس والحزن

روضه والزمان غير نميم م ووجه الظاهم غير بهيم من حبيب وموطن وحميم رض جهم السماء جهم الاديم تليل المزاء جم الهموم وريب من الحياة خصومى

\_ 710 \_

.

,

,

•,

•

•

## الفصل الرابع

# بنساء انقصيدة عند العقاد

-1-

يرتكز الأساس الفلسفي لبناء القصيدة عند القدماء على د عمود الشمر ،. وقد أقام القدماء نظرية كاملة لهذا العمود الشعرى ٠٠

وجاء العقد غاتام أساسا غلسفيا جديدا لبناء القصيدة يرتكز على عمود جديد للشعر · · وذلك ما نحاول شرحه فى هذه الدراسة الوجزة · · متوخين الجانب النقدى وحده فى هذا البحث ، تاركين الجانب التطبيقى على شعر العقاد لغيرنا من الدارسين ·

ولتسد كان المقسساد رحمسه الله ( ۱۸۸۹ (۱) – ۱۲ مارس ۱۹۹۴ ) رائدا من رواد الأدب والنقد والشعر «وكان كذلك أكبر شعرا، مدرسة الديوان أثرا وتأثيرا في أجيال متعاقبة من أدباء النهضة ، وكان مومية فادرة وعبقرية تلما تتكرر في أزمنة ملاحقة ، وكان المقاد عصاميا في كل شيء حتى في المثقافة والأدب ، عاش عصره كاملا وكان يقول : « لنا على السسابقين مزية ندين بها للصر » ولا نلوم السابقين على خلو عصرهم منها ، ونقص موازينهم من جراء فقدما » (٢) .

وفى المقاد حدس الشاعر ، ورهافة حسه ، ودقة ملاحظة الناقد ، وقدرته على التحليل والتعليل » وعمق المفكر ونفاذ نظرته ، وسمة احاطته ، وكان واسع الافق ، انسانى النظرة ، البطولة عنده تقديرها ووزنها ·

والعقاد الأديب تسنده أصالة قوية ، وثقافة واسمعة ا، وخبرة بالحياة

(١) من ذكرياتي في صحبة العقاد لطاهر الجبلاوي \_ ص ١٥٠

(٢) ص ١٤١ شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي للعقاد ·

- 717

. 200

وطول تمرس بها · ويعد أكبر كاتب عربي معاصر (١) ، ويتحدث الكاتبون عن عبقرياته طويلا (٢) ، وقد شغل النقاد والدارسين (٣) · وأدبه يتميز بالاصالة وصدق التجربة ، وطول الماناة ، وبالتعبير الجميل عن الشعور

- وقد أمن بالأدب ، ورسالة الأدب ، ونذر نفسه لابلاغ هذه الرسالة طول حياته ، وآمن بالحرية كعقيدة تبشر بها رسالة الأديب (٤) ٠
- ويتول عنه محمود تيمور : انه خير من ينطبق عليه ذا كالوصف الدقيق الذى أوجزه ابن المعيد في توله عن الجاحظ : « كتب الجاحظ تعلم المقل أولا والأدب ثانيا : (٥) •

وعاش العقاد معنزا بلغته وعروبته ودينه أيها اعتزاز ، والدين عنده ليس عن وراتة محسب ، بل عن شمور وتامل وبتفكير طويل (٦) · وكان كل شي، يهون عنده اذا رضى عقله الكبير ، وارتاح ضميره الحي ، واطعأن شعوره

ولقد قامت مدرسة الديوان في الربع الأول من القرن العشرين ، وقرّعمت حركة التجديد في الشمو » وروادها هم : عباسي محمود المقاد ، وعبد الرحمن شكرى ، وابراهيم عبد القادر المازني ، وكانت ثقافة هؤلاء الرواد الانجليزية ورجهتهم عو الأدب الانجليزي .

وتسمى المدرسة بهذا الاسم نسبة الى كتاب الديبوان النقدى الشهور، الذى الله اثنان من هذه الدرسة ، هما : المقاد ، والمازني ، وأصدراه عام ١٩٣١ في جزين ، ويسطا فيه دعوتهما الجديدة ، ونقدا فيه حافظا وشوقها والمناف عبد الرحمن شكرى ، وقد احدت والمنافر على المداد أنه المداد ال هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في روحه ضجة أدبية كبرى ، وجدد في نظرية في نظرية عمود الشعر القديمة .

 <sup>(</sup>١) همع العقاد للدكتور شوتى ضيف \_ سلسلة اقرأ العدد ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) نعمات فؤاد في مجلة الأزمر عام ١٣٨٦ همن مقال لها عن العبقريات ·

<sup>(</sup>٣) ١٣ نظرات في فكر العقاد للدكتور عثمان آمين ، والعقاد ناقدا للدكتور عبد الحي دياب

 <sup>(</sup>۱) ۱۱ مفرت م و سعد تلاحدور عصر اهير، و سعد تعدد استحد تلحد المحدور عجد السعى (۱۶ آد مصول من النقد عند العقاد – لحصد خليفة التونسي – نشر مكتبة الخانكي .
 (۵) ۳۳ – ۳۷ من مقال لحمود تيمور نشر في المهال عدد ابريل ۱۹٦۷ .
 (۱) مقدمة كتاب ( اننا ) للمقاد – بقام طاهر الطناحي .
 (۷) لبلاغ عدد ۱۹۳۷/۹۲ من مقال لابراهيم عبد القادر المازني .

ويكرر للعقاد فى كتبه ومقالاته أن مدرسة الديوان أول حركة تجديدية فى الشعر الحديث ، ويذكر أن يكون مطران صو أول الدعاة الى الذعب الجديد - ويصد ظهور هذه المدرسة - فى رأيي - بداية حقيقية للأدب المعاص ،

الا يا طـــائر الفـــردو س أن الشــعر وجـــدان

وأدخل المازني في تعريف الشعر العاطفة والخيال ، وانتجه العقاد المي شعر الفكرة « ودافع عنه في ديوانه « بعد الأعاصير » الصادر عام ١٩٥٠ ،

ولقد حمل مؤلاء الشــلاقة لواء الثورة على الشــعر والأدب الكلاســيكى وأعلامهما فى مصر » وكتبوا أمتح الفصول النقدية التى حفظها تاريخنا الأدبى وثائق ذات قيمة كبيرة فى تاريخنا الشمرى الماصر ·

ولقد ظهر ديوان مطران عام ١٩٠٨ ، والجزء الأول من ديبوان شكرى عام ١٩٠٨ ، والجزء الأول من ديبوان شكرى عام ١٩٠٩ الله وديوان أنداء الفجر للدكتور أحمد زكى أبو شادى في العمام نفسه • كما ظهر الديوان الأول للمازنى ( ١٩ أغسطس ١٩٨٠ – ١٠ من أغسطس ١٩٤٦) عام ١٩١٣ ، وفي العام نفسه صدر الجزء الثانى من ديوان عبد الرحمن شكرى ، وفي عام ١٩١٦ ظهر الجزء الأول من ديوان العقاد ، وكل هذه الدواوين تمثل جوانب المذهب الجديد في الشمر .

وقد أتبل المقاد وزميداه على الأدب الانجليزي الا وقراوا المنسعراء الانجليز، وبخاصة شعراء د مجموعة الكنز الذعبى ، التي لختارها وجمعها فرانسيس بالجريف استاذ الشعر باكسفورد وكان يعمل موجها ومفتشا للتعليم في وزارة المعارف المصرية ، وبدا الثلاثة يطعمون شعرهم بالأخيلة والمعاني والصحرر الغربية ، ويكتبون في وحدة القصيدة الا ويدعون الى الذائية والاصالة وظهور شخصية الشاعر ، واستلهام الطبيعة الاويتناولون شتى المؤصوعات الانسانية ، ويحاربون التعليد والتكلف والانتعال وشعر المناسبات الطارفة ، وبهؤا بدا المسار الجديد لمعود الشعر كما دعا اليه المقاد ومدرسته التي تعد أساسا للرومانسية في شعرنا الحديث ، ويقول المازني :

في الأدب للميدان الا وغاتحة الصراع بينه وبين الذهب القديم ، مذهب شوقى وحافظ وأضرابهما (١) ٠

ويقر المازني بأن شكري هو الذي هداه الى الطريق السوى في الشعر ، ولولاه لاتجه بشعره الاتجاه القديم (٢) ٠

وقد كتب العقاد مقدمة الجزء الثاني من ديوان شكرى ، وبسط فيها اصون الذهب الجديد الذي يدعون اليه ، وكتب المارني في العام نفسه عدة مقالات في جريدة ، عكاظ ، الأسبوعية وازن فيها بين حافظ وشكرى ، وفضل صديقة شكرى على حافظ ، ونشر المازني عام 110 كتابا في نقد حافظ عسوانه شكرى على حافظ ، ونشر المازني عام 110 كتابا في نقد حافظ عسوانه 

ولقد كان العقاد اكثر الثلاثة دعوة الى هذا الذهب ، الذي حبط طريق الرومانسية في شعرنا الحديث ، ونفذ العقاد عن طريقه الى تحويل مسار عمود الروهانسية في تسعول المعلية ، وصد المعلق ال يرتكر على عمود الشعر القديم دون تجديد ٠

واذا كان شكرى قد اعتزل الدرسة بعد نقد المازني له ، وكف المازني كذلك عن متابعة نشاطه فيها بعد « الديوان » ، فان العقاد هو الذي حمل الراية الى النهاية ، وكان « ثباته في الميدان وهو يؤدي رسالة مدرسة الديوان هو الذي جعله صاحب رسالة في الأدب والحياة » (٤) ·

ويعتبر شكرى في رأى البعض هو رأس عده المدرسة الجديدة في الشعر الحديث (٥) ، ومنهم أبو شادى وهندور والسحرتي 10 وفي رأى الآخرين أن المعاد هو رائد المعاد هو رائد هذه المدرسة (٦) .

<sup>(</sup>۱) من مقال للمازني نشر في اخبار اليوم عدد ١٩٤٧/١٠/٢٠ .

(٢) ٢٤٤/ أو الأدب الحديث لمعر الدسوقي - وذلك عن مقال نشر في عدد ٥ أيريل (٢) من جريدة السياسة بعنوان ، التجديد في الادب ، - راجع ص ١٠ ج ٢ من كتاب الادب المعربي للحديث ودوارسه لكاتب هذا البحث ، (٢) و ٦ من المقاد للحكترر شوق ميف .

(٤) البلاغ عدد ١٤/٣/٢١ من مقال المعازني .
(٥) رأجع ١١/١ الأدب العربي الحديث ومدارسه ( الطبعة الأولى ) ، ٢٥٥/١ دراسات ادبية لمعر الدسوقي .
(١) راجع ١٤٠٠ الذبية التونسي في ، غصول من النقد عند المقاد » ، الموضى (لكيل في كتابه ، المقاد والتجديد في الشمر ، ص ٢٦ و ٣٠ ، وعبد الحي دياب أي كتابه ، المقاد اعتماد اعمر ١١٠ ، وسواهم ،

وبمول المازنى فى مقال له : غير زمن كان شكرى فيه محور النزاع بين القديم والجديد ، وذلك أنه كان فى طليعة المجدين ، اذا هو لم يكن الطليعة ، والسابق الى عدا الفضل ، ومن اللؤم الذى اتجاق بنفسى عنه أن أنكر أنه أول من أخذ بيدى ، وسد خطاى ، ودلنى على المحجة الواضحة (١) .

وفى مقدمة العقاد للجزء الأول من ديوان المازنى يحمل العقاد على الشمراء الذين بهيمون بالمارضة والتقليد للقدماء ·

وفى متدمته النمى كتبها للجزء الثانى من ديوان شكرى يتول : « ان النسعر حتيقة الحقائق ، ولب اللباب ، والجوهر الصميم ، من كل ماله ظاهر فى متناول الحواس والمقول " ومو ترجمان النفس ، والناتل الأمين عن لسانها ،

ومن نظرية الشعر الوجداني عند مؤلاء الثلاثة انبثقت الدعوة الى أن يكون الشعر تعبيرا عن ذات الشاعر وشخصيته ، وأن يبعد عن المناسبات ، وأن يغلب عليه طابح بالألم والمصربة والأنين والحنين وحب الطبيعة والهيام بالريف والقرية ، وأن تنسرد القصيدة وحدة عضوية كاملة »، وتعبر عن تجربة شعرية عهية ، ومرجل الشالاتة في آرائهم النقدية الى عازليت وماكولي وشاسترى وأرفولد .

وفى رأى هؤلاء الرواد أن شخصية الشاعر هى كل شىء فى الشعر ، وأن الشعر اذا أشعرك بعظمته وقوته نهو النموذج الذى يجب أن تحتفى به ·

ومن كل هذه الآرا، بدأ انتجاه هؤلاء الرواد وفي مقدمتهم العقاد الى تغيير صورة عمود الشعر القديمة ·

#### \_۲.

ونسترسل الى عمود القصيدة أو الى عمود الشعر في رأى قدماء النقاد ، انتقال:

عمود الشعر اصطاح جديد ظهر فى العصر العباسى وتردد منذ القرن الشالث المجرى ، وفى القرن الرابح ذاع وتداولته الألسنة ·

وكان الآمدى (٣٧١ م ) صاحب كتاب « الموازنة بين الطائيين ، من أشهر النقاد الذين احتفلوا في النقد بالعمود الشعرى ، ورجعوا الله وحكموه في مشكلات النقد وقضايا الشعر ، يقول الآمدى في « الموازنة ، : سئل البحترى

(١) جريدة السياسة عدد ١٩٣٠/٤/٥ من مقال بعموان « التجديد في الأدب ،

عن نفسه وعن أبي تمام ، فقال : كان أغوص على المعانى منى · وأنا أقوم بعمود الشعر (١) .

والعمود الشعرى في أبسط صوره : كل التقاليد الفنية الموروثة التي التزمها عمودية ٠

وقد حرص النقاد على الاحتكام الى عمود الشعر ، وعلى الترامه •

ويقول المرزوقي : ( - ٤٢١ م ) في مقدمة شرحه على د حماسة أبي تمام »: ويمون الارزومي . ( - 211 م) في معدمه سرحه على د حواسه التي تعام ٤٠ كانوا يحاولون شرف المغنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامت ، والاصابة في اللوصف ، والقاربة في التشبيه ، والتحام أجزاء النظم والتقامها » على تخير للوصف ، والماسبة المستمار منه للمستمار له » ومشاركة اللفظ الممنى ، من المستمار المالية المناسبة المستمار ته المستمار المالية المناسبة المالية المناسبة المناسب وشدة اقتضائهما للقافية ، غهذه سبعة أبواك هي عمود الشعر (٢) .

- وتعد تصديدة الملقات أروع صورة للقصيدة العمودية ٠٠ وفى العصر العباسي حاول بعض الشعراء كمسلم وأبي تمام وسواهم الخروج على العمود الشعري تليلا ما ، فلكثروا من البديم الوطلبو الصنعة ، وبالغوا في المعانى ، وأفرطوا في الإسلام أو أنه المبالغة ، وأبعدوا في التشبيعة ، والعدوا في التشبيعة ، والعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في المبالغة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في المبالغة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في المبالغة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدوا في المبالغة ، والمعدوا في التشبيعة ، والمعدود والمعد وتعقبهم النقاد الا وقامت المعارك حول تجديدهم وخروجهم على عمود الشعر .
- واذا كان هذا هو رأى القدماء في عمود القصيدة ، فان المحدثين والمعاصرين واذا كان هذا مو راى القدماء في عمود القصيدة ، فان المحدثين والمعاصرين خرجوا بالقصيدة الى أبواب واسعة من التجديد ، وامعنوا في تغيير شكلها ومضمونها امعانا شديدا ، وطلبوا باسم الحرية الفنية والتجديد والمصرية ما يعد خارجا على كل تقليد والنزام ، وعلى كل موروثات القصيدة العربية ،، واختل عمود الشعر وميزاته في أيديهم ، وأصبح الفن عندهم بعيدا عن ماضيه، وعن كل القيم الفنية التي حرص الكلاسيكيون والمحافظون عليها ،

وتحى، مدرسة الديوان ، وفي مقدمتها المقاد ، فتحارب باسم التجديد كل المقومات الفندية القديمة للقصيدة العربية ، ويقول المقعاد (٣) : أن الشعر يقاس بمقاييس ثلاثة :

- (١) ١٢/١ الموازنة طبح دار المعارف .
   (٦) ١/ص ٩ شرح الموزوتس على الحجامية .
   (٣) ٨٨ النقد المعربي الحديث وهذاهيه ، وفصول في الأدب والنقد ، وهما لكاتب

أولها: أن الشعر قيمة انسانية قبل أن يكون قيمة لفظية أو صناعية فيحتفظ الشعر مقيمته الكبرى اذا ترجم الى جميع اللغات .

وثانيها : أن الشعر تعبير عن نفس صاحبه ، فالشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صانع ، وليس ذا شخصية أدبية ·

وثالثها : أن القصيدة بنية حية وليست اجزاء متناثرة يجمعها الوزن بالقافية

> وقد حارب العقاد الشعر الجاعلي وعابه في كتبه الاولى ومن بينها « مراجعات » · كما أشتد في كتاب « الديوان » في نقد شوقي ·

وكرر أنه يرفض أن يحجر على الشاعر حتى لا ينسج شعره الا على مغول السابقين القدامي (١) ، ورأى أن المحك الذي لا يخطى، في نقد الشعر عو ارجاعه الى مصدره : فأن كان لا يرجع الى مصدر اعمق من الحواس فذلك عو شعر المقبور والطلاء م وان كنت تتمع وراء الحواس شعوراً حيا ووجدانا تتود الله المحمد ، ونفحات الزعر الى عنصر الله المحمر، منافحات الزعر الى عنصر العلم ، فلك شعر الطبح القرى م والحقيقة الجوهرية ، وهناك ما عو الحفر منعر القسور والطلاء وهو شعر لحواس الضالة ، والدارك الزائفة (٢) .

ودعا العقاد الى التجديد في المضمون ، ولم يبال بتجديد الشكل (٣) ، وقال : ان التجديد ليس باختيار الموضوع الجديد " بل بالضمون الجديد(٤) ،

وراى أن عصرية الشاعر ليس المعول فيها على وصفه للاختراعات العصرية. بل المعول فيها على كيفية الوصف ووجهة النظر(ه) ، والمعصرية هى أن يترجم الشاعر عن زمنـــه .

- (١) النيران ـ ص ٠٠ فصول من النقد عند العقاد ـ محدد خليفة القونسي ـ نشر مكتبة الخانجي ٠
  - (٢) راجع ص ١٣ مع العقاد للدكتور شوقي ضيف ،
- (٣) ١٣٩ للنقد والنقاد الماصرون للدكتور محمد مندور يقول الدكتور مندور أيضاً . لا يتحقق التجديد المطلوب باختيار موضوع جديد ، بــل يحقق بالضمون الجديد الغ ( ١٣٩ النقد والنقاد المعاصرون ) .
  - (٤) ٢٣٠ فصول من النقد عند العقاد ٠
- (٥) ٢٩٨ و ٣٠٣ مطالعات للعقاد ، ومقدمة العقاد للجزء الاول من ديوان المازنى

ونستبين من كلامه عن المتنبى كيف اخذ المقاد بصحح مسار العمود الشمرى، فهو يقول عن هذا الشاعر الكبير: المتنبى غنان على طريقته التي تتناسبه من المن، فقد ظفر من المعانى بجمال السلامة والبساطة وراء الصحة والقوم، وتناسب لمتانة والكفاية، أما جمال الزينة والرشاقة ، ومحاسن المناء قراء المدادة ا النظرية والأناقة فليس له منها نصيب وافر(١) .

ودافع عن موسيقى الوزن والقافية فى القصيدة دفاعا حارا ، وبعد أن الجاز فى مطلح حياته التمبر المرسل المطلق من القافية ، حيث كان يكرر أن التزام القافية ، في السعر الغنائي لا مبرر له ٢١) ، عاد يؤكد ضرورة التزام سماهيه • في عمر السمعر العمامي لا مبرر به (١) ، عسد يوجد صروره العرام التاقيية ، ويرى أن الغاءها كل الالغاء يفسد الشمر المعربي ، أذ لا تدعوا الله الحاجة (٣) • ويلقترم المقاد الوزن في القصيدة الغنائية ، ويجيز تغيير البحر من فصل الى فصل في الملاحم والقصائد المطولة(٤) •

ويقول : ان أوزان الشعر أصيلة عهيقة القرار في طبيعة الشعر (٥) ورأى ويقول: ان اوزان الشمر اصيله عميته القرار في طبيعه الشمر (٥) وراى القيود في الفن والشمر جزء من كيانهما ما فمن خلال القيود الفنية تنظير عمرية الأصله، والمثل الفرنسي يقول: « لا يحيا الفن بغير يقول عمرية والمسلمة ، والمثل الفرنسي يقول: « لا يحيا الفن بغير المقاد ؛ و لا يمني للفن اذا خلا من قدرة خاصة تتجلى المن المناسبة يور . وى صد يور صدد . . مسى سس من عد هن صرف عصد نفيها الملكة المطبوعة (1) . ويقول : ان صدم الفن المجميل الذي امتازت بك لفة العرب لا يصدر الا عن عجز أو اصرار على الهدم (٧) .

ونوه العقاذ بالشعر المطبوغالاصيل(A) ، ورفض شعر القشور والطلاء(٩) ، وقال : أن الشعر الصحيح هو ما يقوله الشاعر المعتاز بالعاطنة والنظـــرة الى الحياة (١٠) ، والشاعر هو من يشعر بجوهر الإشياء ، والشعر الجيد (١١)

<sup>(</sup>١) ١٧٤ \_ ١٧٩ مطالعات في الكتب والحياة طبعة التاعرة ١٩٢٤ ·

<sup>(</sup>۲) راجع ۲۹۰ – ۲۹۷ مطالعات ، ومقدمة لعتاد للجزء الأول من ديوان المازني . (۳) ۱۰۷ اشتات مجتمعات للعتاد طبع القاهرة ۱۹۲۳ ·

<sup>(</sup>٤) ٤١ و ٢٢ دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية المعاد ـ نشر مكتبة غريب

<sup>(</sup>٥) راجع مجلة الهلال عدد فبراير ١٩٦٢ من مقال للعقاد ٠

<sup>(</sup>٦) ١٦٧ مهرجان الشعر الرابع - من كلمة للعقاد ·

۷) ۳٦ اللغة لشاعرة للعتاد – طبع القاهرة ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>A) ۲۱۲ مطالعات ·

<sup>(</sup>a) ٣٩ الديوان \_ فصول من النقد عند العقاد ·

ــير ب ــ سعون من المعد عدد ١/١٢٤ (١٠) مناعات بين الكتب • (١١) فصول من النقد عند العقاد •

عو ما كان مصحوبا بالطبيعة الحية والاحساس البالغ (۱) ، وهو الشعر الذي يرينا ما في الدنيا وما في نفس الانسان ، وتعرف غيه الطبيعة على لون صادق (۲) ، وليس الشاعر عو من يتتر برائع المجازات (۲) ، ولنما عو من تترفر فيه مزية الطبيعة الفنية التى تجعل فن الشاعر جـز ا من حياته (٤) ٠٠ ويمثل فكرة المعاد في الشعر ما قاله هو فيه : الحب والشعر دينى والحيساة معسا ر، ــــــ د ـــــــ دين لعمـــــرك لا تنفيـــه أديـــان والشمعر ألسمنة تفضى الحيساة بها الَّى الحياة بما يطويه كتمان لولا القــريض لكانت وهي فاتنــــة خرساء ليس لها بانضول تبيان ما دام في الــكون ركن للحياة يرى ففى صحائفه \_ لاشك - ديوان (٥) ومن هذا المنطلق سار العقاد بنظرية الشعر وبالعمود الشعرى في مسار - 4 -وأول ركن فى بناء القصيدة عند المقاد هو ظهور شخصية الشاعر ، ومن أجل ذلك حارب التقليد (٦) والقساد عنده من ينسى شمسوره ويأخذ براى الآخرين على غير بصبيرة (٧) ، ويتول (٨) : أن الشمساعر هو المتحرر من اسمار التقليد ومو الذي يدرك الدنيا كلها في صورة تختلف كثيرا أو تليلا عن سائر الصور ، وهذا هو ما يعنيه بفلسفة الشاعر . (۱) ص ۷ ابن الرومى للعقاد ــ مطبعة مصر (۲) المجار عمر مروسي مصد و يطبعه قصر .
 (۲) ۱۹ شعرا مصر وبيئاتهم في الجيل ۱۹ الماضي للمقاد ـ الطبعة الشائة ١٩٦٥ .
 (۳) ۱۰۰ خلاصة اليومية ـ ۱۹۱۲ . (3) ٤ و ٥ البن الرومي وحول ذلك يقول مندور: ان جودة الشعر انتمثل في الخلاص الشاعر لنفسه وصدور عما يجده منها راجع ٥٦ – ١٥ الشعر المصرى بعد شوتى ــــ الطاتة الأولى . (٥) ٤٣ ديوان العقاد ٠ (٦) / ۹۲/۱ فصول من النقد عند العتاد · (٧) ١٦٥ فصول من النقد عند العقاد · (٨) ٣١٠ ابن الرومي

- 377 -

وتحدث عن حافظ فقال : انه يعجبه منه جلاله في شعره (١) ، وعندما تحدث عن المتنبي (٢) قال : ان له مذهبا خاصا في الحياة ·

# ويرى في شوقى انه ارتفع بشعر الصنعة وهبط بشعر الشخصية (٣)٠

ومن ثم أعجب بابن الرومى وبالتنبى لقوة شخصيتهما فى شعرهما ، والترجمة لنفس الشاعر ومشاعره مو مظهر شخصيته فى شعره ، والتفاوت فى التعبير عادمة الشخصية والطبع ، والا غلن نحصل من الشعراء الا على نسخ معادة مكرورة (٤) ، فالتفاوت فى الاساليب عنده دليل على استقلال الشخصية وظهورها(٥) ، ومن عنا كان أعجابه بابن الرومى كثيرا ،

ان ظهور شخصية الشاعر في شعره أحمد مقومات القصيدة عن شعراء مدرسة الديوان عامة ، وعند العقاد خاصة ، الذي دعا مع زملائك الى الجانب ي التنمر ، والسعر ادا كان يسعرك بلطعة وهوا مهود مسروع اساط في التنمر الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الشاعر الانجليزي يقول غذما سنل عن شعر شاء ر : أنه ليس من الدتم في شيء () يريد أن منزلة الشاعر مستمدة من شعره ، غاذا أصبح شعره على السنة الناس ، ولا غنى لهم عنه ، فهو شاعر تد غرض نفسه على الشعر وعلى النقاد والناس .

# الوحدة العضوية للقصيدة :

ومن مقومات القصيدة عند العقاد ومدرسته ما الوحدة العضوية وفي ذلك

- (١) ٢١٨ فصول من النقد عند العقاد ٠
- (۲) ۲۳۲ الرجم نفسه «اوراجم رأيه في المتنبى في كتاب « مطالعات في الكتب والحياة »
   (۳) ۱۹۲ شعراء مصر \_ للعقاد .

  - (٤) راجع ٩٨ ١٠٠ على الاثير للعقاد طبع دار الفكر العربي القاهرة :
    - ص ۱۶۶ ــ ۱۷۳ ·
    - (٥) ۲۹۲ مطالعات
    - (٦) ٢/٤٧ الأدب العربي الحديث ومدارسه اللطبعة الثانية .

\_ 770 \_

القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنيا تأما يكمل فيه تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه ، والصور باجزائها ، واللحن الموسيقى بانغامه ، بحيث اذا اختلف الوضع ، أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة

ويقول أيضا : ان القصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غيره في موضعه (٢) .

ويفول : أصبحت القصيدة شيئا يقبل الاسم والعنوان ، وكانت قبلا لا تعرف الا أنها نظمت في تهنئة زيد ، أو رثاء فالن(٣) .

ومن ثم عاب بعض قصائد شوقى بالتفكك وفقدان الوحدة المعنوية (٤) ، ويؤكد أن القصيدة وحدة الشعر (٥) .

وباشتراط الوحدة العضوية في القصيدة يبطل تعدد الأغراض فيها عنده ، وتنتفى المتدمات في مطالعها سواء كانت مقدمات طللية ام مقدمات غزلية ام خمرية ، والمقدمة الطللية جعلها ابن قتيبة ( - ٢٧٦ ه ) جزءا من البناء الفنى حمريه ، والقدمه الطلايه جمعها ابن مديبه ( - ١٧١ م ) جرء من البدء العمى المتصددة ، وكأنها عنده جزء من عمود الشعر ، وباشتراط المقاد للوحدة تصبح القصيدة الغنائية عضوية ، أى ذات بنية حية تنمو من داخلها في اتساق تام نحو نهايتها (٦) وتصير بنية حية تامة الخلق والتكوين (٧) .

ويؤكد شكرى أنه ينبغى أن ننظر الى القصيدة من حيث مى شىء فرد كامل ، لا من حيث هي أبيات مستقلة (٨) ٠

وكذلك سار المازنى على اعتبار القصيدة كلا واحدا ، وعملا فنيا واحدا ، وبنية حية مترابطة الأجزاء والأفكار والاحاسيس (٩) ·

- (۱) ۸ فصول من النقد عند المقاد · (۲) ۸۰ فصول من النقد عند المقاد · (۲) مجلة الرسالة لعدد ۲۰۹ السنة ۱۳ الصفحة ۲۱۳ · (۵) ۸ فصول من النقد عند المقاد ·
- (ه) ۱۸ مصول من النقد عند العناد .
  (ه) ۱۳ المرجم نفسه .
  (ت) ص ۱۳۸ الادب القارد للدكتور محمد غنيمي هلال .
  (۷) من ۱۳۸ الادب القارد للدكتور شوني ضيف .
  (۸) هندمة أجزء الخامص من ديوان شكرى بعنوان « في الشعر ومذاهبه » ، ۷۹ ــ ۸۰ ــ محاضرات ولشعر الصرى بعد شرقي الحلقة الأولى لــ لندور .
  (۵) ص ۹۰ الفتد العربي الحديث ومذاهبه لصاحب هذا البحث .

\_ 777 \_

ويرى مصطفى للسحرتى (١) انه بالوحدة العضوية نرى دكا، الشاعر وبراعته فى التوفيق بين الصور والاشكال والظلال والالوان ، وحذته فى ايقاظ الحياة فى الفاظه واساليبه وافكاره وأخيلته .

ويرى المقاد أن شكرى اسبق المتقدمين الى توحيد بنية القصيدة كما أنه اسبقهم الى التصرف في القافية على أنواع من التصرف المتبول (٢) · بينما يقول محمد خليفة التونسى : أن العقاد أول صن نادى بيننا بوحدة العمل

ولا شك أن الوحدة العضوية كانت صيحة من صيحات الرومانتيكيين ور سنا أن الوقعة المصورة المساح الله المحاود من المساورة في المعرود ، فإن القصيدة عقدهم تصبح كل صورة من مسورها بمثابة عضو هي في بليتها الفنية ، وهو ما يسمى عندهم عضوية الصورة الشعرية ، فللقصيدة الغنائية عندهم وحدة تشبه وحدة المسرحية المضوية ، وأول من قرر ذلك لسنج الألماني ( ١٨٢٩ – ١٨٧١ ) وهو رومانتيكي في فكرته عده على الرئم من كالسبكيته في بعض أوانه الأخرى أ وقد أعجب برايسه جوته ، وهو من أعلام المدرسة الرومانسية في المانيا ويقرر هذا المبدأ الفني اليضا أوسكار وايلد ، فالقصيدة الغنائية عنده ذات وحدة عضوية حية

وعلى أساس الوحدة العضوية يقوم النقد الحديث الذي ينظر الى القصيدة جملة باعتبارها عملا فنيا واحدا ، من حيث كان النقد العربي القديم في أغلبه يعول على البيت الواحد من القصيدة ويتكى عليه في عملية النقد · على أن بعض النقاد العرب اهتدى الى هذه الوحدة وقررها ﴿ فالحاتمي ( - ٣٨٨ هـ ) يقول : مثل القصيدة مثل الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب ، غادر الجسم ذا عامة تتخون محاسنه ، وقد وجدت حذاق المتقدمين ، وأرباب الصناعة من المحدثين ، يحترسون في مثل هـ ذه الحال احتراسا يجنبهم شوائب النصان ، ويقف بهم على محجة الاحسان » حتى يقع الاتصال ، ويؤمن الانفصال ، وتأتى التصيدة في تناسب صدورها واعجازها ، وانتظام نسببها بمديحها ، كالرسالة الدارة المناسبة المديدة التراسات المدارة المناسبة المديدة المناسبة البليغة . والخطبة الموجزة ، لا ينفصل جنز منها عن جز و (٥) .

<sup>(</sup>۱) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ، والنقد من خلال تجاربى .
(۲) راجع ص ۲۰۲ ص ۲۰۰ حياة تلم المقاد \_ مطبعة الاستقلال .
(۳) ۲۹ ضمول من النقد عند المقاد .
(٤) ص ۹۰ النقد العربي الحديث وهذاهبه .
(٥) م ۲۰ (درم الآداب تحقيق الدكتور زكى مبارك .

ومن تبل الحاتمى دعا ابن طباطبا (- (٣٦١م) اليها ، فهو يقول : يلترم الشاعر هنماج أصحاب الرسائل في بلاغاتهم ، فان للشمر فصولا كفصول الرسائل » فيحتاج الشاعر الى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه وصلة لطينة ، فيتخلص من الغزل الى الديح ، ومن الحيح الى الشكوى ، ومن الشكوى للصنغة "وهن وصف الديار والآثار الى وصف الفياق والنوق بالطف تخلص ، واحسن حكاية ، بلا الفصال للمعنى الثانى عصا قبله ، بل يكون منصلا به ، ومعترجا معه (۱) .

ويرى مندور أن الوحدة العضوية غير متصورة فى الشعر الغنانى ، انما تتصور فى الشعر المؤضوعى : كنن المسرحية ، وفن القصة ، وأما الشعر الغنائى فمن العسير مطالبة الشاعر بمثل تلك الوحدة الذى لا تقبل تقديما ولا تأخيراً فى نسة. سائفا (٢) .

وقد أجاز الرمزيون لأنفسهم الانتقال في قصائدهم من فكرة الى آخرى على أساس الاحساس والشمور النفسي "مع ضعف الرابطة النطقية بين الفكرتين، وإن حرصوا مع ذلك على الوحدة المضوية في مجموع القصيدة، و مذا الانتقال لنما قصدوا به الثارة عنصر الفلجأة، والرغبة في تقوية جانب الايحاء (٣) .

أن الوحدة العضوية المقصيدة التي دعا اليها العقاد ورواد مدرستى الديوان وأبو لو تد غيرت بذاء القصيدة تغيرا كاملا، حيث ذهب منها الاستطراد والحضو والتقكك والاضطراب والانتقال من موضوع الى آخر ، ومن غرض الى غرض ، وخلت من اقتضاب المانى وتنافضها ، ومحى منها اضطراب العواطف والمساعر النفسية ، وأصبحت عملا فنيا عاملا مرتبط الاجزاء ، ملتحم المساعر والعواطف متناسق الدلالات والاشارات ، وأصبحت القصيدة كانها تمشال نابض الحياة ،

ومن ثم حارب العقاد وزملاؤه شعر المناسبات ، لأنه غالبا لا يكون تعبيرا عن أعماق نفس الشاعر ، ولا صدى لانفعال عميق بفكرة القصيد ، وفى الكثير يأتى شعر المناسبات مفكك الأجزاء مضطرب الأفكار .

(۱) ٦ و ٧ عيـار الشعر لابن طبا طبا ٠

(٢) راجع ١١٣ ـ ١١٧ لنقد و النقاد المعاصرون للركتور محمد مندور ٠

(٣) النقد العربي الحديث ومذاهبه لصاحب هذا البحث .

\_ ٣٢٨ \_

التجربة الشعرية :

يقول العقاد: ان المحك الذي لا يخطئ في نقد الشعر مو ارجاعه الى مصدره ، فان كان لا يرجع الى مصدر أعمق من الحواس فذلك عو شعر التشور والطلاء ، وان كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا " ووجدانا تعود اليه المحسوسات ، كما تعود الأغذية الى الدم ، ونفحات الزعر الى عنصر العطر فذلك شعر الطبع (١) .

نهو يدعو الى أن تكون القصيدة معاناة شخصية عاشها الشاعر ، ولاتحمل اثرا للتقليد ، والشاعر عنده هو من يشعر بجوهر الأشياء (٢) ·

ويقـرر العقـاد (٣) ان التجربة لا تعرف نمونجا واحـدا متفقا عليـه بقدر ما تعنى أن يصف الشاعر ما يحبـه أو يستحسنه أو يــراه ·

ويرى العقاد أن التجربة هى تجربة الشاعر وحده ، وليست تجربة أحد سواه ، وهى الفعاله وأحساسه هو ، ومن ثم تكون التجربة مفردة ، وينتفى عنها التقليد ·

ويقول: انه لا كذب في الفن مادامت الطابقة صحيحة بينه وبين الشعور الذي يصدر عنه (غ) ، والشاعر حينما ينبذ التقليد يتيع بنفسه أن ينقل اللينا احساسه بالش، القديم الموجود بين جميع الناس ، ضاذا بنا كانما نحسه أول مرة ، لما أودع فيه من شعور ، وما أضاما عليه من طرافة وجدة (ه) ،

ويرى (٦) أن أحساسنا بالشيء صو الذي يخلق فيه الله ، ويبث فيه الروح ، ويجعله معنى شعريا تهتز له النفس ·

(١) ٣٩ ـ ٢٠ فصول من النقد عند العقاد ٠

(٢) ص ٣٩ الرجع السابق •

(٣) ص ١٠٠ على الاثير للعتاد ـ طبعة دار الفكر العربي

٢٥ (٤) حياة قلم للعقاد •

(٥) ١٦٨ شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ـ المعقاد .

(٦) ١٧١ فصول من النقد عند العقاد ٠

وقى تقديمه للجـزء الثانى من ديوان شكرى الذى صحر عـام ١٩١٣ يقــول: فى هذه الصفحات نظـرة المقدير ، وسجدة العابد ، ولحـة العاشق ، ورضرة المقرحم ، وصيحة الغاضب ، ودمحة الحزين ، وابتسامة السخر . ربشاشة الرضا ، وعبوسة السخط ، وفقــور الياس وحرارة الرجـاء ·

وفى هـذا تأكيد لما يشتمل عليه مـذا الشعر من تجربة شعرية عميقة . وعاطفة قـوية صادقة ، والعاطفة الـزم شيء للحيـاة الانسانية (١) ·

وهـذه التجربة صارت عند العقـاد وشعراء مدرسة الديوان ثم سعراء مدرسة أبولو أحـد القومات الفنية لبنـاء التصيدة الحديثة ، وميزة من ميزات القصيدة الماصرة ، وركنا من أركان العمود الشعرى الجديد ، وبسببها هيراك الفقيدة المتعارم، وروسته من الرئال المتعارض المبيد الرئيس بديرة المتعارض المبيد الرئيس المتعارض المتعارض المتعارض أو أنه لا يعت بصلة الى فشاعر الشاعر ونفسه ، ومن نم حارب التقليد (٢) والتزييف ، ورأى ان البهـرج لا بلاغة ولا جمال فيه (٣) لائك بعيد عن أعصاق نفس الشاعر ولحاسيسه ،

الصورة الشعرية:

والصورة الشعرية هي أحد مقومات البناء الفني الجديد للقصيدة

وتتكون الصورة من: المحانى والأفكار والشاعر بما تشتمل عليه من لفظ واسلوب وروابط الومجازات وخيال وموسيقى ، بشرط أن تنقل مشاعر الشاعر وعواطفه نقالا حيا قاويا مؤشرا ،

فالخيال مو الملكة التي يستطيع بها الشاعر تاليف صورة وهذه الملكة تتحكم في الاحساسات السابقة التي لا حصر لها ، والتي تظل محبوسة في مخيلة الشاعر ، ثم تعيد بناءها من جديد ، وكان الكلاسيكيون يعتمدون على العقل ويحذرون من الخيال ويحتقرونه بعكس الرومانسيين الذين امتوا بالخيال ، لأنهم يلوذون بالعواطف والمساعر اكثر مما يلوذون

١٧٥ فصول من النقد عند العقاد ٠

۲) ۹۲ فصول من النقد عند العقاد ٠

٣) ٢٥٩ فصول من النقد عند العقاد ٠

بالعقل ، وكذلك عنى البرناسيون به لعنايتهم بالصور الشعرية وصياغتها ، وبالوضوعية في صدة الصور ، فدعوا الى الوصف الوضوعي والصور الرئية التي يطلق عليها أسم الخيال التصويري ، أما الرمزيون غيرون البدء في زموزهم من الاشياء المادية الى التعير عن أثرها العميق في النفس عن طريق الايحاء بالرمز المنوط بالحس ، وعلى الشاعر في رايهم أن يلجأ الى الوسائل التي نغني اللفة الوجدانية ، كي يقوى على التعير عما يصعب عليه التعير

ويؤكد العقاد أن فى الشعر شــينًا غير الألفــاظ والمــانى الذهنية وهو الصور الخيالية ، وما تنطرى عليه من تداعى الشعور(١) ·

ويقول أن الشعر صناعة توليد أمواطف بواسطة الكـالام ، والشاعر عو كل عـارف باساليب توليدها بهـذه الواسـطة ، فهـو يستخدم الألفـاظ والقوالب والاستمارات التي تبعث تـوا في نفس القـارى، ما يقـوم بخاطـر الشاعر من الصـور الذهنية(٢) ،

- ويرى أن الصور الخيالية هي الأصل في جمال الأساليب (٣) ٠
- ويؤكد أن الفكر والخيال والعاطفة كلها ضرورية للشعر مع اختلاف في

ويرى في انتظام القافية متعة موسيقية تخف اليها الآذان (٥) ٠ ويؤكد أن الأسلوب هو صورة الشاعر نفسه (٦) ٠

- (١) ٢٥٦ فصول من النقد عند المقتاد مو ناسج الصور ، وخالح الأجسام على المانى النفسية ، ومو سلطان متربع فى عرش النفس يخلع الحلل على كل سانحة تمثل بين يديه ( ٣٠٧ مطالعات ) .
  - (٢) ٢١٤ فصول من النقد عند العقاد ٠
  - (۱) ۱۱۵ مصول می انتقط عدد انتقاد ۰ (۳) راجع ۲۰۲ ــ ۲۰۸ الرجع السابق ۰ (۵) ۲۰۹ مصول من النقد ۰ (۵) ۲۰۹ ابن الرومی ۰

\_ ٣٣١ \_

والمسانى في الصورة الشعرية هي عنده الجوهر واللباب الذي تحتويه

ولابد إن تكون المعانى هى معانى الشاعر وحده ، وان يكون صادعًا ق التعبير عنها فليست البلاغة فى الحروف والكلمات ، بل فيما توحى به الألفاظ والمعانى معا من صور خيالية وما ينطويان عليه من خواطر حية متساوية(٢)،

ويؤثر العقاد الصور الشعرية التى تنسج كما يسبك الحديد الذاب في الأتون المتقد ، لا التي ترسل ارسالا ، كما يفيض الماء من الينبوع الجياش(٣) وكان عاردى كما يقول ناقدوه ٠

وفى القديم غان بعض النقاد فى جرير والفرزدق : جرير يغرف من بحر ، والفرزدق ينحت من صخر ، وعلى عذا يكون شعر الذى نحت من صخر أولى بالايثار عند العقاد ،

واذا كان أسلوب الصياغة الشعرية بمثابة الجسم في الفصيدة ، فان التجربة مى الروح ، فالصورة الشعرية التى مى وليدة الخيال وسيلة فنية لفقل تجربة اشاعر ، والرمز والإيحاء وتداعى الصور واطلاق المعانى الثانوية وتأثيرات الوسيقى والحركة في الصورة ، كل ذلك مما يساعد على نشاط الذال ،

ومن حيث المعانى في الصورة الشعرية فقد حارب العقاد الاحالة \_ فساد المعنى ــ كما حارب التزييف والصنعة التى عرفها بانها ضعف التعبير عن نفس الشاعر ووجدانه ، ورفع من شأن الطبع الذي مو عنده تدوة الشاعر في التعبير عن نفسه ومشاعره ووجداناته ونوازعه وذاته

وبعد فهذه كلها هي صورة لآراء العقاد النقدية في بناء القصيدة

أعرضها في ايجاز شديد ، لتكون مقدمة لفهم شاعرية العقاد وشعره ٠

وكان للعقــاد مدرسة فى السودان(٤) ، كان هناك تتبع دتيقالكل ما يتول وبخاصة من الوجوه الشــابة فى صــذه الفترة التى كانت تعمل على تخطى

(۱) ۳۹ نصول من النقد عند المعاد . (۲) راجع ۹۰ رها بعدها من كتاب هراجعات للمعاد . (۳) ۲۷۱ نصول من النقد عند المعاد . (٤) ص۱۲۲ المعاد وتضية الشمر .. من دراسمة للدكتور عبده بدوى .

الأدب التقليدي والمحافظ الى آفاق أخرى ، والتي كانت لها في الغالب صلات قويـة بالأدب الانجليزى ، والتي كانت نستهويها الدعــوة الى أن تكون الذات الفردية أساسا للشعر!

والدور الهام الذي تسام به « حمزة الملك طنبل » معروف ، وكيف أن مذا الدور كان منظور فيله بعمق الى كتابات العقاد ، والى جعل المذات محور الشعر • كما رأينا هذا نيما كتبه محمد عشرى صديق ، ومعاوية محمد نــور ، وفي الاتجاه العام لتيــار مجلة « الفجــر » » ونحن حين نحاول التجول في حقول الأدب في السودان في هذه الفترة البكرة بصفة خاصــة نحول نود المقترة البكرة بصفة خاصــة نحد أن دور المقتدد كان مشاعدا وطموسا ولا خلاف عليه ، فاذا وقفنــا نجيد أن دور العقيد كان متباعدا وملموسيا ولا خلاف عليه • غادا وقفتنا المرسية ( المنافع عند و به عندا وقفتنا الديبوان (١١) ، وديوانه السمى « ديبوان التني يشمهد بهذا ، ونحن حين نتتيم افكاره و آراه في مجلة « المنجر ، بصفة خاصة نجيد أن عليها صبغة عقادية « غهو مثلا يذكرنا برأى المقاد في « الشمر القوص » حين ياخيذ الشماع التوص » حين ياخيذ الشماع التوص » حين ياخيذ الأساعر التنبي في مقال له على الاستاذ احمد حسن الزيات أنه لم يسمع « لدينا الله الثانا » ، لم يسمع « لدينا الله الثانا » ، لم يسمع « لدينا» و لديناه » . لم يسمع « لدينا» و لديناه » ولديناه « ولديناه » ولديناه لأن على محمود طـه سمى ديوانه ( الملاح التائه ) ولم يسمه ، احـالام النخيل ، أو ، مناجاة الصحراء ، مما يتفق وطبيعة مصر ، · · كيف جاز عندهم أن يتأثر الشاعر المصرى بهذه الصحراء التي تلابس جسمه شم ينكرون عليه ان يتأثر بوساطة ثقافته الانجليزية التى قد تهى، له أن يفهم الاخلاق الانجليزية أو بسلاد اليونان أو أيطاليا أو سويسرا أكثر معا يتذون جمال صحراء مصر التي ليس ببعيد أنه لم يرها (٢) » ·

وقد كان مزالواكبين لهـذا القيار « الأمين على مدنى » الذى كان من أقواله المتحدة في مفاصرة التجاه المقاد : نحن في حاجة الى كاتب كالمقاد في غصوله ، ولسنا في حاجة الى كاتب كعيد الحميد الكاتب .

• وما أكثر ما حض و محمد الحمد المحبوب ، السودانيين على قراءة كتب المقاد ، ولنتامل قوله و • • وما من كتاب او شخصية تظفر بتطيل المقاد لها الا اذا كانت مما يلفت لنظر ، ومما يغرى النساس بقراءة ذلك الكتاب او دراسـة تلك الشخصية ، فالمقاد كان مرشدا لنسا في بيسـداء تلك الحياة الشائكة ، ونحن حين نتتبع بعض نقده نجده قريبا من مفاهيم العقاد (٣) ٠

 <sup>(</sup>۱) للشمور الحديث في السودن . د . عبده بدوى ص ١٤٥ .
 (۲) مجلة الفجر ( ١٦ يوليو ١٩٤٤ ) .
 (۳) انظر مثلا كتابه و نحو الغد ، .

ونه في رثائه قصيدة مشجيه مطلعها :

عبقسر الشسعر آب قبسمل أوانسه

رائسسد الفسسكر عبقسسرى زمانس

 أما « محمد محمد على » غكان من الذين تمثلوا تناما أرا، مدرسه الديوان ، وجعلوها منطلقا لهم • فقد كان في كل معاركه الأدبية متكثا على أراء هذه الدرسة ، ولنتأمل قوله « ۱۰۰ احب أن أؤكد اني لا اعتبر قوميب الأدب في الموضوعات وحدها « ولا في الاسلوب والطريقة فحسب ، بل القومية عندى تتمثل في نوع الشعور ولون الفظرة الى الاشيا، (۱) ، وحملته القاسية على المغوض في الشعر « التجانى يوسف بشير » هنظور فيها الى راى العقد أن عدد التضية بالاضافة الى رأيه في ابعاد الشعر عن الحياة الماملة الناصدة منظه بنها الى مدف. آرة اللقاد بثر انه مد التناه . . . كناسات العصاد فى طده القصيه بالاصاعه الى رايه فى ابعاد السعر عن الحياه العامله الناصية منظور فيها الى بعض آراء العقاد، ثم أنه هو القائل: • • كتب المعاد تعلم القارى، الصبر على القراءة ، والتأمل والغوص الى اعدى الإشبياء ، والنظر الى المجتمع والى خبايا النفس من أبواب كثيرة ، ومن المعروف انه فى المغترات العمر أماما فى القاهرة كان من المترددين على نسدوة العتساد فى المغترات المنى أعام فى المقاهرة كان من المترددين على نسدوة العتساد . • من بد لمنى

وله فى رثائه قصيدة مؤثرة جاء فيها :

لهغی علی منزل شمعت جوانبه بالعلم والفن ۱۰ لا بالنبر والماس

لهغی علی مجلس کنـــــا نطــوف بــه کانــه حــــرم أو قـــدس اقــــداس

لهفى عسلى نبسرة الجبسار طائفسة

كانما طروع الله النجروم لـ

فقساده زمسرا من غسير أمسراس

وقد جاء في مقدمة ديوان و نسار المجاذيب ، لمحمد المهدى المجذوب ــ وله : وله قصيدة طويلة قالها في حفل تكريم العقداد بالسودان ــ قوله : الكر أول المتحاتمي بالوظيفــة ، أن رئيسي في الديوان ، رآئيي أختلس النظر الى ديوان المقداد ، وكنت خباته في أحد ادراجي • وعبس وبسر ،،، وقسال في اشغاق واستخفاف : شعر ؟ « يابني الشعر ما يسقيش ميه » ! واعترف

(١) محاولات في النقد ص ١٨٧٠

\_ 778 \_

منا أننى لم انتفع بنصيحة قط ، وما انتهت نفسى عن غيها ، وليس لها منى زاجر ، • ومثل عذه الآراء مبنونة عند الرواد من أدبياء السودان وشمرائه ، ومنها نرى أن العتاد له دور في توجيه الأدب في المسودان خاصة ، • • واذا كان العتاد يحس نحو المودانيين بنوع من الرحم ، خاصـة ١٠٠ واذا كان المقاد يحس نحو السودانيين بنوع من الرحم ، مان هـذا الاحساس كان موجودا عند السودانيين ، والانسان السوداني يميل الى الصراحة والاقتصار في كل ما يتناول من أشياء والى البحد عن التسيب الماطنى ، واليوعة اللفظية ، والكثير من السودانيين لا ينسى زورة المقالد للسودان في ظرف عصيب ، وأنه خصه دون بلدان المالم العربي . . والمالم ! • ثم أنه لم يغلق على نفسـه الأبواب في السودان ، وانما حاضر واذاع ونشر واستجاب للدعوات التي قدمت الله ، وترك باب الدار التي يقيم فيها مفتوحا لكل القادمين ، حيث كانت الوفود لا تنتهى من تحيث ، والاستماع اليه ، وقد عبر عن أشـر عذه الزيارة في نفسه في قصيدة من شده بد ، من شده المناسدة اله ، وقد عبر عن أشـر عذه الزيارة في نفسه في قصيدة

وكان لمدرسة الديوان كذلك صداها في الآداب العربية ، في كل مكان من اتطار العروبة ، وذات آراؤها في بنا، القصيدة ، وفي التجديد فيها ، وفي الدعوة الى الرومانسية ونقد الكلاسيكية على كل لسان ، وأصبحت مبادئ، جديدة في تيار التجديد في الشعر الماصر · ·

- 770 -

### الفصسل الخامس

# صسور من شسعر العقساد جسزاء التحسدي

سليني كيف كنت وكيف صرت وقسولي ما صنعت وما صنعت ما مدت فدرت على الحوادث بعد لأى (١) ومانسذا كساني ما قسسدرت \* \* \* \* اخاف وكان لى تلب تسرير نهاندا إذا صدفر النسدير (٢) اتوق الى غسد لتسرك عيسنى وأرجم من يغسار بمن يغسير \*\* \* \*

وكانت لى سلطم أرتقيها فسرادى لا أبالى ما يليها فعدت مثنيا عجسلا كانى الخسو العشرين مرتقيا سنيها

وكنت من السامة لا أبالى ٠٠٠ أذم الناس أم حصدوا فعسالى فهأنسذا اسائل ما عسساها ستسمع في من قيسل وقال \* \* \* \*

وكنت مسزئت حتى بالجمسال وحتى بالفنسسون وبالعسسالي فما لى اليبوم لا أرضى بحسال وكنت الأمس أرضى كل حسال ؟

أعود الى الحياة فتلك عندى عمدوم المستعيد المستعد

### الحب الضاحك

فرغت من الحب الذي يعقب الشكوى فحبى من النعمى / وليس من البلوى بنلت له نسارى ثلاثين حجــة فلا نار بعد اليوم اللطوى!

(١) الأذى : البط والجهد · (٢) النذير : أبوق للاعلان عن الغازات ·

\_ 7777 \_

•

ومحضته ماه الشباب نما ارتبوی نهل ف خریضالممر یطمع آن یروی رضیت بما أعطی وأحسبه ارتضی نما نام محلیه علی غیر ما یهبوی نما زال فی عتباه ضحکا بلا بکا

### زهـرة ديسمبر

خل ایبار (۱) ونوارا لیه خبر نولوی الذی امدیکه خبر نولوی الذی امدیکه یا دربیعا فی الشتاء ابتساه مات یا کانـون زمـرا کلما ستط الزمــر تمـالی وسما

### مِن تقليد « نشيد الأناشيد »

أجـل تــلك خبـاياها وهاتيــــك خطـــاياها فهـل تدريـن مـــاذا ك الـذي يدعـي مزايــاها ؟!

\* \* \*

الما فيهـــا من العيــب سننسـاه وننســاها والمحسـن السنى فيهـــاها ســنحيى الان ذكــراها

ساحص لك ما يعجــب منهـا ، ومــو كالشــمس كمــا احصـيت ما يغضـب بعد الســـعى والـــدس

ثناياها · ثناياها وحال نقات ثناياها ؟ وعيناها ، ويا لللقالم به كم تسبيه عيناها !؟

وتسلك الوجنسة الخمسر ية السسكران رائيهسسا افي الجنسسة يا رضسسوا ن تفسساح يحاكيهسا ؟!

(١) أيار وكانون : شهران يقابلان أوائل الربيع وأوائل الشناء .

\_ 777 \_

وتاك القامة الهيفا ، زانتها زواياها المساد ردفاها المساد ردفاها المساد ردفاها المساد و ق ق شوب الأناسي مي السروح الفراشية في النسود السماوي المساد المن عشرينا وحاشا ، بل مي الاكساد ير باسام الحاب يحيينا وعلم الكساد والمساد المن عشرينا المساد و وعلمي الكساد و المناس المناب المساد و المناس المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب المنا

(١) الحميا : سورة الخمر ·

واذا انتهات ايام واتحال عالم منتهاه فعليك انت وداعات وداعات ورعيات وحدى ملتقاه المحال ومنا الخواطر في غد عام كسابقة مالا ومنا الخواطر في غد عام كسابقة مالا ومنا الخواطر في غد عام كسابقة مالا ومنا النا منعات ومنا المعال المعال

لا تخدديني يا بني المسان المس

(١) يهمنا ويشغل بالنا ٠

رضا الغصرام رياضة المنطق المن

(۱) ألفتور ٠

33

سنة صرت ولا كل السنين بين صيف من حسوانا وشتاء وربيع كلما عسام اضاء والضحى والليل حينا بعد حين

سنة كان لها نجم فريد غمر الشمس وغطى القمرا ومشى فى حسنه منتصرا كل برج تحت برج سعيد

إن يكن لى ف سناه رقبا، فالدى ارصده لم يرصدوه والذى انشده لم ينشدوه والدى عاموا به عندى مبا،

سنة مسرت على روض الغسرام انبتت فيسه فنسون الشسجر من رياحين وغسسرس منمسر وسل الأرواح ما ازكى الطعام ! \* \* \*

يومهـــا الاول وافى ودنـا فانسس أيامك فى سـاعانه واجمع الصـافى من لذاتــه جرعة ، واطرب عليها زمنـا

جرعة نجمع فيها سكر عام إن شربنساها فقسد تشربنسا أو سكبناها فقد تسكبنا في الهوى روحين في كاس وثام

\* \* \*

\_ 737 \_

هات لى الذكرى وقرب لى العيان فهما يا صاحبى بين يـــدى حضرا الساعة يا صاح لمدى ربة الــذكرى وذكراها قـران \* \* \* مات لی الذکری اراما وترانی غضــة بلموســة فی راحتی حلــوة مســـولة فی شـــفنی جنـــةــ تنبــت فی کل اوان جنتسی لاحیسة تخرجنسی ابسدا منها ولا احیساؤها لا ولا ابلیس أو حسواؤها انا نیهسا خسالد کالزمسن أنا منها وعى منى فى الضمير ماذا مارقتهـــا بالنظـــــر لم يفارقها ضميرى عمـــرى وله العصمة من مس الســعير سنة كان لها نجم فريــــد هات منها أيها النجم وهات سننة ثانية بل سننوات ولنا منك مزيد السنزيد أنت يا نجم معيد ما تشار لا السماوات ولا داراتها غنية عنك ولا أوقاتها أنت ميقات وشمس وسماء

آنت تدنیها سماء زلفا (۱) تنسج الوقت لنا منفردین

(١) الزلف : التقدم والتقرب .

\_ 757 \_

# لا مشــاعا كنسيج النـيرين بل لنـا طـوع يدينـا وكفـى

### السرأة والخسداع

خل المسلام فليس يثنيها ، ورياضة النفس تعييها وسلامها فيهما وسلامها فيهما تكييه من يصطفيها أو يعاديه من وو انتقام الضعف ينقاذها من طسول ذل بات يشستيها أنت الملوم اذا أردت لهسسا ما لم يسرده تفساء باريها خنها اولا تخلص لهسا ابسدا

### روايــــ

١

ماذا تخصيب، طفسلة رقت ورق تناعهصا ماذا تخصيب، طفسلة رقت ورق تناعهصا بل غصرنى عملم الطباع ، وللنفسوس طباعها أو ليس علمصا بالحيا إنى الشاحد كييف يغ او كيف يسرى في النفسو و كيف ينمض بعصد ما و كيف ينهض بعصد ما او كيف ينوض بعصد ما او كيف ينوض الاستاجة دفاعها (۱) دعسنى غنر المساح الاستاج المساح المسا

(١) الدفاع : قوة الموج وكل مدفوع ·

### خاتمة الكتاب

عذا مو كتابنا و عباس محمود المقاد بين الصحافة والآدب ، بابوابه الثلاثة ، وقصوله الخوسة عشر ، والذي تحدثنا غيه عن المقاد صحفيا ومجددا والديا وناقدا وشاعرا ، والمنا غيه بصورة واضحة عن عصر العقاد ، وحياته من خلال عصره ، واسلهامه الكبر في شنى النواحى السياسسية والوطنية والاجتماعية والصحفية والأدبية طيلة حياته ،

والمقاد كان من اكبر المؤثرات في حياته الفكرية والسياسية والوطنية والصحفية أمران :

الأول : انتماؤه الى مدرسة الأغفاني والامام محمد عبده ، وفيها : سحد زغلول وحافظ ابراءيم شحاءر النيل ، ومصطفى صحادق الرافعي ، ومصطفى لطفى النقلوطي ، وغيرهم ، وقد كتب عن الأغفاني ومحمد عبده أدوغ الفصول والمؤلفات ، ومن العجيب أنه تقد حافظا والنقلوطي في كتاب الديوان ، ووقعت بينه وبين الرافعي أعنف المارك النقدية ، و وهذا يحل على اخلاص المقاد لذهبه الادبي قبل اخلاصه للأشخاص ، وهذا الانتماء يفسر لنا وقوف المقاد بجوار سعد زغلول منذ كان وزيرا للمعارف المصرية على وقاته ،

الثانى : انتماؤه الى مدرسة سعد زغلول السياسية الوطنية ، أى الى الوغد ، طبلة ايام سعد ، والجزء الأول من سنى رياسة خليفة سعد زغلول بالما و وزعيم الأمة مصطفى النحاس باشا ، حتى اذا ما وجد أن هناك تيارات ومناورات تحدث فى الوفد ضده وضد كرامته ، ويدبرها له سكرتير الوفد النفصل نهائيا عنه ، وانضم الى الأحزاب المارضمة للوفد ، وهى أحزاب القصر والمارضة ، وكتب اعنف الفصول فى مجاء الوفد وزعيمه ،

والمقاد مخلص في كل ذلك لبدئه وفكره وآرائه وشخصيته ، بل مخلص لكرامته أولا وأخيرا •

ومع أن لطفى السيد كان من مدرسة الأفغاني ومحمد عبده الا أنه أنضم الى حزب الأعيان والباشوات فاققده ذلك الشعبية المريضة التي تمتع بها سعد زغلول ورفاته ، وعذا مما جعل العقاد لا يمكث في الجريدة ، ومما جعله يبتعد عن الطريق الذي سملكه لطفى السميد أن قليمالا وأن كثيرا ... والمؤثر الأكبر في حياته الأدبية مو تعرفه الى زميليه شكرى والمازنى ، وانضمامه في أول الأمر اليهما ، وظهورهم جميعا مدرسة واحدة في الأدب والشعر والنقد ، تتأثر دعوة الرومانسية ، كما كتب عنها أعلامها ونقادها في الأدب الانجليزى ، وكان ذلك سر وقوفه ضد الكلاسيكية وأعلام شعرائها وأدبائها في عصره : كشوقي والمنظوطي وسواهما ، ومع أن المقاد والمازني بدآ حياتيهما متأثرين بشكرى ، ونهج لهما شكرى الطريق ، الا أنهما سرعان مارادا الطريق وحدهما وسارا فيه بخطى واسعة مستقلين عن شسكرى ،

ان المقاد تاريخ حى مؤثر فى حياتنا الاسلامية والفكرية والادبية فى حياته وبعد وماته على السواء • ونحن أى جيلنا الماص الذى يحيا اليـوم مدينون له ولا ريب ، بأندح الديون ، وقد مات العقاد عام ١٩٦٤ ، ولـكن ذكراه فينا حية خالدة لا تموت أبدا •

ومن أجل ما أسداه المعقاد لنهضتنا الاسلامية والفكرية والأدبية والصحفية كان هذا الكتاب ، الذى درسنا فيــه كل ما يتعلق بالعقاد صحفيا وادبيــا وشاعراً • • • ويالة التوفيق •

المؤلفان

۱.

\_ 757 \_

# مصـــادر الكتــاب

- ١ -1957 : رسعد زغلول سيرة وتحية عباس محمود العقاد 1975 : رجال عرفتهــم ن محمد عبده ـ اعلام العرب ـ 1975 1917 خلاصة اليوميـــة 1910 1977 : مطالعات فى الكتب والحياة : مراجعات فى الآداب والفنون 1988 1980 1977 : ساعات بين الكتب 1987 : يســـالونك : يستاونت : بين الكتب والناس : على الانسير : الديوان في النقد والادب : الحكم المطلق في القرن العشرين 1905 70f1 1981 1971 1988 اليد القوية في مصر شعراءمصروبيئاتهم في الجيل الماضي متدر في الميسزان 1957 198. : النازية والاديان : ف بيت من : عتائد المفكرين في القرن العشرين : فلاسفة الحكم في العصر الحديث ۱۹٤٠ 1920 ۱۹٤۸ 140. : ١١ يُوليُو وضرب الاسكندرية 1905 : مطلع النور: طوابع البعثة المحمدية ١٩٥٥ : الشيوعية والانسانية : الصهيونية العالمية 1900 1900 : الاسلام والاستعمار ۱۹۰۷

\_ YEY \_

|            | 190.  | اعلام الصحافة المصرية             | : | ابراهیم عبده (دکتور)                     |
|------------|-------|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| ,          | 1900  | جريدة الاعسرام                    | : | , .                                      |
| 1          | 1901  | تطور الصحافة المصرية              | : |                                          |
|            |       | روز اليوسف سيرة وصحيفة            | : |                                          |
|            | ۸۹٤۸  | زعماء الاصلاح في العصر الحديث     | : | أحمسد آميسن                              |
| ,          |       | معالم تاريخ الصحافة المصرية       | : | احمد حسين الصاوي(دكتور)                  |
|            |       | محاضرات لم تنشر القاما على طلبة   |   |                                          |
|            |       | قسم الصحافة بجامعة القامرة        |   |                                          |
|            | 1922  | قاسم امين ـ أعلام الاسلام         | : | احمد خساكي                               |
| ,          | 1987  | مذكراتي فنصف قرن الجزء الثاني     | : | احمــد شـفيق                             |
| •          | 1950  | الاسلام والتجديد                  | : |                                          |
|            |       | وترجمة عباس محمود العقاد          | : | أدمســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            | 190.  | مذكراتى ــ دار الهلال             | : | اسماعيل صندقى                            |
| <b>.</b>   | 19:17 | الصحافة السياسية                  | : | أنسور الجندى                             |
|            |       | نزعات التجديد في الادب العربي     |   | السور السيال                             |
| , t        | 1907  | المسساصر المساصر                  |   |                                          |
| ,          |       |                                   |   |                                          |
|            |       | التاريخ السرى لاحتلال انجلتر امصر | : | بلنـــت                                  |
|            |       | ترجمة البلاغ ط ١                  |   |                                          |
| 4          |       | العقاد سبيرة وتحيسة               | : | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|            |       | ( مقالة العقاد الفيلسوم )         |   |                                          |
| ,          | 1967  | هذه هي صحافتنا بين الامس و اليوم  |   | حلال الدين الحمامصي                      |
|            | 1907  | 1                                 | : | عال الدين العمامضي                       |
|            |       |                                   | • |                                          |
|            |       | احمد لطفى السيد ـ اعلام العرب     | : | حسينفوزيالنجار (دكتور)                   |
|            |       | رسالة الدكتوراه عن الجريدة        | : |                                          |
|            |       | الصحافة _ رسالة استعداد _         | : | خلیــل صابات (دکتور)                     |
| ,          | 1971  | عـلم ـ نـن ـ ط ٢                  |   |                                          |
| •          | 1977  | تاريخالطباعة فى الشرق العربى ط ٢  | : |                                          |
| •          | ۸۹۸   | الصحافة حرفة ورسالة               | : | سيسلامة مبوسي                            |
| <b>‡</b> 7 |       | مع العقـــاد                      | : | شوقی ضیف (دکتور)                         |
|            |       | دراسات في الادب العربي المعاصر    |   | ()                                       |
| *          |       | 5 G.5 + G                         | • |                                          |
|            |       | - YEA -                           |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |
|            |       |                                   |   |                                          |

الدكتور السيد رجب حراز : ثورة ٢٣ وأصولها التاريخية : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية عبد الرحمن الرافعي : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية : ثورة ١٩١٩ جزآن في أعقساب الشورة المعاد ــ دراسة وتحية ( مقالة المعاد كما عرفته ) عبد الرحمن صدقى عباس المقادنا قدار دراسه ماجسسي أديبالقالة الصحفية في مصر (۱۸ حزاء) الدخل في فن التحرير الصحفي ط ۳ - ١٩٦٥ مستقبل الصحافة ج ۱ – الادب الصحفي المتعبد الصحافة ج ۱ – الادب الصحفي عبد الحى دياب عبد اللطيف حمزة (دكتور) عبد الفتاح الديدى ۸۹۰۸ لطفى السيد فيلسوف ايقظ امة عبد العزيز شرف (دكتور) : العقاد دراسة وتحية ( مقالة العقاد ناثرا ) العوضى الوكيل ŧ الشعر الحديث في السعودان ١٩٦٥ عبده بدوی : في الادب والنقسد لویس عوض (دکتور) 1177 دراسات غربية وعربية فاطمة اليوسف ذكريسسات في صحبة العقاد محمد طاهر الجبلاوى 1177 ذكريات في صحبة العقاد 1977 - ري المقاد دراسة وتحية ( مقالة العقاد بين اوليائه وأعدائه ) محمد خليفة التونسي محنسة الدسستور محمد زكى عبد القادر محنب الدستندر تاريخ الاستاذالامام الشيخ محمد عبده محمد رشيد رضا : تراجم مصرية وغربية : مذكرات في السياسة المصرية \_ محمد حسين هيكل -ت جزآن ٥١ ــ ١٩٥٣ : محاضرات عن ابراهيم المازنى بمعهد الدراسات العربية العالمية -محمد مندور (دکتور)

- 484 -

محمد انیس (دکتور)

: وثائق شـورة ١٩١٩

مصطفى عبد اللطيف السحرتى : الشعر المعاصر \_ على ضوء النقد الحديث المقتطف ١٩٤٨ . محمد عبد النعم خضاجي : رائد الشعر الحديث \_ جـزآن ١٩٥٥ . - دراسات في الحديث ومدارسه - جزآن ١٩٧٥ · \_ صور من الأدب الحديث \_ ٤ أجراء \_ مكتبة الأنجلو ١٩٥٨ ٠ \_ الأدب المصربي الحديث \_ ٤ أجـزا، \_ مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٨٥ - T -مقالات في صحف ومجلات 1975 مجلة آخر ساعة ţ 1975 الاخبـــار ( يوميـــات ) مجلة الهلال \_ عدد خاص عن العقاد مجسلة الكتساب

- £ -

مجلة الكاتب المصرى

# المسحف والجسلات

روز اليوسف اليومية الإهالى الجريدة كوكب الشرق المقتطف المؤيسسد المؤيسد الجديد البسلاغ الدسستور الضيساء الجهاد البيسان الدستور الكتسلة مصر الفتاة السياسة الأسبوعية الاسساس البلاغ الاسبوعى الاخبار ( امين الرافعي ) السياسة

\_ 40. \_

1

| الصفحة    | الموضوع                                             |    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----|
| ٣         | تقديم                                               |    |
| \7A_V     | الباب الأول: العقاد والصحافة                        | ,  |
| TV _ 9    | الفصل الأول: صورة الصحافة في مطلع القرن العشرين     | €. |
| 1.7_49    | الفصل الثاني: العقاد يحترف الصحافة                  |    |
| ٤١        | ميسلاد صسحفى                                        |    |
| ٧٢        | بين التقليد والتجديد                                |    |
| ٧٥        | التعليم واللغة العربية                              |    |
| ٨٥        | بعد تعطيــل الدســـتور                              |    |
| 1.1       | ق المؤيسد                                           |    |
| 177_1.4   | الفصل الثالث : في الحرب العالمة الأولى :            | ţ  |
| 1.4       | الحمساية                                            | ŀ  |
| 110       | صحيفة الأماني                                       | \$ |
| 171 _ 151 | المفصل الرابع : شــورة ١٩١٩                         |    |
| 175       | تعاطف العقاد مع الوفد                               | ,  |
| 171       | في المبادغ                                          |    |
| 122       | ببين السياسة والبسلاغ                               |    |
| 10.       | بين الأخبار والبلاغ                                 |    |
| 179       | الباب الثانى: العقاد والتيارات السياسية والاجتماعية |    |
| 19111     | المفصل الأول : العقــاد والقضايـا الاجتماعيـة       |    |
| 197-191   | الفصل الثانى : اتجاهات جديدة                        |    |
| 711-117   | الفصل الثالث : صحيفة جديدة                          |    |
| 777 _ 777 | المفصل الرابع : بين العقاد والوفد                   | 4  |
| 727 _ 737 | الغصل الخامس: العودة الى البلاغ                     | 1  |
|           | _ 701 _                                             |    |

|   | 717     | الفصل السادس: المقاد والاتجامات الجديدة         |
|---|---------|-------------------------------------------------|
|   | 788_709 | البساب الثالث : المتاد أديبا                    |
|   | 171     | الفصل الأول : العقساد ورواد شعراء مدرسة الديوان |
|   | 777     | الفصل الشاني : العقساد وفن المقال الصحفي        |
| ŀ | 7.47    | الفصل الثالث: العقاد ومدرسة شعراء الديوان       |
|   | ***     | شكرى رائد مدرسة الديوان                         |
|   | 791     | العقاد فيلسوف الدرسية                           |
|   | 4.5     | المازني وحبوار الدرسة مع خصومها                 |
|   | ٣٠٦     | بين شكرى والعقاد والمازنى                       |
|   | TTE_T17 | الفصل الرابع: بناء القصيدة عند المقساد          |
|   | 717     | الأساس الفلسفي لنظريتهم في بناء القصيدة         |
| ŀ | 44.     | عمود الشعر ومدرسة الديوان                       |
| l | 445     | شخصية الشاعر                                    |
| ŀ | 770     | الوحدة العضوية                                  |
|   | 444     | التجربة الشعرية                                 |
|   | ***     | الصدورة الشعرية                                 |
|   | 727_777 | الفصل الخامس: صدور من شمر المقدد                |
|   | 450     | الخاتمية                                        |
|   | 717     | مصادر الكتساب                                   |
|   |         |                                                 |

رقم الايداع بدار الكتب ۲۰۱۱ /۸۰ × ـ ۳۱۰ ـ ۰۰ ـ ۹۷۷